

و الماليان ا فِي مَنِياقِتِلُ لِأَمَامِ عَلِيِّ بَنْ إَبِي طَالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّمْ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِي تأليف شَيِّسِ ٱلدِيْلِ بِإِللَّائِ عَلَيْنَ مِ اللَّهِ مِلْلَامِ مَنْ عِلْلِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْلِ الْمُعَالِمُ المُنْافِق

التُفْتِينَةُ (٧٨هـ

الحرَّةُ وَالْأُولَ

الحقق الخبرالعالامة الشيخ عضا قراط مودي

عمع إحيآء الثقافة الإسلامية (11)



# إن كتاب جواهر المطالب من أجود الكتب . هكذا أشاده السيد الأمين قدّسَ سرّه في القصل (٥) من مسدمة منا جمعه من ديسوان أمير المؤمنين (عليه السلام) ص٧٢ .





#### هويّة الكتاب:

إسم الكتاب: جواهر المطالب في مناقب الامام الجليل على بن أبي طالب على على بن أبي طالب على عليه السلام -ج إلين

تأليف: محمد بن أحمد بن ناصر الدمشقي الباعوني الشافعي.

تحقيق: العلامة الخبير الشبخ تحمد باقر المحمودي.

الاخراج الفني: فارس حبر في كريم ومعجمد أها أو غلو.

الناشر: مجمع إحياء الثقافة الاسلاميّة.

الطبعة: الأولى ١٤١٥ هـ. ق.

المطبعة: دانش.

العدد: ۲۰۰۰ نسخة.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمجمع إحياء الثقافة الاسلامية ايران \_قم المقدّسة ص \_ب \_ ٣٧١٨٥ / ٣٦٧٧

#### بنم الله الرحمان الرحيتم

#### مقدِّمة المحقِّق

قال محقّق هذا الأثر القبّم إنّ المحقّقين دائمًا ينظرون إلى بضاعة أرباب التأليف وما حواه كتبهم ؛ وبوزن ما هو المندرج في كتبهم واشتهالها على الحقائق يعرفون وزن مؤلّفيها وعظمتهم ؛ وقلّها ينظرون إلى شخصية المؤلّف من ناحية الصيت والشهرة وأقوال الناس فيه من حيث المدح أوالذم بموعدًا المعنى أمر فطري لأرباب أهل النظر والمعرفة ؛ وجاء الحثّ عليه من سيد الموجّدين وباب مدينة علم السرسول ؛ وعنالم الشريعة الخالدة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في كلامه المشهور : « لاتنظر إلى من قال ؛ ولكن انظر إلى ما قال».

ولكن بما أنَّ جلَّ الناس بأنفسهم لا يعبرفون الحقائق ؛ ولا يُميزونها من الأساطيل والسفاسف ؛ ودائهًا يستفيدون عظمة شيء أو وهنه وضعته من أقوال من يعتقدون به علمًا وثقةٌ أو صِيتًا وشهرة ؛ من أجل هذا وولع جلَّ قرَّاء الكتاب إلى ترجمة المؤلّف نقول:

قد عقد السخاوي للمصنّف ترجمةً تحت الرقم: ١٩٤٩ عمن كتاب الضوء اللامع: ج٧ ص ١١٤، قال:

محمد بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرح بن عبد الله بن عبد الرحسان ، الشمس ابن الشهاب الباعوني الـدمشقي الشافعي أخـو إبراهيم وندسف

ولد بدمشق في عشر الثمانين وسبع مائة ونشأ به فحفظ القران والمنهاج وعرضه على جماعة.

وأخداذ انفقه عن أبيه والشهاب الغازي والشمس الكفياري واشتغل في

 ٦....... جواهر المطالب في فضائل الامام علي بن أبي طالب عليه السلام ج ١ غيره أيضاً.

وسمع الحديث على الشمس محمد بن محمد بن علي بن خطاب وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وغيرهما.

وتعانى النظم فأكثر وأتى قيه بالحسن ونظم السيرة النبوية للعلاء مغلطاي وسمًاه «منحة اللبيب في [نظم] سيرة الحبيب، يزيد على ألف بيت.

وعمل تحفة الـظرفاء في تــاريخ الملوك والخلفاء وينابيــع الأحــزان في مجلّد عمله بعد موت ولد له، وغير ذلك.

وكتب الكثير من كتب الحديث ونحوه بخطّه.

وخطب بالجامع الناصري بن منجك المعروف بمسجد القصب وكذا بجامع دمشق.

وباشر نظر الأسرى والأسوار وغيرهما مدّةً ثمّ انفصل عنها وجمع تفسه على العبادة وحدّث بشيء من نظمه وغير ذلك.

وممن كتب عنه أبو العبّاس السجدلي الواعظ

ونقل ابن خطيب الناصرية في تاريخه من نظمه ووصفه بـالإمام الفــاضل العالم.

ولقيته بدمشق فكتبت عنه من نظمه أشياء بل قرأت عليـه بعض مرويـاته وكان مجموعاً حسناً.

مات في [شهر] رمضان سنة إحمدي وسبعين [وثمان مائة] ودفن عنمد والده خلف زاوية ابن داوود رحمه الله .

أقول: إنَّ كتاب جواهر المطالب هذا؛ قد شاهده السيَّد الأجلُّ السيَّد محسن الأمين رفع الله مقامه كها ذكره في عنوان: والكتب التي ينقل منها كثيراً، في مقدمًة ما جمعه من ديوان أمير المؤمنين عليه السلام ص٣٦ط١؛ قال:

الثالث [ من الكتب التي ننقل منها كثيراً هـوكتاب ] جـواهر المطالب في مناقب الإمام عليٌ بن أبي طالب[ عليه السلام] وهوكتاب مخطوط يحتوي على ثهانين باباً في ترجمة أحوال أمير المؤمنين عليه السلام [ وهو ] من أجود الكتب؛ مجموع من[ محتويات ] كتب مشاهير علماء الإسلام؛ رأيته بدمشق وقد ذهب من أوَّله اسم مؤلّفه .

وذكر مؤلَّفه أنَّ الذي حمله على تأليفه أنَّه وقف على كتاب الحافظ عبد الرحمان ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطَّاب؛ فحداه ذلك على تأليف هذا الكتاب(١).

ومن أبوابه باب في ذكر أشعاره عليه السلام وهو الباب السادس والسُّون . . .

وأيضاً قال السيد الأمين رحمه الله : ورأيت في الحنوانة المباركة الرضوية سنة ١٣٥٣ ، كتاباً اسمه جواهر المطالب في مناقب الإمام أبي الحسن علي بن أبي طالب تأليف الشيخ شمس الدين أبي البركات محمد الباعوني[ ظ] الشافعي ربّبه على أبواب قد ذهب عن ذهني عددها؛ وقال فيه : و الباب الخامس والستون في شيء من شعره؛ نذكره على سبيل الإختصار ».

والظاهر أنّه هو الكتاب الذي رأيته بدمشق؛ للإتّفاق في الإسم والتبويب؛ ويمكن أن يكون الإختلاف في التعبير عن الباب المشتمل على شعبره أنّه الحامس والستّون أو السادس والستون؛ حصل من النسّاخ؛ ووصف مؤلّفه بالشافعي للمداراة؛ ويحتمل التغاير.

قال المحمودي: والظاهر أنَّ نسختنا التي حققناها هي النسخة التي رآها السيّد الأمين في المشهد المقدّس؛ وفيها اضطراب من ناحية ذكر الأبواب؛ بالتقديم والتأخير والتكرار؛ ولكن لم نجد فيها ماذكره السيّد الأمين عن الباعوني في النسخة التي شاهدها من أنّ السبب الذي حمله وبعثه على تأليف جواهر المطالب ؛ هو ماكتبه ابن الجوزي في مناقب سيّده عمر؛ ولكن يمكن أن يكون هذا الكلام ذكره الباعوني في آخر جواهر المطالب؛ وبما أنّ من نسختنا حذفت خسة أبواب ونصف ؛ فلا سبيل إلى نفي ماذكره السيّد الأمين مما شاهده في مخطوطة جواهر المطالب<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) حداه من باب دعا وعلى زنته بعثه . حمله . ساقه .

<sup>(</sup>٢) ثم إنّا وجدنا حديثاً شاهداً لما احتملناه؛ من أنّه ربّا ذكر الباهوني في آخر كتابه ما حكاه السيد الأمين عنه ؛ والشاهد هو ما ذكره شيخنا الحاج أغا بزرك الطهراني أعلى الله مقامه تحت الوقم: (١٣٢٧) من مستدركات كتابه القيّم الذريعة: ج٢٦ ص ٢٦٤ من أنه وجد نسخة من جواهر المطالب عند الشيخ كاظم الطريمي وفيها: أنّ مؤلفه ذكر واعتذر في آخره: بأني لما رأيت ابن الجوزي ألف مناقب عمر. . . فحداني ذلك إلى تأليف هذا الكتاب . . .

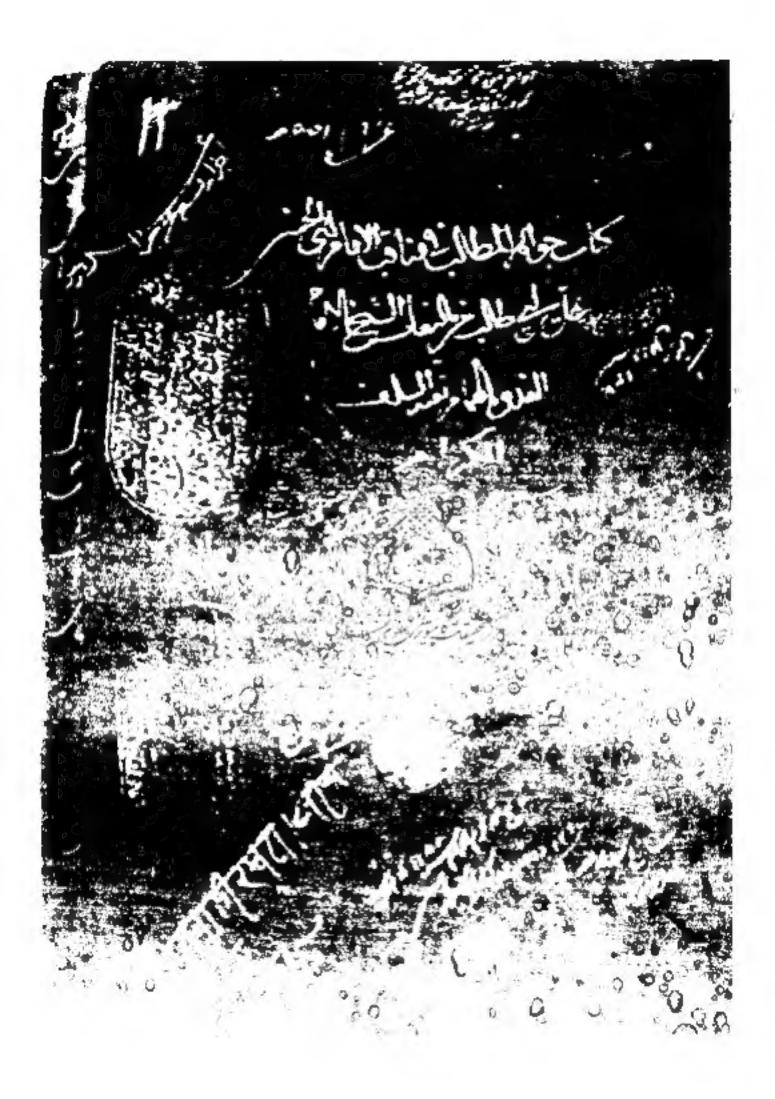

. بسد و ف مد حرفه که طبیعمازل دستر به مصادواد ند امام قادر مسر خعته و حاصرا المطلع این معتقل می سد مه من المدن المنعية وكنا قياد والمحمد والمعلى التركير وأوردها مرزي و باواندا من المعناية المعدد والعلى التركيم المدنية لا ممسر و وسعدة فلويد من عامم كنيا ووحد والمبال والموسوقة «رو حصول سانواردم المعدام والموقع ها مناها إلى والموقع والمدنية مُن أُمُونِ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الربك العشهان لا ينالم عالم المعالم المعالم المعالم الما المستعملة المعالم المستعملة المعالم المستعملة المعالم المعال المنتياه وشيآد أنه وكم وعظم المار فان تعارسًا عدا الله ويودي فأحلوك والمان فلدوت وروعه



صورة الصفحة الأحيرة من استحد الحطَّيَّة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي جعل قدر عني في الدارين علياً وأعطاه دروة الشرف الساذخ وآده الحكم صبياً وأشاه من شحرة مباركة طينة مبا رال دمث شرفها مفيدًا الأوظهر بنور إيمانه في الإسلام ما كان حصاً وجلا صدا الباطل بحسامه فأصبح الحق به حلياً وشيد بعرمه من لمنة الحنيفية ركباً قويباً وأرعم به معاطس الكهر وأوردها منه مورداً رديباً (مامه من العباية الصمدية والعلوم النبوية منهلاً هياً وسقى أهل بدر سم سمره وبيضه علم يدع من كهامم كمياً النبوية منها مساجل سيوفه دروع حياتهم حصداً ويا ولم يدع بأحد أحداً إلا وأعمد هامه حسد بمناجل سيوفه دروع حياتهم حصداً ويا ولم يدع بأحد أحداً إلا وأعمد هامه حسون عبر حير فلم يدع بها شيحة ولا كهلا ولا صبياً وبادر عمروس عبد وقتح حصون حير حير فلم يدع بها شيحة ولا كهلا ولا صبياً وبادر عمروس عبد [ود] فعاد نسباً مسياً وأيد بيه صبى الله عبه وسلم في مواطن كثيرة ولم يزل باصراً له وولياً وانتحده صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ولم وسلام [الله] عليه يوم ولد ويوم يحث حياً

أحمده حمد من سلك من التوسيد صواطاً صوبًا وعشل قلمه بماء الإيمان فأصبح من الشكّ بقيًا وأخلص في أفواله وأفعاله ولا يحلص لرنّه إلاّ من كان تقيًّا بقيًا وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شبريك لنه شهيادةً لا ينزال قبائلها بالإخلاص مليًّا.

وأشهد أنّ سيِّدنا محمداً عبده ورسوله لدي كان سيُّ وآدم منجدل في طينته ؟ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه لكرةً وعشيًّا وسلّم وشرَّف وكرَّم وعظّم

 <sup>(</sup>١) كدا في أصلي، ودروة الشيء أعلاه والديح الراهع ودمث الشرف مهده ومعقله
 (٢) الصدأ عركة م الرين البدي يعدو الحديث بسب سرطنونة والمصاطس جمع مصطنن وهوالأنف, وأنهله مماه السقية الأولى

<sup>(</sup>٣) لعل هذا هو الصواب؛ وفي أصلي د بحابهم ا بنحو الإهمال والكياة. جمع الكمي وهو الشجاع؛ أو حافظ نفسه رواقيها بأدوات الوقاية والشجاع؛ أو حافظ نفسه رواقيها بأدوات الوقاية والمناجل جمع منجل وهو نوع من الأدوات الحديدية التي يقصب ويجر بها المرزع والسائات وهو قسم من جنس و داس درو » للسان أهل لملانا وويياً مويياً أي حصيداً عميناً كمن يحصد ويستهلث بالرب،

وبعد عاب الله أوسل محمداً بالهدى ودين لحق ـ رحمة شاملة لجميع المحلق والإيمان قد دوت رروعه وانقطعت يسوعه وتهذّمت ربوعه وعاص معينه وقدل معينه المحلق والإيمان قد دوت رروعه وانقطعت يسوعه وتهذّمت ربوعه وعاص معينه عددة أصنامهم والإستقسام بأرلامهم المراهم وعربت عهم أفهامهم قد علقبوا على عددة أصنامهم والإستقسام بأرلامهم والايعرفون الله ولا يبوحدونه / ٢/ب/ ولا يعدونه والشيطان قد أعلى برهونه عن الشرك ولا يعدونه والشيطان قد أعلى بالشرك وصرّح وأعضل داؤه بالقبوب ورحً والباطل قد مدّت أشطاند (المشرك وصرّح وأعضل داؤه بالقبوب ورحً والباطل قد مدّت أشطاند (المست فكشف الله وأعواهم شيطانه وربوع الإنمان قد مدوست ومعلله قد انظمست فكشف الله به العمّه وأنم به لعمه وأكمل به لرحمه وهدى به الأنه وأيدمالعصمة وأقام به المدّة الهوجاء والطريقة البلحاء و فتح به عيام عيناً وأد با صماً (المقام مؤدّياً لرسالات ربّه وحاهد في بله حق حهاده نقاله وقده

فكان أوّن من سعى إلى نادية ورح به منادنة [هو] ابن عبيّه البطل الهمام والأسد الصرعام والوافي بالرمام و بحائر لحمينغ الحصال الشبريفة على الثمام دو الساقب [و]الراهد بمراقب إماء بسرره وقائل المحرة ورابع العشرة منع السؤل و بن عمّ فرمسوب وروح بيتول بنيث لعبالب ومقصد البطالب الناجيج للمساعي والمطلب الإمام بحسل أمر المؤمين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه رعن سائر بصحابة والمقرين من الأهبل والقرابة الذين أدهب الله عنه رعن سائر بصحابة والمقرين من الأهبل والقرابة الذين أدهب الله عنهم الرحس وصهاهم بطهبرا وسدّم بسدما كثراً

 <sup>(</sup>۱) ذرى الررع دبل ربشف ماؤه واليسوع عنتج لياء وسكنون النوب عنين الشيء ومادئه والربوع المبارل التي برتبع فيها وعناص بصب وعام ومعبنه طاهره الذي تراه العين؛ وكان جارياً بلاكلفة . والأحلام العفول وعربت. عابت

 <sup>(</sup>۲) علَموا بعلقوا والإستقسام صنب التسبية والنصيب والألام حمع رقم على ربه فلم وهي
الفداح التي كان أهل الحاهدية يستعيبون مها في مقاصدهم

 <sup>(</sup>٣) وأعصل داءه بالفلوب أعلق لقبوب بدأته وراد على إنه سدًا وبنابيه ما طعى بعدات بداته والأشطان جمع شطى الحيل

 <sup>(</sup>٤) افوحاء مولَّث الأهوج \* مسرع بنحو الله ي بسامية و لللحاء: الواصحة المشرقة؛ وهي مونث أملح

أمّا بعد فيني ما زلت لأهس بيت رسول الله صنى الله عليه وسلم محبّاً ؟ وعلى إمداحهم مكباً؛ نشره في روص بلاعتهم المديع ؟ المردي بأراهر الربيع ؟ وأثروي من مناهله الضافية فأجدته ما يجده العبيل من العافية ؟ لا سيّا[ من ]كلام لسيد الهصور المؤيد المنصور ؛ الن عمّ إمام الحدى المنقد من الردى لقاهر للعدى المحجّل بحوده للحر اللدى حير الحلائق ؟ وبحر الحقائق ؛ أشرف الخلق على الإطلاق ؛ والمتحبّق بأشرف الأحلاق ؛ سيّدنا عمد الوافي بعهده ؛ والصادق في وعده ؛ الكريم الأواصر المنتحب من أكرم العناصر ؛ المعوث بأكرم العضائل ؛ المعوث من أكرم العناصر ؛

ورأيت كلامه هو الدرَّ الثمين، والعدب لرلاب المعين، حميعه غُرر، وحواهر ودُرر؛ حقَّه أَنْ يُكْتَبْ بِإِبْرِ الدهبِعلِ الأماق؛ ويُجُعل جواهره /٣/أ/قلائد تنحلُّ ب الأعباق!! أكلامه .

وحينئة دعاني الخاطر هدا التأليف الدي لا يرفع عني قلم التكليف؛ عرص احتلج في صدري وأمل اعتلج في سرّي أن أحمع كتاباً يحتوي على سد من كلامه العدب المساعة، الجامع لأمواع البلاعة، فقد قال بعض الأدماء الألماء والمصحاء البلاعة ما معد كلام الله ورسوله أملع جن كالامع، ولا أحمع لأقسام لمسلاعة فني فنتاحه وخماء، تستاثر الدر مس همه ، أو يسلتقط الحيثواهم مس سمره وسطم قسوافيه

فاستحرت الله وامطيت الجنع جو هره صهوة الحرم ، وهررت بعة العلم () وسررت الحلاف الدكر ؛ واعتصرت بلالة الفكر ، وحمت ما نيسر في من الألي ] اصدافه ؛ وحواهر احداقه وجواهر اصدافه () وبدائع حكمه وحو مع كلمه ؛ وما له من نحب الخطب الي لم يقدر حطيب يسبح على منواها ؛ ولا يأتي بالبلاعة على مناها ؛ تطرب المسامع وتجري المدامع ؛ [ و ] تتكس لهارؤس البلغاء والخطاء ؛ ويتصاعر عند سهاعها الباب الألياء ؛ لوسمعها قس أياد ؛ لما يس ؛ أو أكثم من صيفي لأمسك عنان البلاعة وحس !!!

ثمُّ أَذَكُر حَسَهُ ٱلشريف؛ وما حواء من المجد التليد والطريف؛ وكفالة رسول

<sup>(</sup>١) صهوة الشيء: قِمَّته وأعلاه. والعلم: الراية ولعلَّ مواد المصلف من قوله هذا الري هرزت عرمي لإسجار هذا العوم مثل من يحجر بيعته بإهزار الراية والسلاح لا با المول وصفق بده عن يد من ينابعه وبلالة الفكر ما فيه من المحاوة والحود والمحاء.

 <sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّ هذا مكرَّر ما قبله؛ كرُّره الكاتب سهراً كيا ذكره سهوا بالقاف « أصداقه » .

ثم أدكر حسبه الشريف وما حواه من المحد التليد والطريف وكفالة رسول الله صلى الله عليه [وآله] وصدم [له] حامة طفونيته ومصاهرته لنه وأحوّته وعدم مفارقته له في عالب أوقاته وحصوره لمسئر عرواته وما له من المواقف المشهورة والمأثر المأثورة وما له من الحصائص السافية لحميع النقائص وما ورد في فصله من الأثار والأحاديث السوية والأحبار ودكر مبايعت للحلاقة وما من الله به من المحافة وما حدث من الإحتالات وعدم الإئتلاف بعد منايعته اوماينته بعد ما معتروه أصمروا له من الحقد والإحن وما مقضوه من العهود بعد الإبرام /٣/ب/ وما كال من محاربتهم له عليه السلام بقضوه من العهود بعد الإبرام /٣/ب/ وما كال من محاربتهم له عليه السلام بقضوه من الأكرار والأنكاد ومحاربة الأعداء والإصداد

ثم أدكر الحروب الماشئة في حلاقته وما كان من المشاق في ولايته كوقعة الجمل وصفين وحرب الحارجين عليه من المبارقين وما وقع بينه وبين معاويه من الإحتلاف وعدم الإنتلاف والشقاق وعدم الإنتفاق والمعاتبات والمسراسلات والمكاتبات وما سأل الله هيه من الإنتقال والقيدوم عليه ومنا اشتمل علينه رصي الله عنه من كرم السجايا وشواير الأحلاق والمسرايا من العلم والحلم والعدل والقصل والعمادة والراعية والإقدام والمسرف والمساحة والراعية والإقدام والمسرف والمسادة ومكارم الأحلاق وطيب الأعراض وعدم وقوفه مع والسيادة ومكارم الأحلاق وطيب الأعرق و برهد في الأعراض وعدم وقوفه مع الأعراض وعدم وقوفه مع

ثمُّ أذكر العداوة الماشئة بين سي هاشم وبني أميَّة قبل الإسلام ومبعث نبيًّا محمد عليه أفصل الصلاة والسلام وما كان من عداوتهم له بعد البعثة والرسالة وما سلكوه من سل الشقاوة والصلالة ثمَّ أدكر ببداً يشهد بصحّة دلك سالكاً ـ إن شاء الله ـ أحسن المسالك.

ثم أذكر قصّة الله ملحم اللعيل عليه لعنة الله والملائكة والساس الجمعين ثم أذكر قصّة لبنيه قبل وفياته وأصول شمس حياته وما حنّهم عليه من لروم التقوى والتمسّك بسبها الأفوى والرهد في الدنيا الدنيّة والإعبراص عنها والتقلّل ما استطاعوا منها.

ثمَّ أذكر نبدةً يسيرةً من أمر الحسر عليه السلام وملّة خلافته على التمام وتسليمه الأمر إلى معاوية كشفاً للغمّة وحقاً لدماء الأمّة وسبب وهاة الحسن وما لقي من الخطوب والمحن ثمَّ أذكر ما كان من معاوية من لعن عليَّ رضي الله عنه على المنابر وأمره بسنّه في المحافل والمحاصر<sup>(1)</sup> وما/٤/أ/دار بينه وبين الحسن من الكلام وما أوجعه به من الحسب؟من الملام

ثمَّ أدكر من أنكر دلك من الصحباسة رضي الله عنهم ومنا سمَّعهم من النهي له عن الستّ منهم.

ثم أدكر قدوم الواهدات على معاوية بعد استقلاله بالأمر وما خياطبوه من كلمات أحرّ من الحيمر.

ثم أدكر على طريق الإحتصار قش سيدا الحسين وتجريعهم له كؤس الحين وما عامله آل أبي سفيان؛ لأهل بيت رسول الله صدى الله عليه وآله وسلم من الفتل والأسر والهوال ممّا تعشعر منه الأندال وما لا يستحلّه من تديّل بدين من الأديال وما قال به يريد بن معاوية عبيه اللعة عبد وصع رأسه الشريف بين يديه حين قدم به عليه وهذا قوله

ليت أشيباحي بمنذر شهمدوا جمرع الحسررح من وقبع الأسمل وقال أيضماً:

بعب العبرات فقلت قل أو لا تقبل فقيد اقتصبت من البرسبول دينوني فقال له رجل من الصحابة ارتددت عن لإسلام يا أمير المؤمين التافال سل بستعفر الله!!!

وقسرع ثعره الشبريف ببالقصيب وهبو الحيب وابن الحبب [و]سط الحبيب

وكلّ هدا مما يدلّ على صريح «كمر [أوالكفر]الصريح والمدهب القبيح والقيامة تجمعهم وإلى الله مرجعهم فقصّ الله فاه؛ بما بطقوفاه

وكلَّ دلك ذكرته على سبيـل الإحتصار وأصـرنت عن الإكثار فباقتصوت عاية الإختصار ولو مدَّت طبب الإطباب لطالت الشرح واتَّسع الحرح

 <sup>(</sup>١)والقصّة من متواترات في الناريخ واخديث ويأتي هاهنا مايدلُ عليها في الناب (٩).
 ويجد الناحث لها شواهد في باب الدم والنشيم من كتاب ربيخ الأمرار ح ٢ ص ١٦٨ - ١٨٦٦ طيعداد.

وكلَّ ما أوردته فيه في هذا التأنيف من الأحاديث الشريفة والأثار وأوردته من الأحسار والأشعار أدكر من [طنريق من] قباليه ورواه من الثقباة المحسرين والرواة

واب أسأب من فصل من وقف عنيه أن يسطر بعين الإعصاء والسشر إليه ويصبح ما وقف عليه من الحطاء والرس والسهو الواقع هينه والحلل من شكل وصبط أو إستناطشيء من حروف بحظ وقد لُقته والجسم عليل والحاطر كليل والفنب لشدّه / 2 رب ر لحرب والهم محصبور وفي فند الأفكار والعم مأسبور واثار لصحة بالاسقام مكسور فعدري في الحطاء واضبح وإن كان عينه فاضح

وقد أن أن يناط من هذا الكتاب التماثم وسشق من أرهاره الكمائم وأن يحسن لمن الإطاله عن القول ونستعين بدي القوّه والحول

وقد بوّمه ثمانين باباً وقدرت بكلّ يات حساساً وسمّيته جنواهر العطالب في مناقب الإمام الجلس عليّ بن أبي طالب وعنى الله اعتمادي وإلبه تعويصي واستبادي فهو بالإحابة حدير وعلى كلّ شيء قدير

#### ذكر التراجع لمله الأبواب وأعدادها .

الباب الأوَّل في ذكر تسبه الشريف وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم البساب المشاني في أسعسائه .

البساب الشالث في صفته وتاريخ مولاه

المساب الرابيع في أنَّه أوَّل من أسلم [وأنَّه أوَّل من يرد الحوض].

الباب المحامس في تربية المنبي صمى انه حليه وسلم [له] حال طفوليَّته

الباب السادس في كفالة رسول انه صلى انه عليه وسلم له.

الباب المسابع في ذكر هجرته (وفيه أنّه أوّل من يجشو للحصومة يوم القيامة).

الباب الثامن في أنَّه أوَّلُ مَن يقرع بناب الجنَّة [وفي ذكر حديث السطير وأنَّه كان أحبّ الناس إلى رضوَّلِ الله صلى الله هليَّه وسلم]

الباب التاسع في اختصاصات خصّت [مه] وأنّه منه بمنرلة هارون من موسى [وأنّه من النبيّ كمنزلة النبي س الله وأنّه أقرب الباس إليه وأنّ له من الأجر ما للنبي وأنّه مثله وأنّهما كانا نوراً واحداً قبل أن يحلق الخلق وأنّ كفّهما سواء وأنّ الملائكة تصلّي عليهما واختصاصهما بقبص أرواحهما بمشيئة الله دون ملك الموت وأنّ من آذاء فقد آذى النبيّ وأنّه سيّد في الدنيا والأخرة وأنّ من سبّه فقد سبّ النبي ومن فارقه فقد فارق النبي صلى الله عليه وسلم].

الباب العاشر في اختصاصه بـ [ أُحُوَّة ] النبي صلى الله عليه

الساب الحادي عشر في أنّ درّية رمسول الله صلى الله عليه وسلم من سلبه.

الباب الثاني عشر [في] أنّه منولي من النبي صلى الله عليه وسلم منولاه [وذكر جملة من خصائصه صلوات الله عليه] (١)

<sup>(</sup>١) وليلاحظ ما يأتر في ص٤٧//من الأصل؛ وفيه ؛ الباب الثاني عشر في أنَّه دائد الكمَّار عن =

الباب الثالث عشر [في] أمَّه وليَّ كلُّ مؤمن بعده. وأنَّه منه.

الباب الرابع عشر في [وحـوب] حقّه على كـلّ مسلم واختصاصـه بأنّ حبرتيل عليه السلام مـه واختصاصـه بتسليم الملائكة عليه وتأييد الله له

البناب الخامس عشر في احتصاصه بنالتبليغ عن النبي صلى الله عليمه وسلم.

البياب السادس عشير [في] إقامة النبي صلى الله عليه وسلم إيّاه مقيام نفسه الشريفة وإشيراكه إيّاه في هديه والقيام على بدنه

ا لبات السابع عشر [في] احتصاصه بمعفرة الله [لد] يسوم عرضة وأنّه لا يجوز أحد هلى الصراط إلّا من كتب له علىّ الجوار

الساب الثامن عشير [في] أنّه عليه السلام سيّد العبرب [وحثّ النبي الأنصار على حيّه]

> المباب التاسع عشر [في] الجنصاصة بالوصاية والإرث الباب العشرون في احتصاصه بردّ الشّمس عليه

الباب الحادي والعشرون في المتصاصه تشرويع ماطمة رصى الله عنها

البناب الشاني والعشنزون [في] أنَّه همنو وزوحته وأولاده أهسل البيت [دون غيرهم].

الناب الثالث والعشرون [في] أنّه [أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم] حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم.

الباب الرابع والعشرون في اختصاصه بإدحال النبي [ إيَّاه ] معه في ثويه يوم مات .

الباب الحامس والعشرون في إعطائه الراية يوم حبير

البناب السادس والعشرون في اختصاصه بحمل لواء الحمد يوم القيامة [ولبسه ثياب الصيف في الشتاء وثياب الأنهاء في الصيف ووقوفه بين إسراهيم والنبي في ظلّ العرش وإنّه يكسى إدا كسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم]. البناب السنابيع والعشيرون في سندُ [ لنبي صلى الله عليمه وآلمه وسلم] الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه

الباب الثامن والعشرود في تنويه الملائكة باسمه يوم بـدر وأنّه إدا سـار في سريّة ســاد جبرئيل عن يمينه وميكائيس عن شياله؛ واختصاصه بحمـل راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر والمشاهد كلّها

الباب التاسع والعشرون في احتصاصه بالفتال على تأويل القراد ('')
الباب الثلاثون [ في ] أنّه [ باب ] مدينة العلم؛ وأكثر الأمّة علماً
الباب الحادي والثلاثون في إحالة جميع الصحابة عمّا يُسألون [عنه]

الباب الثاني والثلاثون [في] أنَّه أقضى الأمَّة ودعناء المبي صلى الله عليه وسلم [حين أرسله إلى اليمن]

الباب الثالث والثلاثون قيما حَصَّلَ به من ألَّا حتصاصات التي لم يحتصُ بها أحمد منواه ووقبايته للنبي صلى الله / ه/ب/ عليه وسلم ننصه ولبسه لشويمه ونومه مكانه

الباب الرابع والثلاثون فيما نرل فيه من الآي [الـذكر الحكيم والفـرآن الكريم].

الباب الحامس والثلاثون في أفصليته

الباب السادس والشلاشون في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم [لـه] بالجنّة.

الباب السابع والثلاثون [في] أنّه دائد المعافقين عن حوص النبيّ صلى الله عليه وسلم ودكر سدّ من فصائله مراتبه من النبيّ صلى الله عليه وسلم

 <sup>(</sup>١) وكان هنما في الأصل إصافة كلمة ورحتصاصه فحدماها
 وفي الكتاب في الباب (٢٩٥ إصافه وورحتصاصه ببيد الأبواب الشيارعة في المسجيد
 إلا يأبهه .

المباب الثامن والشلائون في مسرلت من النبيّ صلى الله عليه وسلم وشعقته عليه ورعايته له ودعائد له!!!

الباب الناسع والثلاثون في الحثّ على محبته والزحر عن بعضه وتعميم النبيّ صلى الله عليه وسلم له بيده.

الباب الأربعون في شوق أهل السماء والأنبياء الذبن هم في السماء[إليه] وذكر مباهاة الله بنه حملة عرشه وما أخبر به المصبطفي [س] أنّه مغصور له وعلمه وفقهه.

الباب الحادي والأربعون في ذكر كراماته وشحاعت وشدّته في دين الله ورسوخ قدمه في الإيمان وتعدّد وأدكاره وأدعيته عليه السلام

الباب المثاني والأربعون في كرمه ورهده وما كان فيه من صيق عيشه .

الباب الثالث والأرمعود في حشونة عيشه وحياته وتواصعه

الباب الرابع والأربعون في شقفه على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم وما حمع الله فيه من المحاسن والصفات الحملة في [أيّام] الحاهلية والإسلام وإسلام همدان على يده

البياب الحامس والأربعيون في ذكر حلافته وذكر ما حياء في صحتها والتبيه على ما ورد من ذلك من الأحاديث و لأثار والأحيار

الباب السادس والأربعون في بيعته ومن تحلّف عنها

الباب السابع والأربعون في ذكر حاجب ونقش حاتمه وانتداء شحبوصه من المدينة وما /٦/أ/ رواء أبر نكر وعمر دارض، وقالاً، في حقّه وصرّحا به من فصله وخصائصه.

> البات الثامن والأربعود في ذكر شيء من خطبه وكلامه وحكمه البات التاسع والأربعون في ذكر شيء من مواعظه

الباب الخمسون في كتبه إلى معاوية وإلى عمّاله وأحوبة معاوية له وفيما أوصى به من وصاياه النافعة؛ وكلماته اخاممة

الباب الحادي والحمسون في دكر حلافته وصورة ما وقع فيها

الباب الثاني والحمسون في نكث طلحة والربير بيعته بعد ما بايعاء وما أتفق بينهم

الباب الثالث والخمسون في وقعة الجمل وما كان فيها وما ألت إليه

الساب السرابع والخمسون في أيّه صفين ومنا أتفق فيها من الموقائع والمحن وما آلت الأمر إليه مفضّلًا وذكر مقتل سيّدنا عمّار رضي الله عنه [وحس عمرو بن العاص]

الباب الخامس والخمسون فيها كان من أمر الحكمين؟ وما كان منهما بعد دلك

الباب السادس والخمسون في حروج الحوارج عليه واحتجاجهم وما أنكروه من التحكيم وما اتفق لأهل التهروان/ /

البياب السسامع والحمَّسُونَ في حَبَّرُوحِ عبد الله بن عبّـاس مغاضبً لعليَّ رضي الله عنهم.

الباب الثامن والخمسون في مفتل لإمام الحليل أمينز المؤمنين علي س أبي طالب عليه السلام ودكر قاتله ابن ملحم [عليه] لعنة الله والملائكة والباس اجمعين.

الباب الناسع والحمسون في دكر وصيته عليه السلام

الباب الستُون في فسله وكف والصلاة عليـه والإختلاف في مكــان قبر. ودفنه وإخفائه.

> الباب المحادي والستون في ذكر أزواحه وأسمائهنَّ وما ولدن له الباب الثاني والستّون في ذكر عمّاله عليه السلام الباب الثالث والستّون في عدله في أحكمه وقوّته وشدّته وإنصافه.

> > الباب الرابع والستون في /٦/ب/ حوده وكرمه الباب الخامس والستون في ذكر شيء من شعره

الباب السادس والستّوز فيما ورد عنه من الكلمات المشورة والحكم المأثورة والوصايا الجامعة والمواعظ النافعة

الباب السابع والستُون في تبرّيه من دم سيّده عثمان وبطلال ما نسب إليه مما اختلقه عليه بنو أميّة .

الياب الثامن والستُون في خلافة الحسن عليه السلام

البات التاميع والستُون في تاريخ مولد الحسن ووفاته وشبهيه بحدّه عليمه السلام.

البناب السبعون فيمنا وقع بين الحسن ومعناوية حين تنال من عليّ عليه المسلام وما أسمعه الحسن من الكلام

[ الساب الحادي و السيعنون فيما وقبع بين الحسس وبين معاوية وأصحأبه وما أفحمهم به من الجوات].

الباب الثاني والسيمون لهيما اعتصلُيمُعاوية وسنَّه من لعن عليّ [عليه السلام] على المابر .

البناب الشالث والسيعسون فيمنا وقسع بين الحسن وأصحباب معساوينة وإفحامهم بحوابه لهم عليه السلام

الباب الرابع والسيعون في البوعدات على معناوية بعند قتل عليّ عليه السلام وما خاطبه وأسمعته.

الباب الحامس والسبعون في مقتل سيّدنا وابن سيّدنا سبط رسبول الله صلى الله عليه وسلم وريحاشه وابن الله وما اعتمده آل أبي سفيان في أمره عاملهم الله مما يستحقّونه.

الباب السادس والسبعون في عد ولا بني أميّة وبني عبد شمس لعليّ بن أبي طالب والأسباب الموجنة لذلك والحراف الناس عنه وميلهم لعيره

الباب السابع والسبعود في وصية أبي طالب عند وفاتبه بالنبي صلى الله عليه وسلم.

الباب الثامن والسبعون فيما كان من قريش بعد وفاة أبي طالب.

الياب التاسع والسيمون فيما دار بين همر بن الحطاب وبين ابن عبَّاس من الخطاب رضي الله عنهم؟!

الباب الشائون ـ وهو خاتمة هذا الكتاب ـ في أدعية شريفة جعلتها له خاتمة ؛ ولأنواع الأدراء حاسمة .





## الباب الأوّل

# في ذكر نسبه الشريف:

أمَّا بسمة الشريف ] فهم بسب رسول الله ١٠/ / صلى الله عليه وسلم؛ فمإنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم هو ] محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ؛ وعليٌّ [ هو ] ابن أي طالب [ بن عبد المطّلب ](١٠) ،

[ وعد المطلب الله إخاه هاشياً ورعا شبئي شبة الله ولد وفي رأسه شيبة؛ وسمّي بعد المطلب الله إخاه هاشياً تروّح تامراة من المدينة فاتت به؛ فليًا ترعرع؛ خَنَه من المدينة إلى مكة؛ دحل رهو مردفه حلفه على بعيره فظنوه عبداً [ له ] اشتراه وأردفه حلفه، فقالوا [ هر ] عند المطلب فقال لهم ويحكم إنّا اس أخي هاشياً. فصار ذلك علياً عليه .

قال الإمام الحافظ أبو القاسم السهبين رحمه الله في كتاب البروض الأنف ] ... ولد عبد المطّلب ] وفي رأسه شيبة ؛ وعاش مائة وأربعين سنة ؛ وكانت له السقاية والحجابة والسدامة .

وأيضًا كان المدكور في أكثر المواصع من أصلي في موارد ذكر على عليه السلام أو أحد أهل بينه ـ أو أحد صلحه الأمّة ـ خرقي ورض، فأرحصه إلى أصله ( ورضي الله عهه إلاّ في موارد نادرة عمل

<sup>(</sup>١) مابين المعقومات ريادة من لتحويد لفط المصنف ؛ وكان في أصلي الابه رسول الله (ص) عاد وهكذا كان في جميع موارد ذكر سم رسول الله في أصلي (ص) ومن أحل أن هذا من عمل المستسلحين للكتاب أرجعناه إلى أصنه وهو الاصلى الله عليه وسلم، على ماهو الشائع في لسان المنحرفين عن أهل البيت وفي كتبهم المن عدم ذكرهم اذال البي عاصد ما يصنون على جلهم صلى الله عبيهم أجمين .

[ وهو ] اس هاشم وهو أعظم قريش على الإطلاق؛ في الحسب والبسب ومكارم الأخلاق؛ وهو الذي هشم لقومه الثريد وهم مسنتون(١) واسمه عمرو

اس عدد مناف [ واسم عند مناف ] المعيرة؛ والهاء فيه للمبالعة؛ وكان بلقَّب يقمر البطحاء . ذكره الطبري رحمه الله .

[ وهو ] ابن كلاب س كعب؛ وهو لدي حمع العروبة ـ ولم يسمَّ بالجمعة إلاَّ مند جاء الله بالإسلام ـ وكان يخطب قريشاً في هد اليوم؛ ويدكُرهم بالله سنحانه؛ ويُعلمُهم تمنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنَّه من ولده ويأمرهم بأنباعه والإيمان به

[ وهو ] ابن لؤيٌّ ؛ قال ابن الأساري رحمه الله - هو تصعير اللَّذي وهو الدور

[ وهو ] اس فِهر؛ والعهر الحجر العلويل؛ فقيل السمه قريش

[ وهو ] اس حريمة اس مدركة س إلياس؛ ويُدكر أنّه كان يسمع في صلمه تلبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ؛ وهو أوّل من أهدى السدن للبيت

[ وهو ] اس مصر؛ قال القتيبي؟ [ مصر ] مأخود من المصيرة؛ وهو شيء يصنع من اللمن؛ سمَّي بذلك لبياضه . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿

ومضر أوَّل من حَدا للإبل؛ وَكَال من أَحْسَن الناس صوتاً؛ وفي الحديث ﴿ لا تَسَنُّوا ربيعة ومصر فإنَّها كاما مؤمنين كلاته

[ وهو ] اس مرار -مأحود من السرر؛ وهو الفليل ـ وكان أنوه حين ولد؛ نظر إلى النور بين عينيه؛ وهو دور السيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ففرح به فرحاً شديداً وألحر وأطعم وقال/٧/ب/: هذا نزر لحقَّ المولود

[ وهو ] اس معد؛ والدي صبّح أنّه عنبه السلام انشب إلى عدمان؛ ولم يتحاوره . وفي رواية ابن عنّاس: [ أنّه ] لم يبلغ عدمان؛ وقال: كذب النشابــون فيها بعــد عدنان .

وهذا السب هو نسب سيُّدما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وإثَّمَا سقته على

<sup>(</sup>١)أي مجدبون مبتلون بالقحط يقال هشم الثريد نقومه أي كسر الخبر وأنه ويبه بالمرق فجعده ثريدًا. وقال ابن الأثير في ماده ومسته من كتاب الهابة وفيه[أي في الحديث] وكان القوم مستتين أي مجدين أصابتهم السنة وهي القحط واحدب يقان أسبت فهو مست إدا أجدب (٢)كبر العمكال ١٢ ، ٨٩ - ٢٤١١٩ عن الديستمي وديه فانهماكانا مسلمين

هذا الحكم ؟ لشرفه والتبرُّك به .

وليعلم أنَّ كلَّ واحد من أجداده عليه السلام مجمع على شرفه وسيادته وعلوَّ مقامه لا يحالف أحد من العرب في دلك؛ ولا ينارع في دلك منارع من سائر القبائل توارثوا الشرف كابراً عن كابر لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسدم ما كان في شعب إلاَّ وكان حير الشعاب ؟ ولا في قبيلة إلاَّ وهي أشرف الفائل شهدت بدلك الأحبار والأثار.

وأ"ما أمّه فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم من [عبد] مناف وهي أحد[ي] المواطم التي قال البيّ صلى الله عليه وسلم لعليّ بن أبي طالب حين أعطاه تلك الأثواب من الخرّ قسمها بين العواطم "

فقد حاز [علي] رصي الله عنه الشرف والمحار بطرفيه فأصبح فيه سبيج وحده وآتاه الله من الشرف والفصل والكرم منكاً؟ لا يسعي لأحمد من بعده وما دكرت دلك إلا لأبه على شرف عناصره وكرم أواصره وطيب جلّته وأمه غصس من تلك الشحرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.

وأنا أسأل الله أن ينمعني بهذا الكتاب كريحعله ذحيرةً لي عنده إلى يـوم الحساب.

(١٠)وللحديث مصادر كثيرة ولكلُّ الحريريين في نعص مصادرهم شُوهوا صورته!! ورواه اس أبي عاصم بصورة حسة في فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الآحاد والثاني الورق12/ب/ قال

خُدَّتُ المقدمي واس كاسب قالاً خُدثنا عمران بن قُبينة أننان يزيد س أبي زياد عن أبي فاحمّة عن جعدة بن هبيرة

عن عليَّ رضي الله عنه قال أهدي إلى رسول لله صلى الله عليه [وأله] وسلم خُله مشيرة محرير إنَّا سداها وإمَّا لحمتها فيعث لبيُّ صلى الله هيه[وآله] وسلم بها إنَّ فعلت ، ماأصلع بها البسها؟ قال: لاأرضى لك ماأكره لنفسي جعله خُرًا بين الفواطم

[قال ] فشققت منه أربعة أخرة حمارً العاطمة بنت أسد وهي أمَّ عليَّ وهمارً العاطمة بنت محمد صلى الله عليه[وآله] وسلم وحمارً، العاطمه ست حمرة وذكر فاطمة أحرى فنسيتها وعلى من المدر في مرحمًا على أن من السائل شاء ...

ثم روى اخديث موجزً ص أي يكر ابن أي شيبة

أقول؛ والحديث رواه ابن أبي شيبة في فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب المصلف : ج ٧ الورق/١٥٥/ب/وفي ط 1: ج ١٦٣ ص ٦٦.

ورواه أيضًا عبد الله مَن أحمد ـ أو تلميده ـ في الحديث (٢٧٣٥) من فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب المصائل ص ١٩٤٤ ط قم ورواه محققه عن مصادر خُمه



## الباب الشائي

# 

لم يبرل اسمه في الحدهاة والإسلام علبًا [و]كان يكنّى أما حس وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدّيف [د]عن اس أبي ليلى [عن أسه عن البيّ صلى الله عليه وسلم[قال] الصدّيقون ثلاثة حسيت المحدر صؤس ال ياسين الذي قال في قوم اتّعوا الصرسلين [٢٦/٢٠] وحرقيل مؤس آل فرعون الذي قال. فائقتلون رحلًا أنْ يقول ربّي الله وعليُّ بن أبي طالب (٢).

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ؛ وفي أصلي ، في ذكر أسهائه رسبه الشريف،

 <sup>(</sup>٣) والحديث رواه الحافظ الحسكاني في تفسير لأية (١٩) ص سورة الحديد في شواهد لتنزيل
 ج٢ ص ٣٢٢٣ قـ١

وَأَيْضًا لَلْحَدَيثُ مَصَادِرُ أَحَرَ يَجِدُهَا الطَّالِبِ فِي تَمَلِّينَ خَدَيثُ ١٩٣٨، فِي تَمْسَيرِ الأَنَّةِ الْمُتَقَدَمُ الْذَكُرُ في كتاب شواهد السريل, ح٢ ص ٢٢٤ط!

وكدلك غيد الطالب للحديث أسانيد ومصادر في خديث (١٩٤ و٢٣٩) - وتعليقاتها - من فصائل على عليه السلام من كتاب الفصائل - تأبيف أحمد ال حبل - ص ١٣١ و و١٧٠ طقم ويهها. ووعلي من أبي طالب لثالث وهو أفصيفهم ورواه عنه وعل عبره أبو بعيم في فضائل على عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة ح٢ / الورق٢٢ / أ/

وأيضًا رواه أبو معيم في شأن برول الأية(١٩) من سورة خديد في كتابه \* همابول من المقرآن في عي كي أوردناه عبد في الحديث (١٩٥ من كتاب البور المشتعل ص ٢٤٧ ط١؛ وأورده أيضًا بحيي بن مطريق قُدس الله مصنه في الباب (١٦٥ من كتاب حصائص الوحي المبين ص ١١٥ وأيضا بجد الباحث للحديث شواهد كثبرة في الحديث (١١٩ - ١٢٧ عمل ترحمة أمار المؤمنين عليه السلام من تاريخ ممشق: ج١٥ ص ٨٧- ٢١٠٤

[ وأيضاً كان عليه السلام يكنَّى ] أسا الربحـاتين؛ [ ف] عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي س أبي طالب رضي الله عنه اسلام عليكأناالريحاسين/٨/أ/فعن قبيل ينهذُ ركناك!؟ والله حليمتي عليك

فلمًا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليّ مدا أحد البركنيل الدين[ط]قال صلى الله عليه وسلم فنمًا ماتت فاطمة رصي الله عنها قال: هدا الركن الركن الثاني الذي قال عنه عليه السلام.

حرَّحه أحمد رضي الله عنه في [مناقب عليٌّ من نُناب] المناقب(١)

وكتاه صلى الله عليه وسلم أن تراب [ف]عن سهيل بن منعد أن رحالا جاء فقال. هذا فلان - أميس من أمراء لمدينه - يدعوك لتست علياً على المسرأ! افضحك [و]قال أقول ما دا قال تقبون أبا تبراب فصحك سهال وقال والله ما سمّاه إلا رسول إلا صلى الله عليه وسلم والله ما كان لعليّ اسم أحبّ إليه منه، دحل عليّ [علني] فاطمة رضي الله عنها ثمّ حرج ودحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ فاطمة فقال أبن إس عمّلك؟ قالت هو دا الله صلى الله عليه وسلم عليّ فاطمة فقال أبن إس عمّلك؟ قالت هو دا مصطحع في المسجد فخرح قوجاء في المسجد؛ ووحد رداءه قند سفط عن طهره فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح تتراب عن ظهره ويقول احلس أبا طهره فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح تتراب عن ظهره ويقول احلس أبا تراب. والله ما كان اسم أحت إليه [منه].

أحرجه [السحاريو] أبو حاتم \_ والنفط له - "" وقال البخاري بعد قوله. «فوجد رداءه قد سقط عن ظهره: » \_ وحنص الشراب إلى طهره فجعبل يمسح التراب عن ظهره ويقول: أجلس[ \_ أب شراب ] .

 <sup>(</sup>۱) وهد، الحديث جاء برواية القطيعي تحت لرقم ۱۸۹۰ من فصائل أمير المؤمنين عليه السلام
 كتاب القصائل ـ تأليف أحمد بن حسن ـ ص ۱۲۷ ط قم.

وقد رواه محققه في تعليقه عن مصادر كثيرة ورواه في جرء الألف دينان ص 14 ط1. ورواه أبو معيم بسنده عن القطيعي في الحديث؛ (٥٤) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام كتاب معرفة الصحابة. ح 1/الورق٢٢/أ/.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الطاهر؛ وما وصعناه بين المعلوبين لم يكن في أصلي؛ وفيه: أخرجه أباحاتم.

وعنه قال: ستعمل[على المدينة] رجل من أن مروانقان فدعا سهل بن سعد فامره أن يشتم عليًا فأي وفقال [له] الما و أبيت فقل لعن الله أما ترب فقال سهل ما كان لعليّ اسم أحبّ إليه منه بقد كان يفرح ودا دعي [سه] قال فأحبرنا بقصّته [لم] سمّي بأي تراب؟قال [دحل] رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته ف طمة فلم يجد عليّ في البيت فقال [لهنا]: أين ابن عمّد؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فعاصني فحرح ولم يقبل عندي فقال رسول الله عبدي الله عليه ومندم الإسان أنظر أين هو؟ فقال: يا رسول الله هو في المسجد بنائم وقد منقط رداؤه عن شقة فجاءه رسول الله صلى الله عليه ومندم فجعل يمسح التراب عنه ويقول قم أن تراب أحرجاه (ا)

وعلى عبار بن ياسر وال كن أن وعلى ربيعين في عراة دي العُشرة المحلم برلها رسول الله صلى الله عليه وسلم / ٨ , س/ وقدم بها ، وأيب ساساً من سي مدلح يعملون في عين لهم في محل فقال على يه أنا اليقطان هل لك أن نأتي هؤلاء فسطر كيف يعملون [قلت ( تعم على فحد م فسطر اهم الساعة ] ثمّ غشيسا السوم قال والمعلم أنا وعلى قسما في مسور [ من ] محل في دقعاء من التراب إصماع فوالله ما أسهما إلا وسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا مرجله وقد تترّسا من ذلك الراب فيومشد قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي . أبا تراب لما رأى عليه من التراب ثمّ قال الا أحد ثكما بأشفى النس قلنا. ملى يا رسول الله ، قال إلى عليه والدي يصربك [يا علي] على هذا ديعني قرنه ـ حتى تل منه هذه يعني لحيته

 <sup>(</sup>١) أي البخاري ومسلم ؛ أمَّ البحاري فروء في باب مناقب عنيَّ عليه السلام من كتاب بدء الحمق سبنه : ج ٥ ص ٢٢ .

وأمًّا مسلم فرواه في اخديث الأحير من فصائل هلِّ عليه لسلام من صحيحه. حمَّ ص ١٧٤ وقد عُلقنا حديثهم حرفيًّا على لحديث(٣٠)من ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ معشق: ح ١ ؛ ص ٣١ط ٣

 <sup>(</sup>۲) \_ ويقال. دوالعُشيرة ودات العُشيرة والعُشيرة ... موضع بالصيان بين يُبُع ودي المروعة عراها البي ﷺ في السنة الثانية من المجرة

خرَّجه أحمد[ في الحديث. و٢٩٥٥ من فصائل عليّ عليه السلام من كتاب الفصائل ص ٢١٨/ ط قم وفي كتاب المسد. ح٤ ص٣٦٦ط١ ] ١٠١

و[ أيصاً ] كان [ عليه السلام ] يكنَّى أنا قُصم ا

[ وكنان عليمه السملام يكنُّ ] ما يعسموب المؤممين ۽ وباء الصماديق الأكبر ۽ خوَّجه احمدالا

[ وعن } المعاذة العدوية قالت · سمعت علياً على المسر مسبر النصرة ·
 يقول: أنا الصدّيق الأكبر

أخرجه ابن قتينة[ في عنوان : إسلام أني بكر من كتاب المعارف" ص ١٦٩ ].

قال ابن الأثير في مادة وعظم عامر كتاب الهاية ومنه حديث على إذا رأته قريش قالت و حذرو لحميم ا-

ومنه حديث عليٌّ إذا رأته قريش قالت ۽ حذرو لخطم احدروا العصم ۽ أي الدي يعصم لــاس فيهلکهم

(٣) اليعبوب: ذكر النحل وكميره

وليلاحظ ما أورده الحماحي في حصائص أمير المؤمين عليه السلام في حاقمة كنامه تصبير آية المودّة .

وليراجع أيصاً ما زواء أحمد بن حسل في الحديث : ١١٧ ٪ من فصائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفصائل؛ ص٧٨ها قم

وليطانع أيضاً ما أحوجه الل عساكر؛ في خديث ١٩٩٠ ، وما بعده من ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من ناريخ دمشق: ج١٤ ص٨٧ ط٢

(٤) أحرجه مسدًا ابن قتيمة في عنوان وإسلام أبي بكر ۽ من كتاب لمعارف من 179 وفيه امنت قبل أن يُسلم أبو بكر وأسلمت قبل أن يُسلم أبو بكر وأسلمت قبل أن يُسلم أبو بكر وللكلام أسانيد ومصادر يجد الطالب كثيرًا مب في ديل هجتار ١٣٧٥ عمل كتاب نهج السعادة الله ص ٤٢١ من ٤٢٦

ومثله رواه جماعة بأساسِد؛ يجدها الطالب في تعليق الحديث: و ٩١ من ترجمة أمير المؤمِنين هليه السلام من تاريخ دمشق: ج٠١ ص٦٣ ط٢ .

وليراجع أيصاً ما رَوَاهِ النّسائي في الحديث السادس من كتاب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام؛ وكذلك ما أحرجه في مسند عل عليه السلام كها في ترجمة سليهان بن عبد الله من كتاب تهذيب الكهال ح / الورق ٦٣ / أ / وفي هذا ح ١٢، ص١٨

<sup>(</sup>١) أحرجه أحمد في عنوان وبعية حديث عيَّم ۽ س كناب لمسند ح ٤ ص ٢٦٣ط١.

<sup>(</sup>٢) وهو بالبحريك . السيف

وعمه [عليه السلام] أنّه كان يقول: أما عمد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي ذرّ قال سمعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول لعليّ. أنت الصدّيق الأكبر وأنت الفاروق الدي يمرّق بين الحقّ والناطل

وفي رواية [أخرى]: أنت يعسوب الدين.

أخرجهما الحاكمي(١).

 <sup>(</sup>١) أحمد بن إسهاعيل بن يوسف بن محمد المكنى بأبي الخير الطائفاني لقروبني المترجم في كتاب التدوين: ج٢ ص ١٤٤.

والحديث موجود في الباب (٣١) من كتابه الأربعين استقى وفيه - دوانت يعسوب المؤمن والمال يعسوب الظلمة؛ عن مالي المطوع من العلد الأول من عجَّدة تراثنا؛ وقداستنسمعت الكتاب من رمن بعيد ولكن لم يكن مخطوطي بمتناولي كي "راجعه

وللحديثين ـ وما قبلهما ـ مصادر وأسانيد بجد الطالب كثيرًا منها في الحديث ١٩٥٠ وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين هليه السلام من تاريخ دمشق ج ١١ ص ٨٧وما حولها وأيضًا يجد الطالب للحديث أسانيد في أواسط ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من كتاب معوفة الصحابة ـ لأبي نعيم ـ ح١/الورق٢١/ب/



### البياب الشالث

## في صفته عليه السلام ومولده وعمره

قال ابن عبد ربّه في كتابه العقد [ العريد](١) الصحيح أنَّ عليَّا رصي الله الله عنه ولد بعد مولد النبيّ صلى الله عديه وسلم بثلاث وثلاثين سنة وتُعِث رسول الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر سبع سين

وكنان عليه السنلام ربعةً شي الرجالُ أيَّعج العينين عطيم البنطن حسن الوجه كأنَّه القمر ليلة البدر,

وعن أبي سعيد التيمي قال. كنّا ببيع النّبابُ على عواتقنا ونحل غلمان بالسوق فإذا رأيدا عليّاً قلما [حاه] وسررك اشكم؛ "قال ويقول. ما يقولون؟ فقيل [له. يقولون]: عظيم البطن قال. أجمل أعالاه علم وأسفله طعام

 <sup>(</sup>۱) ماوجدت الحديث فيها عبدي من طبعة مصر وبنان من لعقد المربد ح ٥ صن ٥٨ وما حولها.

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب؛ وفي أصلي: و بردل استم»

والحديث روء ابن سعد في ترجمه أمير المؤمين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى ج ٣ ص ٢٧

ورواه أيضًا البلادري في الحديث ﴿ ٩٤٤ مَنْ تَرَجَّةُ أَمَيْرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ كَتَابَ أَسَابُ الأشراف: ج ٢ ص ١٢٦؟ ط١

ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد بن حبل في الحديث (٥٨٥ من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب العضائل صن ٣٥ ط قم وفيه:(دبــوذ إشكــب،).

وكان رضي الله عنه ؛ عظيم المسكبين؛ للمكبه مشاش كمشاش السبع الضاري لا يبين عضده من ساعده قد أدمج إدماجاً شئن الكفّين عظيم السبع الضاري الا يبين عضده من ساعده قد أدمج إدماجاً شئن الكفّين عظيم المراديس أعلى؟كأن عقه إبريق فضّة أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه

وعن أبي لسد؟ قبال رأيت عليّ من أبي طبالب رضي الله عنبه يشوضًا فعصر العهامة عندأسه فرأيت رأسه مثل رحتي عليه مثل حطّ الأصابع من الشعر خرّجه الصحّاك (١) .

وص قيس بن عبّاد قال. قدمت بمندية أطلب العلم فنرأيت رجلًا عليم بردان وله ضعيرتان قد وضع ينده عنى عائق عمنز رضي الله عنهما فقلت؛ من هذا؟ قالوا · عليّ

وكنان إذا مشئ تكفًا وإذا أمسك بدراع رجيل لم يستطع أن يتنفّس وإذا مشى إلى الحرب هرول ثابت الجنان قويّ ما صارع أحداً إلاّ صوعه ؛ شحاع منصور مؤيّد مظفّر ما لاقاء أحد قطر في الحرّب وثبت له

[وكان] لا بالعلويل ولائبًالفشئين 💎 🐃

وقال الواقدي رحمه الله. كان آدم شديد الأدمه أصلع ضبحم السطن حلو المنظير عذب المنطق.

 <sup>(</sup>١) الشيخاك بن مراحم الملائي صاحب التعبير، غنوق هام (١٠٢) أو (١٠٥) أو (١٠٦) مترجم في
 مصادر كثيرة منها سير أعلام النبلاء ج٤ ص١٩٥٥.

## البياب البرابيع

# في أنَّه [عليه السلام كان] أوَّل من أسلم(١)

وعن عمر «رص» قبال كنت أرا وأدو عيدة وأدو بكر وحماعة من الصحابة إد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب علي فقال ينا علي ابت أوّل المؤمنين إيماناً وأوّل المسلمين إسلاماً وأنت مي بمسؤلة هنارون من

موسى .

حرّجه ابن السمّان<sup>(1)</sup> ،

وعن ريد بن أرقم! قال كاد أوَّن من أسدم عليُّ بن أبي طالب حرجه أحمد والترمذي وصحّحه (٢).

(١) هدا هو الطاهر؛ وفي أصلي و لبات الرابع هو أول من أسمم »
 و يظر البات البيادس والعاشر من هذا الكتاب

م الله الحسن[البصري] أسلم علي وهو سر حس عشرة سنة وهو أوَّل من شهد أن لاإله إلاَّ الله والله عمدًا رسول الله

(٣) الما احد فرواه في الحديث (١٢٢ ه من قصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الفصائل ص٣٨٠ قم =

[ و ] عن أن عبّساس رصي الله عنهم قسال : كسال [عليّ] أوّل من أسلم بعد خديجة.

قال [أبو] عمر: هذا حديث صحيح الامسادا؟

وقبالت معادة العبدوية صمعت عليّاً يفنول على المنبس بالمصرة. أننا الصدّيق الأكبر آمنت بالله قبل أن يؤمن أنو بكر وأسلمت قبل أن يسلم.

خرَّجه أن قتيبة في [كتاب] المعارف(١١)

وعن أبي ذرّ قبال: سمعت رسول عله صدى الله عليه وآلبه وسلم يقبول لعليّ من أبي طالب رصي الله عنه: أنت أوّل من آمن بي وصدّقني.

خرجه الحاكم

وعن سنمان أنَّه قال: أوَّل هذه الأمَّة وروداً على نبيَّها أوَّلها إسلاماً عليُّ س أي طالب .

وفي رواية: أوَّلكم وروداً عليّ الحوض اوَّلكم إسلاماً عليّ بن أبي طالب.

خرَّحه القلعي(<sup>(١)</sup>).

وأيضاً رواه أحمد في مسند ريد من كتاب السند ح إلى ١٣٦٨ـ ١٣٧٠ ٢٧٠ ٢٧٠
 وأمّنا الترميدي فإنّنه رواه في فضائيل عنيّ عبيبه السلام من كتباب المصائيل تحت الرهم (١٣٧٣٥ من مسنه: ج ٥ ص ٢٤٠)

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي؛ والظاهر أنه مصحف والصواب و قال أبو عمر. هذا إساد الامطعل فيه الأحد لصحّته وثقة نقلته الحديث(٧) من ترحمة عني عليه السلام من كتاب الإستيماب سهامش الإصابة: ج ٣ ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريج بعص مصادره في الناب الذي من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الأثير في حوال «القلعي» في حوف القاف من كتاب اللباب: ج ٣ ص ٥١ قال: هذه السنة إلى بلدة يقال لها. والقنعة، منها أبو محمد عبد الله من عثمان بن عبد الرحمان بن القاسم س محمد المقرى، القلعي دحل مسترقيد منية تسمع عشرة وحمسيالة وحمد عن أبي القصيل جعمر بن محمد وكان حاسبًا مقرئًا

## البياب الخيامس

# في تــربيــة النبي صلى الله عليـــه وسلم [عليّــاً] حـــال طفوليّته

دكر ابن ظفر رحمه الله هي كتابه كتاب بجناء الأساء (١) أنّ أما طالب قبال لنزوجته هناطمة بنت أسد أمّ عليّ رَضي الله عنهم بنا فناطبعة ما لي لاأرى عليّا يحضر طعامن وقالت إنّ أحديجة ننك لحويلد قد تألفته فقال أسو طالب والله لا أحصر طعاماً لا يحصر [٥] عليّ فارسلت أمّه جعفراً أحاه وقالت جثني به وحدّثته بما قال أبوه. قال فانطلق حعفر إلى خديجة فأعلمها وأحد عليّاً فانطلق به إلى أهله وأبو صالب عني عدائه فليًا رأه هش إليه ونش وأجلسه على فخذه ووضع كمّه على رأسه وحعل لقمة في قمه فلاكها وبكي وأجلسه على فخذه ووضع كمّه على رأسه وحعل لقمة في قمه فلاكها وبكي وسكنته وسألب: يا فاظمة حديه إليك فاسطري ما به وفاصلته أمّه ولاطفته وسكنته وسألته عن حاله فقال بنا أمّة تكتمين عليّ وقالت نعم. قال: ينا أمّه ولاطعامه وخامة إلى فحدت لكفّ أبي حراً ولطعامه مد قل وحدت لكفّ أبي حراً ولطعامه وخامة إلى فائك أبوك فقل: إن

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصفي الذّي من أعلام القرن السادس المتوّق مسة ١٦٥ الوهادة المترجم في كتاب الأعلام ح ص ١٩٦ وي وفيات الأعيال. ج ١١ ص ١٢٥ وي لسان الميران ج ٥ ص ٣٧١ وي كتاب الواتي بالوفيات ح ١ ص ١٤٦ وإرشادالأريب: ح ٧ ص ١٠٢؛ وهيرها وكتاب رجباء الأباء المدكور هما مطبوع ولكن لم يصل إليّ بعد.

مغصت! قال طلبًا فرع أبو طائب من غدائه قال ياعاطمة منا شانه؟قالت: إنه معص ثم شفي قال: كلا وهبل ولكنه يأبي إلا محمداً وإيثاره علينا فالحقيه به ولا تتعرّصين له أمداً عيوشك أن يكسر به محمد أصلات قريش أو كما قال

### البياب السيادس

# في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وإسلامه

قبال امن إسحاق في أوّل السيسرة السويسة "هو أوّل من أسلم سالله وآمن وصدّق وصلّى مع رسبول الله صلى الله عبيه وسلم وهنو يومشذ ابن عشر سنين [ثمّ قال.] وكان عن أنعم الله به عليه إلى ما حدّثها به عبد الله بن أبي نجيح عن عجاهد أبي الحجّاج (") قال.

وكان ممّا أمم الله به على على بن أبي طالب أنّ قريشاً أصابتها أزمة شديدة (٣)وكان أبو طالب ذا عيال كثير ، ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمّه العبّاس \_ وكان من أيسر بني هاشم \_ يا عبّاس إنّ أحاك أبي طالب كثير العيال وقد أصاب الناس هذه الأرمة فانطلق بننا فلمحمّف من عياله / ١٠ / أ/ تأخذ أنت رجلًا وآحذانا رجلًا نكفهما عنه . فقال العبّاس عمم .

فانطلقًا إلى أبي طالب فقيالًا له: إنَّا مرينًا أن نخفُّف عنك من عيبالك

 <sup>(</sup>١) ومن الأسف البالع حيلولة المواصب بين هذا الأثر القيم وبين دويه وهو أول كتاب كتب في
 الإسلام حول معاري النبي وسيرته وودقة مؤمعه مجمع عليها

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب؛ وفي أصبي. وهن أبي لحجّره؛ ومجاهد هذا هو لمُعسر المعروف من ثلاميد ابن عبّاس وهو من رجال صحاح الستُ لسُبيّة؛ وقد في آيّام إمارة عمر بن الحقطاب سنة إحدى وعشرين ؛ ومات سنة ماثة وقيل مات سنة الهين ومائة وقيل أربع وماثة.

 <sup>(</sup>٣) الأزمة والأرمة على رنة ضاربة وصربة \_ لشدة الضيقة القحط، والجمع إزم وأزم - على زنة إرم وانف \_ وإزمات وأوازم.

حتى يكشف الله هذه الأرمة عن الناس. قال أبنو طالب: إذا تبركتما لي عقيبالاً فاصنعا منا شئتما. فأحد رسنول الله صلى الله عليه وسلم عليباً وأخذ العبّناس حعفراً فضمّه إليه فلم يول عليّ عند رسون الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبيّاً فأمن به وصدّفه واتبعه

قال بعض أهمل المعلم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمكان إذا حضرت الصلاة حرح إلى بعص شعاب مكّة ومعه عنيَّ رضي الله عنه مستخفياً من عمّه أبي طالب ومن حميع أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيه فإذا أمسيا دحلا مكّةورجعا إليه فمكنا بدلك ما شاء الله أن يمكنا

ثم إنّ أما طالب عثر عليهما يوماً وهما يصلّيان فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أس أحي ما هذا الدين الذي تبدين به؟ فقال يا عمّ هنذا دين الله تعالى وملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ـ أو كما قال ـ بعشي الله به رسولاً إلى العباد وأنت يا عمّ أولى وأحق من بدلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابي إليه وأعابي عليه .

فقمال [له] أمو طالب. أي ابن احمي أبّي لا استبطيع دلمك ولا أن أفارق دين آبائي وما كابوا عليه ولُكنَ رابِقَه لا يتخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت.

ثمُّ قال لعبيُّ رصيُّ الله عنه أي بُنيُّ ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ قال · يا أبة [ إنُّ ] آمنت بالله ورسوله وصدُّقته فيها جاء به عنه ﴿ أي عن الله ﴿ روصلُّيت معه واتَّبِعته ﴿ فقال له [ أنو طالب ] أما إنه لايأموك إلاَّ بحير فالرمه

وعن ابن عباس رضي الله علمها أنه قال الدلمي أربع خصال ليست الأحد عيره فذكر أنه أوّل من صلّى مع السي صلّى الله عليه وسلم. خرّجه أبو عمر والترمذي(١).

 <sup>(</sup>١) رواه أبو عمر في أول مرحمة أمير المؤمس عليه السلام من كتاب الإستيماب مهامش الإصابة:
 ص ٢٧ . وسميميده المنصف ثانية في أواخر الباب الثناس.
 وأمًا الترمدي علايحضري الآن موضع إحرجه اخديث جذا السياق فليتثبت.

وعن أبن عبّاس رصي الله عنها قال. أوّل من صلّى عليّ بن أبي طالب. خرّجه أبو القاسم<sup>(۱)</sup> في الموافقات.

و[أيضاً] قال[ان عباس]: استسيء السي صلى انة علي، وسلم يوم الإثنين وصلًى عليّ يوم الثلثاء(٢).

خرَّجه النَّرمذي وأبو عمر أيصاً ٣٠.

وص الحكم بن عتية قال حديجة أوّل من صدّق وعليّ أوّل من صلّ. خرّحه الحافظ السلفي !!!.

وعن رافع أبّل خديح قالصلّى النبيّ صلّى لله عليه وسلم يوم الإثنين وصلّت حديجة آخر يوم الإثنين وصلّى عليّ يوم الثلثاءمن العد قبل أن يصليّ مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم أحد سبع سنين وأشهراً.

خرّجه الخلمي(١)

 <sup>(</sup>١) وهو الحافظ ابن هساكر، كيا دكره الكواتي الجدي في غُوان (الكتب في الموافعات) من كتاب كشف الطبون: ج٢ ص ١٨٩٠

 <sup>(</sup>۲) وللحديث مصادر وأساميد نجدُها الطألب في الحديث ٩٤٤ ومامعده وتعليقاتها من ترجمة أمير المؤمن عديه السلام من تاريخ دمشل ح١٠ ص ٧١. ٧٤ط٢

 <sup>(</sup>٣) رواه البرمدي في مناقب عني عديه السلام من كناب الماقب تحت الرقم (٣٧٢٨عمل سنة ج ٥
 ص ١٤٠ وقيه: بعث النبئ يوم الإثنون

ورواه عنه وعل عيره بأصابيداً الل عُساكر في اخديث ٢٧٤٤ وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ همشق: ح١٤ صن ٥٥٠ ٢٥٠٤٢

ورواه أبو عمر في الحديث ٢١٦ من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإستهماب بهامش الإصابة. ج ٣ ص ٣٢

<sup>(</sup>٤)هو أحمد بن تحمد بن أحمد الحافظ المتوَّق سنة٢٦٥٥١لمترحم في كتاب لسان الميران. ج ٢١ ص ٢٩٩

 <sup>(</sup>٥) رافع بن تحديج هذا صحابيًّ ومن رحال الصحاح السّنت مترجم في أول حرف الراء من كتاب الإصابة, ج ١١ من ٤٩٥ ولي تهديب شهديب ج ٣ من ٢٢٩

<sup>(</sup>١) ضبطه ابن الأثير مصغرًا في عنوان والخبيمية من كتاب اللباب جا؟ ص ٤٥٧ وقال: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن حمد بن أحمد بن حبيع البعدادي الخليعي بعدادي سكن مصر حدث عن بشر بن موسى وروى عنه أبو بفتح بن مسرور البنجي وتوقي بحصر في صفر سنة إحدى وخمس وثلاث مائة وكان ثقة سب إلى جُده.

وعمه [عليه لسلام]قال: صنّيت قس أن يصنّي الناس بسبع سين. حرَّجه أحمد في لمناقب(١)

وعبه [عليه السلام] أيضاً قال عندت لله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة خمس سنين. خرّجه أبو عمر(").

وعلى عميم الكندي قال كلت مرء أتحراً فقدمت الحج فأتبت العباس بل عبد المطلب الأنتاع منه بعض التحارة وكان امرء أتاحراً قال فواظة إلى لعبده إد حرح رحل من حيام قريب منه فنظر إلى السباء فلي رها قام بصلى ثم حرجت امرأة من ذلك الحباء فقامت خلفه ثم خرج علام حين راهن خيم فقام معه يصلي قال فقلت للعباس: ياعباس ماهدا؟ قال هذا محملة بن عند المقلب الله أحي فقلت ومن هذه المرأة؟ قال هذه امرأته حديجه ست حويد فقلت ومن هذا المتي القال [هو] الله عمّه على من أبي طالب قلت في إهدا إلدي يصبع؟ قال يصلي وهو يرعم أنه بني ولم يشعه أحد على أمره إلا امرأته إهدا والله عمّه هذا المتي وهو يرعم أنه سيمتح عليه كنور أحد على أمره إلا امرأته إهده والله عمّه هذا المتي وهو يرعم أنه سيمتح عليه كنور

فكان عليف يقول: \_ و[قد]أسلم بعد دلك وحسن إسلامه \_ لوكان الله ورقبي الإسلام يومثد لكنت ثانياً معَ عليُ رَقْتِي الله عنه ١٠٠٠

 <sup>(</sup>١) رواه أخمد بريادة في متبه في الحديث (١١٧٥) من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب المصائل ص ٧٧هـ قم وأحرجه المصاطبائي في بعليقه عن مصادر

 <sup>(</sup>٢) رواء أبو همر ـ مع الحديث التالي ـ بريادة في مته في لحديث (١٨) ومابعده من ترحمة أمير
 المؤمين عديه السلام من كتاب الإستيمات بهامش الإصابة حـ٣ ص ٣١ـ ٣٣

 <sup>(</sup>٣) ولحديث عفيف الكندي الصحابي هذه مصادر كثيره وأسانند وثنقة جداً، نجد الطالب أكثرها في الحديث (٩٣) وتعليقه من برحمه أمار المؤمين عنيه بسلام من تاريخ دمشق ح١، صو١٦٠ ط٢

وعن حدة العرق قال سمعت علياً [يقول] أن أوّل رحل صبى مع رسول الله صبى الله عليه [وآنه] وسلم \_ [ قال حدة . ]وصحت[عير] صحك مارأيناه ضحك أكثر منه حتى بدت بوجده \_ ثمّ قال دكرت قول أي صلب حين ظهر علينا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وبحر بصبي بيض نحله [ه]قال . مادا تصنعان يا ابن أحي افدعاه البيّ صلى الله عليه [وآله] وسنم إلى الإسلام فقال . مبالدي تصنعان \_ أوما بالذي تقولان \_ من بأس ولكيّ والله الاتعبوب أستي أبداً وضحك [عيرًا] تعجّماً من قول أبيه . ثمّ قال .

اللهم الأاعرف عبداً من هذه الأمّة عبدك قبل غير نبيّك [قاله] ثلاث مرّات خرّجه أحمد في[ مستده]وحرّجه أيصاً في لمناقب والله أعلم(١).

 <sup>(</sup>١) أنَّ في المسد فرواه أحمد في أواصط مسد عيًّ عديه السلام بحث الرقم (٧٧٦) من كتاب المسلم
 ج١١ ص ١٩٩هـ (وفي ط٢: ج٢ص١١)

وأنَّ في خاف هجاء الحديث برواية عبد الله س أحمد تحت عرفم ٢٨٦١م ماقب على هديه السلام من كتاب العصائل ص ٢٠١٨ قم وأشار محققه في تعليقه إلى مصادر للحديث وقد عُلف الحديثين حرفة على الحديث ١٨٦٥ من مرحمة أمير المؤمين علمه السلام من تاريخ دمشق: ج ٢١ ص ٢٥٠ ١٦.



#### الباب السابع

# في هجرته [عليه السلام إلى المدينة]:

قال ابن إسحاق:

أقام على بعد [حروح] رسول الله صلى الله عليه وسلم نمكة ثلاث ليال واليامها حتى أدّى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الودائع الّتي كانت عبده للناس حتى إدا هرع منها لحق برسول الله صلى الله عليه و سلم قبرل معه على كلثوم بن الهدم والله أعلم ١١٠

(۱) ورواه ايصاً اس سعد ، في أو ثل برحة أهبر المؤسين من الطعاب لكارى ح٣ ص ٢٢ قال أحبرنا [محمد] س عمر، حدّثي عند الله س محمد، عن أنه عن عبيد الله س أبي رفع عن علي [عليه السلام] قال لمّا حرح رسول الله صلى الله عليه [وله] وسلم ، لى لمدينة في الهجرة أمري أن أقيم بعده حتى أؤدي ود لع كانت عبده لناسي ولد كان يسمّى لأمين \_ فأقمت ثلاث ما تميّت يوماً واحداً ، ثم حرجت فحعلت أتبع طريق رسول الله صلى الله عنه [واله] وسلم حتى قدمت بي عمرو بن عوف ، ورسول الله صلى الله عنه [واله] وسلم [فيهم] مقيم ، فبرلت على كنثوم بن أهدم ، وهافك مبرل رسول الله صلى الله عليه وسلم

[و]اخبري محمد بن عمر، قال حدثي عاصم بن سويد من بي عمرو بن عوف، هن عمد سعارة بن حريمة بن ثابت، قال

ودم عي للصف من شهر ربيع الأون ورسون الله صلى الله عليه وسلم الله يرم. بعد

والحديث الأول رواه عنه ابن عساكر في تحديث (١٩٠) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ج١ ص١٥٥٠

ورواه البلادري موجراً ومرسلًا في الحديث (٢٠٦) من سيرة السيّ صلى الله عليه وأله وسلم من أنساب الأشراف على ص ٢٦١ ط١



#### الباب الثامن

قصل 🗥

# [في] أنَّه [عليه السلام] أوَّل من يجثو للخصومة يوم القيامة :

عن عبيّ رضي الله عنه قال أما أوّل من يجثو للخصومة بين يدي الرحمان يوم القيامة(١)،

قال قيس [س عباد] وقيه وفيهم نزق إقوله تعالى] ﴿ هدان حصهان احتصمو في ربّهم ﴾[١٩] الحَجّ : ٢٢] قال وهم الدين نارزوا يوم ندر عبّ وحمرة وعبيدة بن الحارث لشيبة من ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد من عتبة "

وفي رواية أن عليًا قال · فينا وفي مبارزت يوم پدر™ برل ﴿فَذَانَ حَصَهَانَ احتَصَمُوا في رَبُهُم﴾ .

نعرَّجه الحاري(4).

 (١)كذا في أصلي هاهما ؛ مع تكرار هذا العبوان مؤبين هاهـا ، رنكن في مقدَّمة عصنف لذكتاب هكذا

لياب السابع في هجرته .

الباب الثامن في أنَّه أوَّل من يقرع باب الجنَّة الباب الجنَّة الباب التأميع في احتصاصات حُسَّت [ به ]

(٢)هدا هو الصواب ؛ وفي أصلي هاهنا تصحيف

ويجثو ـ على بات ويدعو و على رئه ـ عجيس على ركبه أو على أطراف أصابعه

(٣) أحاديث هذا الباب من بدايته إلى هناء رواها خابط الحسكاني بأسانيد في تقسير لآمة. ١٩٥٠

من سورة الحجّ؛ في الحديث ٤٠٠٠ هـ وتواليه من كتاب شواهد لتبريل ح ١٠ ص ٣٨٦ ط ١ (٤)هذا هو الظاهر ٤ وفي أصبي ــ هـ إِنَّ علياً قال . فينا نزلت هذه الآية وفي سرزت يوم مدر . . . ه

(٥) حرَّجه البحاري بأساميد في حوادث عروة بدر من كباب المعاري تحت الرقم ١٩٧١٦ ، من

جامعه بشرح الكرماني : ج ١٥ ؛ ص ١٦١ ؛ ط بېروت .

وعن اس عباس رصي الله عنهما أنّه قال العليّ أربع حصال ليست لأحد غيره فدكر أنّه أوّل مِن صلّى مع النبي صلّى الله عنيه وسلم

حرجه أبو عمرات

وعن اس عبّاس رصي الله علها قال أوّل من صلّى عليّ س أبي طالب. خرّجه أبو القاسم في الموافقات (\*)

و[عن أنس أنه قال] استبيء النبي صلّى لله صلّى الله عليه وسلم يوم الإثنين وصلّى علىّ يوم الثلثاء.

حرَّجه الترمدي وأبو عمر ايصأت

وعن الحكم بن عنيبة قال: حديجة أوّل من صدّق وعليّ أوّل من صلّ. حرّحه الحافظ السلمي®

وعن رافع سحديج فأل صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين وصلّت حديجة آخر يوم الإثنين وصلى عليّ يوم الثلثاءمن العد قبل أن يصليّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد سبع سنين وأشهراً.

حرَّحه المقلعي(1)

وأبصاً رواه المحاري في كتاب التصنيّرُ تحت الرضح \* و ٤٤٦٨ ع وما بعده من جامعه مشرح الكرماني
 ح ٤١٧ ص ٢١٦

<sup>(</sup>١٦ ونقدم هذا بحديث العاً عن أبي عمر والترمدي في لباب بسادس - ٤٨

 <sup>(</sup>۲) أبو القاسم هو ابن عساكر كما تقدم في أحر اساب (۲) ص ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أثما أمو عمير بن عبيد لبر فروه في أوائل برحمه أمير لمؤمين عليه انسلام من الاستيعاب ح٣
 صن ١٠٩٠، قال

وروي مسلم الملائي عن أنس بن مانت قان - ستنبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى عليّ يوم الثلاثاء

وأما الترمدي فرواه في أو حر منافب عليّ من كناب المنافب تحت الرقم (٣٧٧٨) من سببه حـ٥ ص٠٩٤، قال.

حدث إسياعيل بن موسى حدّثنا عنِّ بن موسى حدّث عنيّ بن عاسى عن مسدم الملائي عن أنس بن مالك قال العث المبيّ صبّى الله عليه وسدم يوم الإثنين وصلى هنِّ يوم الثلاثاء

وما وضعاه بين المعقوفين أحدثاه من مصنف بن أي شيبة الحديث (٥٠) من قضائل عليَّ من ح١٢، ٧٧ ط1

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمة السلمي في تعليق أواسط الناف (٦) ص١١

 <sup>(</sup>a) تقدّمت الإشارة إن ترحمة الخدمي في تعليق أواسط ساب (٦) ص ٤١

# الباب التأسع (۱) في أنّه [عليه السلام] أوّل من يقرع باب الجنّة (۲) و [في] ذكر خصائصه [عليه السلام] وما حباه الله تعالى به (۲)

عن أس ب مالك رصي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فحا علي بن أبي طالب فأكل معه وقد كان [السبي]دعا فقال. اللهم ائتني بأحب الحلق إليك وإليّ يأكل معي هذا الطائر. فحاء عليّ فأكن معه حرّجه الترمدي و[حرّجه أيضاً النقوي]في المصابيح "

(١)كدا في أصلي هدهما ، وفي مقدّمة المصنّف و البات الناسع في احتصاصات خُصّت به الحدّم (٢) لم يدكر المصنّف في هذا النات ما برتبط لهذا العنوان و إنّه أوّل من يفرع بال الحدّة لا ولكن الحديث جاء عن مصادر ؛ وقد رواه الن المعاري بحث الرقم ( ٩٧ لا من كتابه مناقب عليّ عليه السلام ص ١٣

(٣)هـدا هو الطاهر ؛ وفي أصلي ﴿ وَبِأَحَيُّهُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ ﴾ ولكُ دكرها مهملةً

وأمًا البعوي فأورد الحديث في كتاب ساقب في احسان من مناقب عليّ عليه السلام تحت الرقم . • 2004 من كتابه مصابيح السنّة : ح ٤ ١٤٧٣ عضع دار المعرفة سيروت

والموي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن العُرَّء للولود عَام و ١٣٣ ۽ المتوفَّى سنة ١٦٥ وهو مترجم في كتاب سير أعلام السلاء ـ لندهـي ـ ح ١٩ ؛ ص ٤٤ ، وقد أشار محقّفه يلي مصادر لترجمته فراجع وحرَّجه البحاري عنه القال قدّمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيراً فسمّى الله وأكل لقمةً وقال: اللهمّ التي ناحث الحنق إليك وإلى قال فصرت الدت فقلت من أنت؟ قال [أما]على قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى حاحة الاثم أكل [النبي] لقمةً أحرى وقال مثل الأولى / ١١ / ب وصرت على الداب فقلت: من أنت؟قال. عبى قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاحة الاثم أكل لقمةً أخرى وقال مثل دلك قال وصرت عبى لدت ورفع صوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ياأس افتح [له] البات

[قال ففتحت الباب] ودحل فلمّ رآه [السيّ] تسلم ثمّ قال الحمد لله الذي حاء مك فإنّ أدعو في كلّ لقمة [أد] يأتيني الله مأحث الحلق إليه وإني فكنت أنت فقال والذي معنك ماحق سبّاً إنّ لأصرت الباب ثلاث ويردّي أنس فقال رسون الله صلى الله عليه وسلم [لم] دديه ؟ قلت أحث أن يكون رحلاً من الأنصار فلسم وقال مايلام الرحل على [حبّ] قومه

١١) أي وحرحه المحاري عن اليهن.

ولم احد خديث بهد السباق في كنب "تنجاري بعم أورده مجدوف الديل ـ كها هو عادته جول منافب أهل بنب عليهم السلام ـ في برحمة إسهاعيل بن سلهان الأزرق من الصنم الأول من كنابه التاريخ الكبير ح 11 ص 407 ط 11 قال

قال عبيد الله س موسى "حبرنا سهاعيل س سنهان بن أبي المعيرة لأرزق عن أنس [قال ] أهدي للسي صلى الله عليه وسلم طائر فقان "تنهم النبي بالجب خلك فحاء عبيًّ وأيضاً رواه المحادي في ترحمه أحمد بن يريد بن إبر هيم محت برقم ١٤٨٨٠ في القسم الثاني مو ح1 ؛ ص ٢ قال.

قَالَ فِي محمد سَ يَوْسَفَّ, حدث رهبِر قال. حدثنا هنهان الطويل عن أنس بن مالك قال: أهدي لسبي ﷺ طائر كان يعجه فقال أللهم لبي بأحث حلقك إليك يأكل[معي] هذا المصبر فاستأدب عليَّ فسمع كلامه فقال. الدحل

و نظر أيضًا ماأورده في نوحمه هلال بن سويد نحب الرقم (٢٧٣٨) في القسم الثاني من ح £ ص ٢٠٩

وليعدم أنَّ خديث أس أسائيد ومصادر كثارة حدَّ والشائرك بين طرق حديثه متواتر؛ كيا أنَّ القدر المشارك من حديث نفيَّه الصحابة متواتر فقد رود حماعة منهم

لَأُولَ أَمَارَ المُومِينِ عَلِيُّ مِنَ أَبِي طَالَبَ عَلَيْهِ السَلامِ

لثاني مهم الصحابي الكبير حابر بن عبد الله الأنصاري

وعن عائشة أنها سئلت عن أحبّ الناس لى رسول الله صلى الله عنيه وسلم؟ قالت: فاطمة قيل [و]من الرجال؟ قالت: روحها إن كان ماعلمت صوّاماً قوّاماً. حرّحه الترمدي ''.

الثالث حر الأمّة عبد الله بن عبّاس

الرابع أنس بن مالث حادم البي صلى الله عليه واله وسلم

الخامس سفينة مولى النبي صبى الله عنيه وأله وسلم

وحديث سفينة مستفيض وُقد رواه علَّه من خفَّاط منهم الطنزاني في نوحمة سفينة تحت الرقم. و٦٤٣٦ تا٤٣٧ من كتاب علجم الكبير ح ٧ ص ٩٥ ط نعداد

ومهم اخافط البرار[رواه تحت الرقم ٢٣٧٠ ٢٣٨ع من مسده] كيا رواه عنه وعن الطبراني الحافظ لهيتمي في فضائل عليُّ عليه السلام من محمع لروائد ح ٩ ص ١٢٦ ؛ وقال رواه البرار والطبراني \_ بإحتصار \_ ورحال الطبراني ربوال نصحيح عبر فطر بن حليمة وهو ثقة وانظر البداية والهاية ح ٧ ص ٢٥٥٠ ١٣٥٢ ومحمع الروائد ح٨ ص

ومهم الحافظ النعوي كما رواه عنه القطيعي في لحديث «١٨٥ من فصائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب العصائل رصير ٤٤ ط أ

ومهم الحافظان أنو يعلى اللوصلي والمُحَمَّلِي كيارواه بسئله عنها وعن عيرهما خافظ ابن عساكر تحت الرقم (١٣٤٥ع ومانعذه من مرحمة أمير المؤمنين علمه السلام من ناريخ دمشق ح ٢ ص ١٩٢٩ع ومايعدها ط٢

السادس عن روى من الصحابة حديث العير هو سعد بن أبي وقّاص الرهري السابع من رواة حديث الطير من الصحابة هو يعل بن مرَّة الثقفي

الثامن الصحابي الكبير أنو صعيد الخدري

التاسع أبو رافع مولى البي صلى الله عليه واله وسلم

العاشر خُنشيُّ بن جنادة

والحديث قد أمرده جماعة من الحقاظ بالتاليف كيا أنه نظمه شعر ، أهل لبيت عليهم السلام خلفًا عند سلف

ومی آزاد تفصیل مادکرناه فعلیه ناتحدث (۲۱۲۶) ومانعده من ترحمهٔ آمیر المؤمنین علیه السلام من تاریخ همشق. ج ۲ ص ۱۰۵ ۱۹۹۵، ط۲

(۱) رواه لئرمدي يي آخر مناقب فاطمة ـ صلوت الله عليها تحت الرقم ٢٩٦٥١ ي كتاب الحاقب
 من سببه ج ٥ ص ٣٦٢ ط دار الفكر

وأيضًا روى لترمدي مافي معده بسند آخر عن بريلة في اخديث الثاني من مناف فاطمة من كتاب المناقب تحت الرقم (٣٩٦٠) من سنه ج ٥ ص ٣٦٠ وعمها وقد دكر [عميّ]عنده، فعالت مارأيت رحلًا كان أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولاامرأةً أحتّ إليه من امرأته

خرَّجه الحافظ الدمشقي رحمه الله ا

وهن معادة العمارية ١٠٠ قالت كنت أحرح مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في أسفاره والحوم على المرضى وأداوي الحرحى فدحلت عليه في بيت عائشة وعليّ خارج من عنده فسمعته يقول عاعائشة إنّ هذا أحت الرجال إليّ فاعرفي حقّه وأكرمي مثواه أخرجه الخجندي(٢).

وعرجيع (٤) [التيمي] قال دحلت مع أمّي على عائشة فسألها عن مسيرها يوم الجمل؟فقالت. كان قدراً من الله!!! وسألتها عن عليّ رصي الله عنه فقالت. سألت عن أحتّ الناس [إلى رسول الله] صلى الله عليه وسلم وروجه أحتّ الناس إليه

ورواه أيضًا النسائي في الحديث ١١١٦ ومنحوله من كتاب حصائص أمير المؤمنين عليه السلام
 ص ٢١١ ط بيروت

ورواه أيضًا الخطيب في ترحمة الثقة على بن سهل بن المعيرة المتوَّق سنةه ٢٧٠، تحت الوقيم و١٣١٩، من تاريخ معداد ح ١١، ص ٣٠٠

 (۱) وهو الحافظ ابن عساكر روى الحديث بأساسد لحمة تحت الرقم (١٦٥٣ ومانعده من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ح٢ ص ١٦٥، وماحوهاس الطبعة الثانية

 (۲) كذا في أصلي ولعل لصواب ولين العمارية، و نظر حديثها تحت الرقم (۱۲۹، و۱۲۲، من ترجمة أمار المؤمنين عليه السلام من باريح بمشق ح ١، ص ٩٤ـ ٩٦ مل ٢

(٣) ذكره بن الأثير في حرف الحدد من كتاب بلناب ج ١ ص ٤٣٤ قال [هي] بصم الحاد بلمجملة هده السبة إلى الحجد وهي مدينة كبيرة عن طرف سبحون من بلاد لمشرق ويقال ها وحُحَددة بزيادة التاء يسبب إليها جماعة من العدياء في كل فل مهم أبو عمران موسى بن عبد الله المؤدف الحجدي كان أديبًا فاصلاً صاحب حكم مدوّره مروية

خُدث عن أي النصر محمد بن أحد من الحكم البرّار السمرقندي وحنق كثير يسببون إليها والحديث رواء العصامي حرفيًا تحت الرمم ٢١٥، في حتام ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب صمط البحوم: ح ٢ ص ٤٧٨

(٤) هدا هو الصواب؛ وفي أصني «وعن مجمع» وانظر أحاديثه تحت الرقم ، ١٦٥٠ ومابعده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ٢ صن ١٦٤.

وعلى معاوية بن تعلمة قال. حاء رحل إلى أبي در وهو بمسجد رصول الله صلى الله عليه وسلم فقال [له] اللاتحبرني بأحث الناس إبيث؟ فإنيّ أعرف أنّ أحبّ الناس إليك أحبّهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال [أبولارً] إي ورث الكعمة أحبّهم [إليّ أحبّهم] لرسول الله صلى الله عليه وسلم [و]هو دك الشيح وأشار إلى عليّ. (١) حرّجه الملاّ/١٢/أ/[في كتابه وسيلة المتعبّدين] .

<sup>(</sup>١) والحديث رواه ابن عدي مسد في سرحمة دود س أبي عوف أبي الحُحاف الكوفي من رحال صحاح القوم من كامله ج ١ ، لورق ٣٢٩ / ري ط١ ح ٣ ص ٩٥٠ و وواه أيضاً بن عساكر بسندين في الحديث (٦٦٢) من ترحمة أمير المؤمنين عديه السلام من تاريخ دمشق: ح٢ ص ١٧٠ ع ط٢

<sup>(</sup>٢) والملاُّ هو عمر بن محمد بن حصر الأردني الموقّ سنة ١٥٧٨ عا في كشف الطول. ح٤ ص٧٠٠



#### الباب العاشرانا

# في اختصاصه [عليه السلام] بأنّه من النبي صلّى الله عمليه وسلّم بسمنزلة هارون من موسى

عن سعد بن ابي وقاص أن رسول «لله صبى الله عليه وسلم قال لمليّ أنت سيّ بجرلة هارون من موسى بالا أنه الانبيّ يعدي أحرجه"؛

(١) وفي مقدمة النصنف من أصلي ١١٠ الداف التاسع في اختصاصه من البي ١

والحديث من أوضح ماحاء متوتر عن النبي صنى الله عليه وآله وسلم وقد أحرجه الحافظ العبدوي محمسه لاف إسباد كي رواء عنه تدميده خافظ لحسكاني في أحر تفسير لأيه ١٥٤١ من سورة بنساء في كتاب شوهد لشريل ح ٢١ ص ١١٥٧ ط ١

وقد رواه أبضًا بأسابًد كثيرة الحافظ بن عساكر في الحدث (1747-1843 من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ بمشق: ج١١ ص ٢٠٦ـ٢٩٥ ط ٢

وفد أفرده بأ لتأليف حماعه منهم خافظ اس عقده كما في ديل عنون ﴿ وَالْأَمَّهُ عَلَى قُولِينَ فِي مُعَنَى ﴿ اطْيِعُو اللَّهُ وَاطْيُعُوا الرَّسُونَ وَاوْلِي الْأَمْرِ مُنْكُم ﴾ [ ٥٩ / لنساء ٤] من كتاب مناقب أل أبي طالب: ح ٢ ص ٢ من ٢١٩.

وقد أورده أيضُ ممتأليف أبو القاسم عنيُّ من الحسن الشوحي كما دكره عنه السيَّد اس طاووس في كتاب الطرائف عمل ؟؟

وقد أفرده أيض بالتأسف صمصم الفرقة الناجية السيّد مير حامد حسين قدس الله نفسه الركيّة وهو من جملة مجلّدات كتاب عنقات الأتواز

(٢) رواه النحاري في لحديث ماقبل الأحير من بات مدقت عيا عليه السلام من كتاب بدء الحلق من عجيجه: ح ٥ ص ٢٥

وأنَّ مسهم فروه بأسانيد في الحديث ١٦٠ ٤٤ من باب فصائل عنيٌّ عليه السلام من كتاب =

وعر[سعد أيضً] قال حمَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا في غراة تبوك فقال. يا رسول الله تحلَّفي في السناء والصبيان؟قال: أما ترضى أن تكول ميّ بمنزلة هارون من موسى إلا أنَّه لاسيّ بعدي؟

خرجه أحمد ومسلم<sup>(1)</sup> .

وقد قال صلى الله عليه وسلم على مي بمرله رأسي من جسدي ٢١. [وهدا]الباب في [ذكر] احتصاصه [عبيه السلام] بأمور لم يحتص بها سواه [فضلًا] من الله ورسوله

#### بنها

أمه [عليه السلام] من النبي صلى «لله عليه وسلم كنا لسبيّ صلى «لله عليه وسلم من الله تعالى :

حاء أبو نكر وعليَّ يروران قبر السبيُّ صلى لله عليه وسلم بعد وفاته بستَّة آيام فقال عليَّ

 لفضائل تحت الرقم ١٩٤٠٤٥ من صححه ح٤ ص ١٨٧١، ط اخديث و ماوضعاه بين المعودين كان سلقطه من أصبي وأحداه من روادات عسم المشار إليها في التعليق انسائف

(١) أمَّا مورد رواية مسلم الحديث بدكور، فقد أشرت إنيه في لنحص المُتقدم عماً

وأمَّاأَ حَدَ فَقَدَ رَوَى الْحَدِيثَ في مواضع من كباب المُسبد؛ منها مسند أي سعيد الخدري ومها مسند استعد بن أبي وقَّاص

وأيضًا رواه أحمد في الحديث (٧٩٥ ومامعده من فضائل عنيُّ عديه السلام من كتاب انفضائل ص ٥١ ومانعدها على قم

والصاأخرجة أحمد في الحديث (٣٥٠) من فصائل عنيّ عليه السلام منكتاب الفصائل عن ١٧٨ وأيضاً تقدم في أول الباب الرابع عن ابن سنيان مايرتبط بالمقام

(۲) وللحدیث أومایی معناه أسانید ومصادر؛ وقد رواه السیّد المرشد بالله فی أمالیه کیا فی الحدیث ۱۲۹ه می فصائل علی علیه السلام من تربیب أمالیه : ح۱۹ ص ۱۳۹. ورواه أیضًا لخطیب فی ترحمه أیوب بن یوسف تحت الرقم ۲۲۵۷۵ه تاریخ بعداد ح۷ ص ۱۲.

ورواه أيضًا الخواررمي في الفصل - ١٤٥ من مناقب عيٌّ علمه السلام ص ٨٧ و٩٩ط العري وليراجع الحديث - «٩٧٠ و٨٧٧ من ترحمة أمير علومين عليه السلام من تاريخ دمشق - ج ٧ ص ٨٣٣٥م لأبي بكر: تقدّم ياحليمة رسول الله العدا أبو لكر: لم أكل لأتقدّم رجلا سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو بمبرلتي من ربي ومشهاإنه أقرب الناس قرالة منه صلى الله عليه وسلم وعن الشعبي أنّ أنا لكر نظر إلى عبي س أبي طالب رصى الله عنه فقال من سرّه أن ينطر إلى رسوب الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم عنه غناة وأعلاهم عنده منزلة فلينظر إلى هدا. وأشار إلى على بن أبي طالب. حرّجه السان (1).

(۱) ثم أجد للحديث مصدرًا وسدًا عبر ماأورده الخوررمي في الحديث (۱۱ من العصل (۱۹ من كتابه مناقب عبيًّ عليه السلام ص ۲۱۱ ش عري حيث أورده بسنده عن عمد بن حاهر المحهول عن ابن أبي لسري العسملاني عن عند الله الن إدريس العثباني عن أبث بن أبي سنيم وابن أبي لسريًّ العسملاني إن كان هو الحسين بن أبي السريًّ فقد قال فيه أحوه ينه كدُّ بن وقال أبو داود الله صفيف وقال أبو عرويه ، كدَّات كما في ترجمته من كتاب تهديب المهديب اللهديب عن اللهديب اللهديب اللهديب عن اللهديب اللهديب اللهديب اللهديب عن اللهديب ال

وإن كان ابن أبي السري الموالع في مسد الحوارزمي هو محمد فقد قال فيه أنو حاتم إنّه لينّ الحديث وقال ابن عدي كثير العلمة وقال مسلمه إنّه كثير الوهم

وأمًا عبد الله بن إدريس فهو عثماني

وأمَّا لبث بن أي سليم فقد تُفق حمهور حمَّاظ أن أميَّة عنى تصعبفه كيا في ترجمته من كتاب تهديب التهديب: ج ٨ ص ٢٦٦

ولعلَّ في نقيَّة سلسلة رواة الحديث أيضًا مجهونون أو مجروحون أو كذَّانون ولكن لصعف الحديث وسقوطه يكفي ماقيل في حقَّ هؤلاء وهذا ماتَجُشمت النجث حوهم

ولعلُ هؤلاء أوبعصهم احتلق اخديث بيمُوهوا على الحهدة صحَّة وصف أبي بكر بـ حديقة رسول الله؟

 (٧) كدا في أصلي؛ ولم أحد عنوان ، لشهان، في كناب للباب ؛ ولعن الصواب ، ابن السهاد، وهو أبو سعد إسهاعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن ربحويه الزاري فقد روى الحديث عنه لخوارزمي في الفصل ، ١٤٤٠ من صافيه حن ٩٧ ط العري

ولُلفدر المذكور من الحديث هاه شواهد حُمَّة ولاعبارُ عليه، ولكن في روايه الحواررمي ريادة على ماهوالمدكور هذا، وكذا في رواية ال عساكر تحت لرقم ١٦٠٥-٢٠٥١من ترجمة أمير المؤمس عليه السلام من تاريخ دمشق : ح ١١ ص ١٦٢

وكذلك في الحديث؟ ﴿ ١١٠٠ع مَنْ تَرَجَّمَةُ أَمْيَرِ المؤمنينِ مِنْ تَارِيحِ دَمَشُقَ جَ ٣ ص ٧٠ ط ٣ ولُكُنْ الأجل وقوع صعفاء في سنده مثل علي من قادم ورافر من سليهان والصفت بن بهر م والشعبي تنبذ الرياده الموجودة فيهها في شُلة الأباطيل والقادورات!!! ومنهما أنَّ له من الأحر ومن المعسم مثل ما للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال, قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم لعليَّ يوم عروة تنوك أما ترضى أن يكون لك من الأجر مثل ما لي. حرَّجه الخلعي(١).

ومشها أنَّه مثل النبيّ صلى الله عليه وسلم:

عن المطلب بن عبد الله بن حبطت قبل فيال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف حين حاؤه ليسلموا لتسلمل أو لأبعش إلبكم رحلًا ميّ ـ أوقال ـ مثل نفسي فليصربن أعناقكم وليسبر دراريكم ونيأحذن أمونكم

قال عمر. فوالله مأتمَّيت الإمارة ١٢/ب/يلاً يومثلاً محملت أنصب صدري رحاء أن يقول هو هذا فالتفت إلى على فأحد بيده وقال - هو هذا

حرَّجه عبد مرز ر المعه و أبو عمرً [و] ابن السيّان وقال علم وأبو عمرً المعال وقال علم أنسان السيّان المعال أو السلام لتمتهل مو وليمه أو الأمثل إليهم رحلًا كنفسي

بمضي فيهم أمري بفتل المقائمة ويسبي المرية

أقال أبو درُّ يعهاراهني إلاَّ مرد كفُّ حمر أمن حملي قال بمن تراه؟ قلت أمايعميك ولكن

 <sup>(</sup>۱) وانظر الحديث (٤٣٥ع من برحمه أسر عوسين من باربع دمشق ج ١، ص ٤٣٨٠ لا وأنضًا يلاحظ الثالثه عشرة من حاتمة تصبير آيه عوده الورق ٧٤/ب/

<sup>(</sup>۲) كان المسكين قبيل الحفظ؛ كثير البسيان ، ورلاً بحبب الواقع و نفس الأمر مثله كمثل بن الدوس قلّي حصر مورد رعبه إلا وهش إنها وتصدّى ببنها ، و عبد ما فاتنه تحسر وبأسف!!! كأسفه على قوات الرواح ببت لبني صنى الله عليهم وعلى آلها ، و كنحسره من عدم دفع البني المواية ولينه في يوم حيد، وكتأسّفه من عدم فهمنه معنى الكلالة ، إلى عير دليك عما سبجله أولياؤه.

 <sup>(</sup>٣) روى الحديث في أواسط ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيماب سهامش الإصابة ج
 ٣ ص ٤٦

وأمًّا عبد الرزَّاق فروی اخدیث فی فصائل عنی عنیه السلام تحت الرقم (۲۳۸۹همر کتاب المُصَّنف: ج ۱۱۹ ص ۳۲۳

ولیلاحظ نوجمة أمیر المؤمنین عنبه السلام من تاریخ دمشق ح ۲ ص ۳۷۳ط ۲ (٤) هذا هو الصواب المو فق لما رواه أحمد في الحديث «۹۰» من فصائل عليَّ عليه السلام ص ٥٩٩ط

يعني حاصف النعل يعني عنيًّا. حرَّجه أحمد في الماقب ١٠.

وعن أنس س مالث قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم عامل بنيّ إلّا وله نظير في أمّته وعليّ نظيري. حرّجه الجنعي

ومشها. أنّه قسيم السيّ صلى الله عليه وسلم في نور كانا عليه قبل خلق الخلق!" عن سليان قال سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول. كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عزّ وحلّ قبل أن يجنق آدم تأريعة عشر ألف عام فليّا حلق الله آدم قسّم ذلك النور حزئين فجرء أنا وجرء عليّ أحرجه أحمد في المناقب!".

ومنها أنَّ كمُّه مثل كمَّه عديه الصلاة والسلام -

عن حسيني من حدادة قال. كنت جالباً عند أي بكر فقال من كان له عدة عند رسول الله صبى الله عليه وسلم [فليقم]فقام رجن فقال: ياحليمة رسول الله [إنّ رسول الله] وعدي ثلاث حثيات من تمر فقال [أبو بكر أرسلوا] إلى علي [فأرسلواإليه فحاء] فقال: يا أما الحسن إنّ هذا زعم أن رسول الله صلى الله علميه وسلم وعده بثلاث حثيات من تمر فاحثها له قال فحده له [ف]قال أبو بكر عدّوها [فعدّوها] فوجدوا في كلّ حصه سنّين تمرة الاتريد واحدة عن الأحرى فقال أبو بكر صدق الله ورسوله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ربحن حارجون من المعار بريد المدينة: يا أما بكر كفّى وكفّ عين في العدّ سواء حرّجه بن السيّان في الموافقات؟

ورواه أيضًا السائي في اخليث ٢٦٥، من كتاب لخصائص ص ١٤٠، بتحقيقا
 (١) رواه الخواررمي بريادات في أوبحر عصر ١٤٥، من كتابه صافف عليًّ عبيه السلام ص ٨٥

٢١) وللموصوع شواهد كثيرة تأني في أواحر الياب التابي

<sup>(</sup>٣) رواء أحمد في الحديث ٢٥١٦ء من قصائل على عبيه لسلام من كتاب العصائل ص ٢٥١٦ ط قم ورواء أيضًا الحواررمي في أواسط عصل ٤١٤٥ من كتاب مناقب على عليه السلام ص ٨٨ وللحديث مصادر أحر نجدها الطالب تحب برقم ١٨٦٥ء وتعليقه من برحمة أمير المؤمنين عليه المملام من تاريخ دمشق ج ٤١ ص ١٥١

 <sup>(</sup>٤) ورواه أسبق عبه الخوررمي في احديث: (١٤) من المصل (١٩) من كتابه مناقب على عليه =

ومشهااختصاصه[عليه السلام]بصلاة بلائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لكومها كانا يصلّيان قبل الباس ١٣/١/

وعن أبي أيوب الأنصاري(١٠ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ لأنّا كنّا نصليّ [و]ليس يصليّ معنا عيرنا خرّحه الخلعي ٢٠)

ومشها احتصاصه[عليه السلام]مأنّه والسي صلى الله عليه وسلم تقبص أرواحهما بمشيئته دون ملك الموت.

وعن أبي درّ قالَ قال رسول الله صلى الله عبيه وسلم له أسري بي مردت بملك حالس على سرير من نور وإحدى رحليه في المشرق والأحرى في المغرب وبين يديه لوح يبطر فيه والدنيا كلها بين عبنيه والحلق بين ركبتيه وبده تبلع المشرق والمعرب فقلت ياحبرثيل من هذا؟قال. هذا عزرائيل تنفدّم وسلّم عليه. فتقدّمت[وسلّمت] عليه فقال. وعليك السلام ياأحمد مافعل ابن عمّك عيني؟فقلت وهل تعرف اس عمّي عليه؟قال وكيف السلام ياأحمد مافعل ابن عمّك عيني؟فقلت وهل تعرف اس عمّى عليه؟قال وكيف الأعرفه وقد وكلي الله بأرواح الجنق هاحام كورحك وروح اس عمّك علي فإن الله يتوفّاكها بمشيئته.

حرَّجه الملاَّ[عمر] في سيرته [وَسَينة المتعبَّدين] ١٦].

<sup>=</sup> السلام ص ٢١٠ط العري

ورواه أيضًا الحموتي في البات الرابع من كتابه هوائد السمطين ج ١٦ ص ٥٠٠ بيروت ورواه ابن عساكربسندين في الحديث ٩٣،٩٥٣، ١٥٥من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ح ٢ ص ٤٣٨ هـ ٢ ثم قال الحمل فيه عندي على التيار

وأيضًا حكم كلُّ من الحافظ الدهبي و بن حجر بموضوعيَّة خديث كيا في ترجمة التيَّار من ميران الإعتدال ولسان الميران: ح ١٠ ص ٢٨٦

أقول ماعلَقاء على الحديث السالف وقف فيه حار في هذا الحديث أيضًا (١) هذا هو الصواف؛ الموافق لما حام بأسانيد؛ عن مصادر، وفي أصلي ، وص أبي درًّا

 <sup>(</sup>۲) عند عنو الصواف الموافق المحاد بالسائيد؛ عن مصادر، وفي أصلي اله وص أبي در
 (۲) وللحديث أسائيد ومصادر وشواهد يجد الطالب أكثرها تحت الرقم (١١٢) وما بعده من ترجمة

أمير المؤمنين علمه السلام من تاريخ دمشق ح ١، ص ٨٣-٨٨ ل ٢ ورواه أيضًا محمد بن سليهان الكوفي من أعلام نقرن الثالث في الحديث ٢٠٠٤ في الجزء الثاني من كتابه صاقب عليّ عليه السلام الورق ٢١/١/ وفي ط١٠ ح١؛ ص ٢٨٢ مـ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) والملا من الشخصيّات الشهيرة واسمه عمر بن محمد بن حصر واسم كتابه وسيلة المتعبدين وهو تأليف لطيف جمع فيه سيرة السي وكثيرًا من الصحابة ومن بعدهم بمحو الإرسال وقد طبع حديثًا أكثر أجزائه بالهند ١ وعندنا فلم من مخطوطه.

ومشها: أنَّ من آذاه فقد أدى النبي صلى عله عليه وسلم ومن ألعضه فقد أبعضه ومل سبِّه فقد سنَّه ومن أحبَّه فقد أحبُّه ومن تولَّاه فقد تولَّاه ومن عاداه [فقد عاداه] ومن أطاعه فقد أطاعه ومن عصاه فقد عصاه

وعن عمرو بن شاس الأسلمي \_ وكان من أصحاب الحديثية \_ قال: خرجت مع عليّ إلى اليمن فجفاني في سفري حتى وحدت في مدسي عليه فليا قدمت أطهرت شكايته في المسجد حتى ملغ رسول الله صلى الله عليه وسدم [فدحلت المسجد ذات عدوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم] مع ناس من أصحانه فنها راي أبَّدي عييه ـ يقول حدَّد إليَّ النظر ـ حتى إدا جلست قال يا عمرو والله ملد أديني عقلت أعود بالله أن أوذيك يا رسول الله . فقال: بل من آذا علتياً فقد أداي.

حرَّجه الإمام أحمد وأبو حاتم مختصراً(١)

وعبه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسدم أمن أحسِّي فقد أحتَّ علتياً ومن أمعض عليًّا فقد أنغصني ومن ،دا عليًّا فقد آد بي ومن أدابي فقد أدى الله

خترجه أبو عمر١١١.

صريب به صرب وعن أمّ سلمة قالت: أشهد أنّ سمعت رسول لله صلى الله عليهِ وسلم يقول من احتُ عَليًّا فقد أحسِّي ومن أخسِّتِي فقد أحبُ لله ومن أنعض عليًّا فقد أبعضي ومن أبعصني فقد أنعص الله عرَّ وحلُّ

حرَّحه المحتصر".

(٣) رواه أبو عمر ابن عبد النرُّ في أو سط ترجمه أمير لمؤسين عليه السلام من كتاب الإستيعاب يهامش الإصابة: ج ٣ ص ٣٧

﴿٣﴾ لم أظهر بعد على كتب المحلص والطاهر أنَّه هو المحلص الدهبي المدكور بهذا العنوان في كتاب =

<sup>(</sup>١) أمَّا أحمد فرواه في عنوان - وحديث عمرو بن شاس الأسلمي، من مسلم - ح ٣ ٨٣٠ ١ وأيضًا رواهِ أحمد في الحديث ١٠٥٦ من فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الفصائل ص ٦٩ ط قم وقد أورد الطباطبائي <sub>إ</sub>في تعليقه على كتاب العصائل للتحديث مصادر عديدة واللَّ ابو حاتم بن حبَّان فاِنَّه رواه في مسفع ح ٢/ لورق١٧٧/ب/وقد عُلفاه حرفيًّا على الحديث: ٤٩٨٨ من ترجمة أمير علومين من ناريح همشق - ج١٠ ص٢٧٤ ط٢ وللحديث مصادر حُمَّة وأساسِد كثيرة حدًّا يجدها عطاست في الحديث - 48٩٥٥ وتواليه من ترحمة أمير طَوْمِينِ عَلَيْهِ السَّلامِ مِن تَارِيحِ دَمِشْقَ حِ١٠ صَ ٢١٤-٤٢٧) ط ٢ وأيضًا الحديث مع التوالي روء، لحافظ الحسكان في تعسير الآية - ١٥٧٥ من سورة الأحراب في الحديث. ٧٧٦٦ ومابعده من كتاب شوهد التنزيل؛ ح ٣ ص ٩٧ط ١

وخرَجه [ أيضًا] الحاكم عن عبَّار بن ياسر'' وزاد في أوَّله ومن تولاً. وقد تولاَني ومن تولاً، وقد تولاَني ومن تولاَني فقد تولَى الله .

ومشها سيادته . عن ابن عبّاسُ رضي الله علمها قال. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبيّ بن أبي طالب /١٣//ب/فقال[له] ، قل أنت سيّد في الدنيا [و]سيّد في الأحرة من أحبّك فقد أحبّي وحسنت حبيب الله وعدوّك عدوّي [وعدوّي] عدوّ الله [و]الويل لمن أبدهنك .

#### اللبات قال

واشتهر بدلك أبوط هر محمد بن عبد الرحمان بن انصاب بن عبد الرحمان بن ركزيا المحلص [المولود عام (٣٠٥) والمنوق سنة (٣٩٣) بمدادي مكثر لفه صائح اسمع أبا بكر ابن أي داود، وأن الفاسم للعوي وأبا محمد بن صاعد وعبرهم روى عنه أبو بكر البرقاني وأبو القاسم الأرهري وأبو محمد الحلال وأبو الحسين ابن النعور، وحلق كثير احرهم الشريف أبو بصر الريبي

أقول وذكره أيضاً باحتصار في عنواب. والدهبي، من كتاب اللباب ح أ، من 100هـ و إن هذا هو الصواب؛ و في أصلي و و خرَّجه لحاكم و منها سيبادته عن عبيار بن ياسر وراد في أوَّله . . .

ولم أظفر بعد برويه اخاكم في عبدي من كنبه، ولكن وحدناها برواية أي الخبر الطالعاني أحمد بن إسهاعيل الفرويني الموفي عام (٩٩٠) سبده عبه في البات (٧)من الأربعين المتقى قال

أحربا أبو انقاسم الشحامي أحرب أبو بكر البهقي وهره إدباً، قالو أحربا اخاكم أبوعد الله ا أسأنا علي بن حمشاد بن سحتويه بن بصر لمعدّن أبو لحسن، أبيان إبراهيم بن الحسين بن ديريل لكسائي أنيان عند العريز بن الخطاب، أبيان علي بن هاشم، عن محمد بن [عبيد الله بن] أبي رافع، عن أبي عبيدة بن عيّار بن ياسر عن أبيه

عنْ عيَّار بن يَاسَرَ قَالَ قَالَ رَسُونَ الله صَنَى الله عليه [وَلَه] وَسَلَمَ [أوضي] من أمن بي وصدّقي بولاية علي من أبي طالب، من تولاه فقد تولاني ومن بولاني فقد تولى الله، ومن أحبّه فقد أحبيّ ومن أحبني فقد أحتّ الله، ومن أنعضه فقد العضني ومن أنعضي فقد أنعض الله

وأمّا حديث عبّار س ياسر؛ رفع الله مقامه؛ فنه مصادر وأسانيد كثيرة يجد الطالب كثيراً منها تحت الرقم ( ٥٩٧ ع وما حوله و تعليقاته من الرجمة الدير المؤمنين عليه السلام من تساريخ دمشق ج٢ ص٩٣ ـ ٩٥ .

أيضاً يجد النظالب أسابينه المحديث عند البرقم (و ١٨٥٥ و ٩٧٢) و إخراء السابع من مناقب عليَّ عليه السلام لمحمد بن سليبان

(٢) هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي: ه عن عيّار بن ياسر.....

خرجه الإمام أحمد في الماقب(ا).

وعن ابن عباس أنه بعدما حجب بصره مر بمحلس من محالس قريش وهم يسبون علياً فقال لقائله. ماسمعت هؤلاء بقولون على سبوا علياً!!!قال: ردّي إليهم هرده [إليهم] فقال [لهم]. أيكم السات الله إقالوا سبحان الله من يسبّ [الله ؟قال: فأيكم سبّ رسول الله ؟ قالوا. من سبّ رسول الله كمر. قال فأيكم الساب لعلي ؟قالوا أمّا هذا فقد كان قال: [د]أنا أشهد بالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سبّ علياً فقد مبّي ومن سبّي فقد سبّ الله ومن سبّ الله فقد أكبه الله على منخره [في الدار]!!!

ثمَّ ولَّى عَهِم فقال لقائده ماسمعتهم يقولود؟قال. ماقالوا شيئاً.فقال: حيث قلت ماقلت[ماقالوا؟] قال:

تنظروا إليث سأعنين عمسرة ننصر التيوس إلى شفار الحاور

قال: فزدني فداك أبي. قال: من الله الله العرب القاهر المعرور الحرور القاهر

قال ردن فداك أي قال ما عدي عيرهما قال لكّي عدي عيرهما: احساؤهم حري على اصواتهم ولمّيتون مسسسة لسلغماسر

حُرجه أبو عبد الله الحُلابي<sup>(11)</sup>.

 <sup>(</sup>١) رواه أحمدي الحديث ( ٣١٤ ) من فصائل عي عبيه السلام من كتاب المضائل؛ ص ١٤٧٠ وطاقم .

ورواه الخنوارزمي بسنده عن البيهقي في الحنديث ٢٠٦٥ من الناف ١٩٥ ع من مشاقبه صور٢٣٤ .

وللحديث مصادر وأسانيد؛ بجدها الساحث تحت الرقم ( ٧٤٤) وتعليقه من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ح٢ ٢٣١ ط٢ .

 <sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّ مراده من أي عبد الله الحلاني هو اس المعارق المكنى بأي الحسن؛ ولم أر من يكنيه
 يأي عبد الله ؛ كم دكره المصنف هاهما

والحليث موجود تحت الرقم ٢ ٩ ٤٤٨ ، من كتاب ساقب عيَّ عليه السلام ؛ ص ٢٩٤ . - -

وعن [أبي] عبد الله الجدلي قال دحمت على أمَّ سلمة رضي الله عنها فقائت في : أيستُ رسول الله صلى الله عليه وسدم فيكم ؟ فقلت معاذ الله [ فقالت : أليس يسبُّ علبًا عندكم ؟ قلت أمَّا هذا فقد كان ] فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه[ وآله] وسلم : يقول : د من ستُ علبًا فقد سنَّني ه

خرَّجه الإمام أحمد (١)

وعن/١٤ أبي درَّ العفاري قال. قان رمنول الله صبل الله عليه وسلم لعليَّ من أطاعك فقد أطاعني ومن أطاعي فقد أطاع الله ومن عصاك عصاني ومن عصاني عصى الله حرَّجه أبو نكر الإسهاعيني في معجمه وحرَّجه الحُجددي ١٠.

ورواه أنصاً محمد بن سليان من أعلام الفرن اثاث في أواحر الخرء السابع محت الرقم ورواه أنصاً محمد بن سليان من أعلام الفرق ٢٣١ // وفي طلاح ٢ ص ١٥٥٥. ورواه أيضاً القاصبي بعيان المستجهمي بصائل عن عبيه السلام من كتابه شرح الأحبار ورواه أيضاً السبد المرشد ساطه كما في فضائل عن عبيه السلام من ترتيب أماليه ح١١ من ١٣٦٥ ط١١

وروءه أيصاً الشبيح مشجب الدين في الحكاية - ع ١٣ م مما أوردها في حاتمة أربعينه . ورواه أيضاً الحُمُولي في الناف. ٢٦٠٤ برس السمط الآول من كتاب فرائد السمطين - ح١٠ ص ٢ ٣٠ ط؛ ميروت

وللحديث مصادر أحر بجد البطالب بعضها في نعليق لحنديث (١٣٥٨ ه من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق الج٣ ص٣١٩ط٢

(١) رواه أحمد في مسبد أمَّ المؤمين أمَّ سبمة من كتاب المسبد حـ٦ ص٣٢٣ ط٠
 وأيضاً رواه أحمد في الحديث ( ١٣٣٠) من فضائل عليَّ عليمه السلام من كتباب الفضائل ص٠٩ط١ .

ورواه أيضاً لحاكم وصححُه هو والدهبي في فصائل عليَّ عليمه السلام من المستندرك ج٣ ص.١٢١ .

ورواه أيضاً النّسائي في الحديث ١٩١٥ من كناب حصائص عليًّا عليه السلام ص١٦٩ ؛ طبعة بيرون بتحقيقا

وقريباً منه رواه أيضاً أبو بكر ابن أي شيئة في لحديث ٥٠٥ من بناب مناقب عنيّ عليه السلام تحت الرقم (١٢١٦٢ عامن كتاب المصنف: ح١١٢ ص٧٧ط١ .

ومن أراد المريد قعليه بما رواه ابن عساكر في عديث ١٦٧٦ ، من فصائل عليٌّ عليه السلام من تاريخ دمشن ح٢ ص١٨٨ ؛ ط ٢ .

٢١. أبو مكر الإسهاعيل همو أحمد بن إسراهيم بن إسهاعيس بن مرداس الحسرجاني المشوقي صنة. ٣٧١ م

وعمه [قال:] مسمعت رسول الله صنى لله عليه وسلم يقول عاعليّ من فارقني فقد فارق الله ومن قارقك فقد فارقنى

خرَّجه الإمام أحمد في المناقب [وحرَّحه أيصاً] النقاش "

وعن عروة من الربير قال إنّ رحلًا وقع في عليّ بن أبي طالب بمحضر من عمر فقال له عمر: أنعرف صاحب هذا القبر؟[هو]محمّد من عبد الله بن عبد المطلب [وهذا] عليّ من أبي طالب [من عبد المطلب] فلا تدكر عبيًا إلّا محير فإنّك إن تنقّصته فقد آديت صاحب هذا القبر صدق رسول الله؟ "

وتوجد لمعجمة نسخة فيمة برقم ١٨٤٥١ إلى مكسة و بايبريد عماومي ومن مكتبه ولي
 بتركيا ؛ ولكن لم يتيسر لي الرجوع إليها

والحَجَدي هو أبو عمران موسى س عبد الله مؤدِّب؛ وقد تقدمت ترجته

(١) والنقاش هو محمد بن اخسن بن محمد بن رياد، أبو بكر الموصلي البعدادي المولود عام (٢٦٦)
 المتوفى (٢٥١) المترجم في سير أعلام السلاء ح١٥، ص٧٧٥

 (۲) وهدا وتاليه رواه أحمد؛ في الحديث : ١٨٥، و٢١١، س همائل علي عليه السلام من كتاب العضائل ص٢٥وه١٤ ؛ و جملة ؛ صبدتى رسوب الله ، عير موجودة هيه

ورواه بسنده عن أحمد؛ أبو سعيد عمد بن عيَّ النقاش في أماليه كما في تعليقة الطباطبائي دام عرَّه على كتاب الفضائل

ورواه أيصاً ابن عديٍّ في تــرجمة أي الحكماف - دود س أي عوف من كتمات الكامــل. ج٣ ص٠٠٥٩ أيماً .

ومن أراد المريد؛ فعليه بالخليث. و ٧٩٦ إمن ترجمة أمير المؤمسين من تاريخ دمشق ح٣ ص٧٦٨هـ .

والحمديث رواه المحبُّ الطبري عن أحمد؛ في كتبات المساقب؛ وعن ابن المسيَّان في كتبات الموافقة؛ كيا في فصائل عليَّ عليه السلام من كتبات الريباس النصرة ح ٢ ص ٢٢٠



#### الباب العاشر(١)

# ني اختصاصه [عليه السلام] بإخاء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم

[عن اس عمر قال ] لمّا أخا رسول الله صنى الشعليه وسلم بين أصحابه فجاءعليّ تدمع عيناه [و]قال: يارسول الله أحيت بين أصحابك ولم تواح بيني وبين أحد؟ فقال له. أنت أحى في الدنيا والأخرة

خرَّجه الترمذي وقال: حسن هويب؟ عرَّه

و[رواه أيصاً] النغوي في الحساب[من كتاب] المصابيح،

وعنه ٢٠١٠ قال · آحاً رسول آتله صلى الله عديه وسلم بين أصحابه وبقي علي وكان رحلاً شجاعاً ماصياً على امره إدا أراد شيئاً [فقال · يارسول الله آحيت بين اصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد؟] فقال رسول الله صلى الله عديه وسلم · أما ترصى أن أكون أحاك قال: بل يارسول الله رضيت. قال أنت أحي في الدنيا والآخرة خرّجه الخلعي

(١) ومثنه في مقدمة المصنّف؛ ولكن بنحست ما مرًّ؛ أنباب هو الناب.

وأنَّما البعوي فقيد رواه في الأحاديث الحسنان من منافب عبليٌّ عليبه المسلام تحت النوقع ١٤٧٦٩١ من كتاب المصابيح : ج٤ ص١٧٢

 <sup>(</sup>۲) أمّا الترمدي ققد روى هذا في الحديث الناسع من مناقب عنيًّا عنيه السلام من كتاب المناقب تحت الرقم. (۳۷۲۰) من سننه: ج ٥ ص ١٣٦٦

<sup>(</sup>٣) أي وعن ابن عمر؛ وأخديث رواه نسده عن اس عمر أبو سعيد ابن الأعرابي في معجم شيوحه الورق١٧٢// وقد عُلقاه حرفيًا على احديث (١٤١) من ترحمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ج ١٤ ص ١٩١٧، ط ٢.

وعن عليّ رضي الله عنه [أنّه قال:] أنا عند الله وأحو رسول الله لايقولها غيري إلاّ كذّاب وأنا الصدّيق الأكبر ولقد صلّيت قبل الناس بسبع سنين!!

وعن علي رضي الله عنه قال طلبني البي صلى الله عليه وسلم فوجدي في حائط وأما مائم فصربني برجله وقال. قم فوائله الأرصيك ابت أحي وأبو ولذي تقاتل على إحياء سُتي من مات على عهدك فقد قصى بحمه ومن مات على محدث بعد موتك ١٤/ب/ ختم الله له دلامن والإيمان ماطلعت شمس أوغربت الحرجه الإمام أحمد في المناقب(١)

وعده أيصاً قال. حمع رسول الله صبى الله عليه وسلم \_ أو دعا[ ببيّ الله] مي عدد المطلب مهم رهط يأكل أحدهم الحدعة ويشرب العرق \_ قال. \_ فصبع لهم مدّ من طعام فأكلوا حتى شبعوا \_ قال \_ ورقي الطعام كي هو كأنه لم يحسّ بيد ، ثمّ دعا مغمر فشر موا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يشرب منه ولم يحسّ، فقال ياسي عند المطلب إنّ معثت إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة وقد أراكم [ الله] هذه الآية فأيكم يديعي على أنه أخي وصاحبي؟ .

فلم يقم إليه أحد وكنت أضغر القومُ فقّعت فقال اجلس ثمَّ قال دلك ثلاث مرَّاتَ كُلُّ مرَّة أقوم [ فيقول لي إحَلَس] فلمَّا كان الثالثة صرب في صدري وأحد بيدي وقال: أنت أحي حرَّجه الإمام أحمد في المناقب(٢)

 <sup>(</sup>۱) والمحديث مصادر حمة وأساليد قويه؛ وقد رواه أحمد ساحسل في الحديث ١١٧٥ من فصائل عليًا عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٧٨ط قم.

وقد أوردنا الحديث عن مصادر كثيرة في تعنيق الحديث (٨٦٤ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ح ٤١ ص ٥٥ ط ٢

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في الحديث ٢٤٠١ من فصائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١١٧٠ ط
 قم

وللحديث مصادر وأساسِد بجدها الطائب في خديث ١٥٢٥) وتعليقه من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ همشق: ج 11 ص ١٩٢٦ ط ٢

وليلاحظ أيضًا مارواه محمد بن سليهان في الحديث (٩٨٨، ومابعد، في الحرء السابع من كتابه مناقب عليٌّ عليه السلام الورق٢٠٢/أ، وفي ط ١١ ج ٢ صر٢٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّ هذا هو الحديث (٣٣٨ء من فصائل أمير المؤمين من كتاب الفضائل فديراجع

ومن طريق خرقال لما برلت وأبدر عشيرتك الأقربين (٢١٤/ لشعراء:٢٦٤]
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً من أهنه إن كان الرحل مهم يأكل الجذعة
ويشرب الفرق فقدّم لهم رحلاً [من شاة ] وكنواحتى شعوا فقال من يضمن لي دبني
أو قال - عني ؟ويكون معي في احدة ويكون حديثي من بعدي في أهلي؟ فعرض دلك
على أهل بيته [فلم بجبه أحد مهم] فقال علي أن

حرّجه الإمام أحمد في الماقب الله.

وعن ابن عبّاس رضي الله عبه وقد سئل عن عليّ؟[فعال كان] أشدّنا نوسول الله لزوقاً وأوّلنا به لحوقاً.

خرِّجه الصحّاك ٢١).

وعن عمرو [س عبد الله س يعنى من مرّة الثقفي] عن أبيه عن حدّه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احا بين الناس وترك علناً حتى نفي أحرهم لايرى له أحاً فقال بارسول الله أخيت بين الناس وتركثي؟[قال ] ولم تر بي تركتك إنّا تركتك لنصبي أنت أحي وأنا أحوك (٣).

والحديث المذكور هاهما عبر مستوق عن شكنه الواقعي وصورته الحقيقية؛ ويأتي على وجهه لواقعي وصورته الحقيقيَّة في آخر الباب ١١٤٥ من هذا الكتاب وتلاحظ هباك شواهده الحَّمة وقريبًا منه رواه أحمد بن حمل في مستد عليَّ عبه السلام تحت الرقم (١٣٧١هـ/١٣٧٥من كتاب المستد ح ٤١ ص ١١١١؛ و١٥٩٩ ط ١

<sup>(</sup>٢) وللحديث أسانيد ومصادر بجدها الباحث في الحديث ١٠٨٦ وما بعده من كتاب حصائص علي المحدودي هليه السلام ل للمسائي لـ ص ٢٠٦ لـ ٢٠٩ عد بيروت بتحقيق المحمودي وأيضًا بجد الطالب للحديث مصادر وأسانيد محب الردم ١٠٣٤١ وما بعده وتعليقاتها من ترحمة علي عليه السلام من تاريح دمشق ح ٣ ص ١٤

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب الموافق لما رواه ابن عساكر في لحديث (١٦٧) من ترحمة أمير المؤمنين عليه المسلام من تاريخ دمشق ج ١١ ص ١٣٦١ ط٢ وفي أصلي (وعن ابن عمر الويضا لحديث رواه أبو حصص الصيرفي عمر ال محمد بن علي الريّات في حرا من حديثه موجود في المجموعة (٥٦) من المكتنة الطاهرية ورواه أبضًا أبن عديّ

وفي المناقب عن جامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماب الجُمَّة مكتوب لاإله إلاّ الله محمد رسول الله عليّ أحو رسول الله .

وفي رواية: مكتوب على باب الحبّة: محمد رَسُولُ الله [عنيّ] أحو رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن بخلق السهاوات بأنهي عام

حَرَّجه الإمام أحمد في الماقب ( وحرَّج الَّذِي العسَّاني في معجمه/١٥/١/١٥ .

ولترجمة محمدٌ بن أحمد بن جميع العسابي هذا مصادر كثيرة منها سير أعلام السلاء ح١٧، ص١٥٧

 <sup>(</sup>۱) والحديثان رواهم أحمد تحت الرقم ( ٤٥٧و ٢٦٢ ) من فصائل علي عدم السلام من كتاب الفصائل
 ص ١٨٨٤ ( ١٨٨٤ ط هم
 و دواه أيضًا إن عبداك تحدد المقدم ( ١٧٤ م م تحق أمر الدرم ها منا الدرم المدارسة المدرم المدرم

ورواہ أيضًا اس عساكر تحت الرقم (۱۷۱ء) من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ح ٢١ ص ١٦٧؟ ط ٢

<sup>(</sup>٢) والعساي هو أنو لحسين محمد بن أحمد بن خيع الصيداوي المولود بنة (٣٠٥) المتوقى عام (٤٠١) والمحدث المدكور هنا موجود في ترخمه محمد بن موسى بن حشون المراعي الطرسوسي في كتابه معجم الشيوح ص١٤٣، ط١، ولكن قوله (قبل أن يحنق السياوات بألف عام) عبر موجود فيها وأيضاً لحديث رواه ابن عساكر بسنده عن أبي الحبين العنابي هذا في ترجمة محمد بن موسى المراعي من تاريخ دمشق ح٢٠، ص٣٠ وفي محتصره ح٢٢ ص٢٦٢ ط١

## الباب المحادي عشر أنَّ ذرَيَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في صلبه

عن ابن عبّس رصي الله عنها قال. كنت أنا والعبّاس جالسين عند النبي صلى الله عليه وسدم إد دخل علي س أي طالب رصي الله عنه مسلّم فردّ عليه [النبيّ السلام] وقام إليه وعابقه وقبّل بين عيبه واحدت عن يجه فقال العبّاس يا رسول الله أتحبّه؟ فقال عليه الصلاة والسلام. ياعم والله لله أشدّ حبّاً له ميّ إنّ الله جعل درّية كلّ نبيّ في صلبه وجعل ذرّيقي في صلبه عله.

عرجه الحاكمي(١)

ولما أنرل الله على رسول الله [هذه الآبة ] ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليدهب عكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ﴾ [٣٣] .لأحراب ٣٣] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلياً والحسن والحسين وقال النهم هؤلاء أهل بيتي فأدهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً (٢٠).

ورواه الحنطيب في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الرحيم لمؤدب تحت الرقم. ٢٠٦٥ من تاريخ بغداد. ج ٤١ ص ٢١٦

ورواه أيضًا ابن عساكر نسله عن الخطيب في الحديث ١٤٦١ه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ معشق. ج ٢ ص ١١٥٩ ط٢

(٢) وقد ورد في ذلك أحمار متواترة معنى كها يتجس دبك بمرجعة تفسير الآية الكريمة في كتاب شواهد التنزيل: ج٢ ص ١-٩٢٦ ط ١
 وقد أوردها أيضًا بأسابيد الحافظ أبو بعهم في كتابه دمامول من القرآن في علي، قراجع تفسير آية

التطهير في كتاب النور المشتعل

 <sup>(</sup>١) وهو أبو الخير الطائقاني روى الحديث نسده عن الخطيب في الباب (٣٦٥ من كتابه الأربعين المنتقى



### الباب الثاني عشر

قي أنّه ذائد الكفّار [والمنافقين] عن حوض النبي صلّى انه عليه وسلّم (١) [وقي ذكر جملة أخر من خصائصه عليه السلام منها إنّه مولى من النبي صلّى الله عليه وسلّم مولاه]

روى الدار قطني رحمه الله من حديث جانر بن عند الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعليّ. والذي نصبي بيده إنّك ندائد عن حوضي الكفّار[والمنافقين] يوم القيامة كما يذاد الإمل الصالة؟عن الماء بعضيّ[من]العوسع دكره السهيلي في روض الأنف(")

ومن حصائصه [عليه السلام]عشر حصائص [أحر]:

الأولى إنَّه اوَّل مولود ولد في الْإِسْلام "".

[الثانية]إنَّه أوَّل من يرد الحوص

وَ[الثَّالَثَةُ ۚ إِنَّهَ] أُوَّلَ مَنْ حُلَّ لُواءَ أُبَيْنَ يَدِي البِيِّ صَلَى الله عليه وسلم وطلك جاءت الأحبر و[الرابعة إنّه] هو المستحلف على الودائع من قبل البي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة وعلى الأهل والعيال في غروة تبوك ا

(١) كدا في أصبي هاهما، وفي مقدّمة المصنف للكتاب ، لبات الثاني عشر [في] أنّه موثى من لبني صلى أبلة عليه وصلم مولاه،

(٢) أم يصل إلي بعد كتاب الروص الأنف ـ للسهيلي وهو مطبوع ـ ولكن لنحديث شواهد يجدها الطائب في الحديث و١٣٩٩ وما بعده من نرحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق . ح
 ١٤ ص ١٩٩٠-٢٩١ ظ ٢.

(٣) وليراجع أيضًا ماأورده الطباطبائي في تعليق الحديث (٢٧٩ء من فضائل هليَّ عليه السلام من
 كتاب الفضائل ص ٢٠١ ط قم

(٤) وانظر لحديث (١٩٧ ــ ٢١٣) من ترجمة أمير المؤمنين عليه انسلام من تاريخ دمشقج ١، ص١٥٩ - ١٦٧، ط٢ الخدمسة إنّه الممدوح بالسيادة ووليّ المؤمس ' القول الله عرّ وحلّ : ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ الله ورسوله والسدين أمنسوا [السديس يقيمسون النصلاة ويؤتسون السزكاة وهم راكعون] ﴾ [٥٥/ المائدة ٥] برلت في حقّه حين كان يصليّ فحاء سائل فمدّ بده إلى خلفه وأوماً إلى السائل فأحد الحاتم من إصبعه كها ورد "

السادسة قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ١٢٠٠.

السابعة إنّه أقصى القضاة من الصحابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي الله عليه وسلم أقضاكم

وقد بعثه [البي] إلى بيس وهو شات مقال، والله يارسول الله ماأدري القصاء، عال، مسلح[بيده] صدري وقال تبهم اهد قله وسدد نسانه [قال ] موالله ماأشكلت على قصلة بعدها(١)

الثامنة إنّه بات مدينة العلم لقوله عليه الصلاة والسلام أنّا مدينة العلم وعليّ بانها فمن أراد المدينة فليأت بانها<sup>رو)</sup>

التاسعة إنّه الأدن الواعبة لماروي أن هذه الآية لمّا نولت﴿وتعيها أدن واعية﴾[١/١٢]-قاقة. ٢٩]فغال صلى الله عليه وسدم سألت اللهأن يجعلها أدبك ياعليّ،

<sup>(</sup>۱) كدا ي أصلي؛ وكان الأولى أن نقون ، وولانة عؤمس،

<sup>(</sup>٢) وانظر تفسير الآيه الكريمه في كتاب شوهد لسريل ج ١١ ص ١٦١ـ ١١٨٧ ط١

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو حديث العدير المعروف المتواتر وقد أفرده بالتأثيف حماعة كثيرة من الأوائل والأواحر أحسما هو كتاب عبقات الأنوار وكتاب العدير

 <sup>(</sup>٤) وانظر الأخبار المستميصة الوارده في دنك تحت الرقم ١٩٢٢١ من برحمة أمير المؤمنين من تاريح بمشق: ج ٢ من ٩٩٠ ـ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) هذا إدعان لحقيقة أصرً النواصب عن حلاقه فديمًا وحديثًا!!!

<sup>(</sup>۱) وقد روى هذا المنى عدة من الصحابة الأول منهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الثاني منهم الإمام الحسين عليه السلام الثالث منهم بريدة الأسلمي الرابع منهم جابر بن عبد الله الأنصاري

الحامس منهم حبر الأمَّة عبد الله بن عبَّاس

السادس مهم أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه والله وسلم وليراجع تفسير الآية الكريمة وتعليقاته في كتاب شواهد التبريل ج٢ ص ٢٨٦.٢٧١ 1.

الحادية عشر(١٠ماروي أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصعده على منكبه الشريف قال عليُّ رضي الله عنه في قصـة قلع الأصنام التي كانت بالكعبةقال. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق [معي] فانطلق بي إلى لكمة فقال: اجلس فحلست إلى حنب الكعبة فصعد رسول الله صلى «له عليه وسم عني ملكبي ثمَّ قال: الهض فهصت مه قعرف صبى الله عليه وسلم صعمي تحته فقال: احلس فجلست وجلس رسول الله صبى الله عليه وسلم وقال. اصعد عل منكني فأعظمت ذلك وأبيت فأقسم عنيَّ فَفَعْمَتْ ماأمري به امتثالًا لأمره ونهص بي عليه الصلاة والسلام قال. فحيَّل لي [أيَّ] لمست مُوتُداً بحديد أوتاداً إلى الأرص فقال عنيه الصلاة والسلام: عالجه. فعاحته وهو يقول: إيه إيه حتى استوثقت منه فقال القه فأنفيته فتكسّر فنزلت من فوق الكعبة [قانطلقت] أما والبيِّي صلى الله عليه وسلم سمى ولم يعلم سا أحد من قريش (١٠

 <sup>(</sup>١) قاد سقط من أصبي ذكر و العاشرة من ، قصائص كه طبراحع محطوطة الكتاب أيما وحدت
 (٢) والحديث من أثبت الآثار وقاد رواه أيجاعة كثيره عن أخفاط مهم أبو بكر اس أبي شهة في عنو ل وعروة حييرًا من كتاب المعاري تحت الرقم ﴿١٨٧٥٣ مِن كتاب المصنَّف، ح ١١٤ ص ٨٨٤ط١٤ وما وصعباه في المتني بين المعفوفات ماحودٌ منه

عهديت الأثار: ج ١١ ص ٢٣٦هـ١

وقد رواه أيضًا محمد بن سنبيان معاصر الطاري تحب الرقم ١٩٥٥، ١٩٤ على السابع من مناقب عليٌّ عليه السلام الورق٥٢٢ أ/وفي ط ١١ ح٢ص٢١٦ .

ورواه أيضًا أبو يعني للوصلي في الحديث - ٣٣٦ع من مسد على عليه السلام تحت الرقم. ﴿ ٣٩٢ ١٠ من مسلم ج 11 ص 201 ط1

ورواه أيضاً أبو الخير الطالقاني أحمد بن إسهاعيل القروبين المتوى سنة (٩٩٠) - في لناب (١٤٠) من كتابه ٠ والاربعود المتقى من مناقب عنيَّ المرتصى،

ورواء أيصاً ابن لحوري في فصائل أمير عومس عليه السلام في المحلس (٣٩) من كتاب الشصرة ص ٢ \$ \$ قال.

التمريّا هنة الله بن عمد، أنبأنا الحسن بن علىّ أحبرنا أحمد بن جمعي، حدثنا فيد الله بن أحمد، حدثني أبي حدث أسياط، حدث نعيم بن حكيم، ص أبي مريم

ورواه أيصاً أبو بكر البرار أحمد بن عبر البصري المتوفي عام. (٢٩٢) في مسبد عليَّ من مسلمه. ح٣ ص ٢١

قال حدث يوسف بن موسى أنبأنا عبيد الله بن موسى عن نعيم بن حكيم ، عن أي مريم ، ، ،

والثانية عشر لمَّا عزى [السيّ] تبوك استحلف عنيًا بالمدينة فليَّا انصرف ونصره الله ورجع وغنم ماغسم من أموال المشركين جنس في المسجد وجعل يقسم السهام على المسلمين قدفع لكلَّ رحل سهيًا ودفع لعلى سهمين

فقام زائدة من الأكوع فقال. بارسول الله أوحي من السياء أن تدفع للمسلمين سهاً ولعلي سهمين عقال عليه أفصل الصلاة والسلام: أشدكم/١٦/١١ هل رايتم في عسكركم صاحب الفرس الأعر المحجل والعيامة الحصراء له ذوانتان مرحيتان على كتفيه وبيده حربة وقد عمل على الميمنة فأر لها ولقلب فأراله ؟ قالوا معم يارسول الله قد رأياه قال هو جبرئيل وقد أمري أن أدفع سهمه لعني فجلس زائدة وقال: على سهمين من غير أن يغزو (١٠).

والثالثة عشر أنَّ البطر إلى وحه عنيَّ عبادة لد روته عائشة قالت رأيت أبي يديم البطر إلى وحه عنيَّ فسألته؟فقال. ياسيَّة ومايمنعني إنَّه أحث حلق الله إلى الله بعد رسوله!".

ورواه أيضًا الحاكم في تعسير الآية. و د د عليه من كبورة مني إسرائيل من كتاب التصبرة وفي أوائل كتاب الهجرة من المستدرك في ٢ صور ١٤٤٤ وح٣ صنه ومن أراد المريد فعليه بالحديث ١٣٠٤ وتعدفه من كتاب حصائص أمير المؤمين ـ المسائي صن

وكدلك يراجع الطالب تفسير الأبه (٨١٤ ص سوره سي إسرائيل في كتاب شواهد التسريل ح 1 و حس ٣٥٠

 <sup>(</sup>١) والحديث رواه الحلوان في لماب الثانث من كتاب المقصد الراعب كيا رواه أيضًا الجماجي في الثالثة عشرة من حصائص علي عليه السلام من حاتمة معسيرآية المودة الورق ٧٤/ب/ ورواه قبلهم حيمًا الحافظ السروي في عنوان «عبّة الملائكة إيّاه» من كتابه مناقب آل أبي طالب.
 ج ٢ من ٢٣٨ ط بيروت

 <sup>(</sup>۲) وللحديث مصادر وأسانيد وقد رواه عدَّة من الصحابة أوَّلَم أنو يكو الل أبي قحافة والثاني عثيال بن عمَّان

والثالث عبد الله بن مسعود

والرابع أبو هريرة الدوسي.

والحامس معاد بن جبل

والسادس عمران بن الحصين

وسابعهم جابرين عند الله الأنصاري.

وثامنهم أنس بن مالك.

الرابعة عشر [روى]أنس بن مالث أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرحين مشويين فقال: اللّهمّ سق إليّ أحبّ خلقث إنيك ليأكل معي. فدخل عليه عليّ فقال: ياعليّ كل فأنت أحبّ خلق الله إليه <sup>(١)</sup>

وقد تقدّم حديث الطائر عن أنس أطول من هذا ومن حرصه؟ الحامسة عشر في إرساله عليه أفصل الصلاة إلى عشيرته يدعوهم إليه وماخصه الله من المقاحر وما قال له

ولمّا بزلت [هده الآية ] فوالدر عشيرتك الأقربين في ٢١٤ / الشعراء ٢٦٠ ]قال. ياعليّ إن الله أمرني أن أبدر عشيرتي الأقربين فصقت بدلك درعاً وعلمت أي متي أبادتهم بهذا الأمر أرى منهم ماأكره فعاد إليّ حبرتيل وقال بامحمد [إن] لاتفعل ماأموك به ربّك [إنّه سيأخذك به] قاصمع نبا [ياعليّ صاعاً من الطعام واجعل عليه رحل شاة و املا لما عسّ من نس ثم اجمع لي بني عبد العقلب كلهم واللعهم عني ماأمرت به فعملت ماأمري به ودعوتهم وهم يومثد أربعون ربجلًا وفيهم أعيامه أبو طالب والعبّاس وحمرة وأبو لهب فاحتمعوه إليه فدعا بالطعام الدي صنعته في مليًا وضعته [بين أيديهم] تناول صل

وتاسعهم ثوبان مولى رسود آفادٍ صنى الله عبير وأله وسلم
 والعاشر أمُّ المؤمين عائشة

وقد صرَّح جماعة من عُققي العوم وحمَّظهم بأنَّ كلَّ حديث يرويه مثل هذا العدد من الصحابة ههو متواتر؛ ولتواتر الحديث وكوبه مقطوع الصدور عن البي صلى الله عليه وآله وسلم عمد جماعة من القوم إلى توحيه الحديث بما يجرجه عن مصاه المطابقي المقصود!!!

(١) وبها الحديث وماقبله \_ وعشرات من أمده \_ يستدل عن أفصلية عن عليه السلام بعد البي على كافة المؤسي \_ بل المحموقين \_ من عير سنت، ويسقط مها خوار البوصب ومزغافهم المأحودة من إخوان الشياطين مثل عمرو بن العاص وأمثاله من أعداء البي وأهن بيته في جاهليتهم وإسلامهم

واصل حديث الطير متواتر وقد أمرده بالتأليف جماعة من حفاظ القوم وعُمقيهم همهم الطعري صاحب التاريخ والتعسير وكتب أحر معروفة وبكن النواصب حالوا بين أكثر لكتب المؤلفة فيه وفي أمثاله وبين دويها.

ومن الحبُّ أن يركَّ كثيرًا من المصوص الواردة فيه بحيث يرى تواتر الحديث مدموتُ فعليه بمراجعة ما رواه الحافظ بن عساكر تحت الرقم (٢١٢٥) ومانعده ـ وماأوردناه في تعليقها ـ من ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ دمشق ح ٣ ص ١٠٥- ١١٥٩ ط٢. الله عليه وسلم حذيةً من اللحم فشقها بأسانه ثمّ ألفاها في نواحي الصحفة ثمّ قال: كلوا نسم الله .[فأكلوا] حتى مالهم في شيء من حاحة وماأرى إلّا موضع أيديهم وأيم الله إن كان الرحل الواحد منهم ليأكل لدي قدّمته لحميعهم

ثمَّ قال: اسقهم. فجئت بدلك العسَّ فشراوا حتَّى رووا وأيم الله إن كان الواحد مهم ليشرب مثله فليًا أراد أن يكلِّمهم /١٦/س/بدر [ه] أبو لهب إلى الكلام فقال [لـ]شدَّ ماسحركم صاحبكم

فتعرّقوا ولم يكلّمهم رسول الله صلى الله عنبه وسلم فقال في من الغد ياعليّ إنّ هذا الرحل سبقي في الكلام عاسمعت من القول فتعرّق القوم ولم أكلّمهم فعدّ لما من الطعام والشراب بمثل ماصعت بالأمس واحمعهم [في] فقعلت وحمعتهم ثمّ دعا بالطعام فقرّنه إليهم وفعل كفعله بالأمس فأكلوا حتى ملهم حاجة بشيء!!!وشربوا من ذلك العسّ حتى رووا وإنّ الطعام والشراب كها هو!!!

ثمّ تكلّم صلى الله عليه وسلم فقال بابني عند المقلب ماأعلم شانًا من العرب جاء قومه مأفصل مما جنتكم به وإنّ والله جنتكم يحير لديبا والأخرة وقد أمري الله أن أدعوكم إليه فأبكم يوازرني عليه على أن لكون أحي وربري ووصيّي وحليفتي فيكم؟ فأحجم القوم جميعاً فقلت مراتي الأحدثهم سنز وأربصهم عيناً واعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً من أنا يابي الله أكون وريرك عليه ووصيّت فاحد برقتي وقال إن هذا أحي ووريري ووصيّي وحليفتي عليكم فاسمعوا له واطيعوا

هقام القوم وهم يُصحكون ويقولون لأبي طالب. قد أمرك أن تسمع لابيث وتطبع<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) والحديث نقدم نصورة غير حقيقية في الناب العاشر من هذا الكتاب وللحديث بالصورة المدكورة هاهما مصادر وأسابيد؛ وقد رواه الطاري جده الخصوصية في سيرة رسول الله صلى الله هديه وآله وسدم من تاريحه ج ٢ ص ١٣١٩ وفي ط القديم. ج ١ ص

وأيضًا الحديث رواه الطبري بعس لسد وابن في تفسير الآية (٢١٤٥) من سورة الشعراء من تفسيره ج ٢٩٤ ص ٧٤؛ ولكن البوصب في بعض الطبعات من الكتاب خرفوا من الجديث جلة: وعلى أن يكون أحي ووريري ووصبي وحبيمتي، بقولهم وعلى أن يكون أحي وكذا وكدا، وهذا ليس أول قارورة كسرت في الإسلام؛ وقد عُلمهم هذا الصبيع ـ بعد لشيطان ـ رئيس عُرفي الكلم عن مواضعه ابن كثير الدمشقي حيث أورد الحديث في تفسير الآية الكريمة من تفسيره، ج٢ ص ٢٥١و حُرفه!!!

ومًا يمصحهم ويكشف عن خيانتهم للإسلام وعدائهم لأهل البيت وجود الكلام سالمًا هن 🕳

التحريف والتبديل في كثير من السنح المطبوعة من تاريخ الطبري وتفسيره وروية جماعة من تلاميد الطبري ومعاصريه الحديث بسندهم عنه وعن غيره بالا تبديل وتحريف وهكذا روى الطبري الحديث بنمس السند و عن \_ ولكن بإيجار غير محل بالمعى \_ في مسندعل عليه لسلام تحت الرقم (۲۷) من كتاب تهذيب آثار ح ١/ لورق ٢١/١٠/ وفي ط١ ح١٠ من .

وقد رواه بطوق كثيرة محمد س سيهان من معاصري الطبري نحت لرقم ٢٩٤٥ - ٢٩٠١ في الحرء الثالث من كتابه مناقب عني عليه السلام الورق ١٨٠/ / ١٨٠ أ/ وفي ط1 ح ١١ ص ٧ ٣ وقد ذكرنا في تعليقه أكثر طرق الحديث حرفيًا فعلى الطالبين أن يراجعوه وأيضًا ذكر الحديث الحافظ الحسكي سائنا عن سحريف من غير طويق الطبري ولكن بنصق لسند كها في تفسير الآبه (٢٩٥ من صوره ﴿ عنه ﴾ تحت الوقع (١٤٥ من كاف شواهد الشويل ح

وأبضًا رواه اس عساكر من عبر طريق الطاري سالله عن التحريف. في الحديث (١٣٨٥ من ترحمة أمير المؤسين عديه لسلام من تلزيخ دعشق ح ١٠ ص ١٠١٠ ط٢ وأيضًا رواه الحافظ الحسكاني سالمًا يسلد آخو عن الصحابي الكبر البراء بن عارب الأنصاري في تفسير الآية (٢١٤٥ من سورة الشعراء تحت لرقم (٥٨٠٥ من كتاب شواهد التربن ح ١٠ ص (٢٤٩ ط)

وأيضًا هذا المتن رواه ابن عساكر سالًا نسبد آخر عن أبي رافع مولى رسون الله صبق الله عليه وآله وتسلم تحت الرقم؛ و١٣٩٦ من ترجمة أمير المؤمنين عديه السلام من تاريخ دمشق الج ١٠ عن ٩٩٠٠ ط٢

وللحديث شواهد كثيرة حدًّ، يقف عليها كلُّ من يراجع الحديث (١٣٣٥ وومالعده من ترجمة عليًّا عليه السلام من تاريخ دمشق (ح1) ص ٩٧\_ ١٠٢ وط٢

وكدلك من يراجع المحديث (٢٤٥٥ ومانعت من مناقب محمد بن سليهان الورق ٧٨/١/ \_ ١٨/١/ يغيه عن غيره

وأيضًا لمعرفة نوعة البخاري يلاحظ نوحمة عباد بن عبد الله من التاريخ الكبير وليراجع أيضًا ترجمة عبّاد بن عبد الله من كامن ابن عديًّ ﴿ ح ٤ ص ١١٦٤٩ ط١



### الباب الثالث عشر

## [في] أنَّه [عليه السلام] مولى من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مولاه(١٠

عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى عليّ بالرحبة فقالوا السلام عليك يامولاما قال وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عدير حمَّ من كنت مولاه فعليّ مولاه.

قال رياح : فليًا مصوا تبعثهم وسألت عنهم فقالوا [هؤلاء] نفر من الأنصار فيهم أبو أيّوب الأنصاري

خرجه الإمام أحد(١٠).

وعده قال, بيما عليّ جالس إذ جنه رحل قد تحل إعليه وإعليه أثر السفر فقال السلام عليك يمولاي قال: من هدا؟ قالوا أبو أيّوب الأنصاري. فقال عليّ فرّحوا له. فقرّجوا له فقال أبو آيوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه رسلم من كنت مولاه فعليّ مولاه.

ورياح بن لحارث المدكور في صدر لحديث من رجال أبي داود والسمائي والمقروبيي مترحم في تهديب التهديب: ج٢ ص٢٩٩

ورواه أيضًا محمد بن سليهان من أعلام العرب النائث تحت الرقم ( و ٨٦٩ و٩١٧) في الحرء السابع من مناقب عليٌّ عليه السلام الورق/١٨٤ الأرد ١٨٦/ب/والورق١٩٢/ب/.

 <sup>(</sup>١) كدا إن أصلي هاهما، وفي مقدمة المصنف هكدا الناب الثالث عشر [في] أنّه وليّ كل، مؤمل معدم
وأنّه منه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في لحديث (٩١٥ من فصائل عني عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٥٥٩ قم وأيضًا رواه أحمد في مسد أبي أبوب الأنصاري من كتاب المسد ح ٥ ص ٤١٩. وللحديث مصادر وأسانيد يجد الناحث كثيرًا منه تحت الرقم (٣٢٥ وتعليفاته من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دعشق ح٢ ص ٣٢٠ ٣٣ ط٣

أحرجه النعوي في معيجمه(١١).

وعن البراء من عازب قال كمّا عبد المبيّ صمى فله عليه وسلم /١٧ / أ في سفر فمولما معدير حمّ فنودي فيها الصلاة جامعةً وكسح لرسول الله صلى الله علّيه وسلم تحت شحرة فصلّى الظهر وأخد بيد عيّ وقال ألستم تعلمون أيّ أولى بالمؤمين من أنفسهم؟ قالوا: بنى فأحد بيد عليّ وقال من كنت مولاه فعليّ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

فلقيه عمر من الخطّاب معد دلك فقال عبيتًا لك يااس أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة

و[روي] عن زيد بن أرقم مثله

خرَّحهـا[جماعة] وحرَّح الإمام أحمد معناه في المناقب"؛ وراد بعد قوله: ووعاد من عاداهه وانصر من نصره وأحبّ من أحبّه

قال شعبة وقال: [و]أنعص من العصب

وعن أبي الطفيل قال قال عليَّ الشد الله كلّ امرى إسمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول يوم عدير خمّ من كنت مولاء فعليّ مولاء

فقام ناس فشهدوا أنهم سمعوه يقول الستم تعلمون أنَّ أُولَىٰ بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يارسول الله قال من كنت مولاه فعليَّ مولاه الَّنهمَّ وال من والاه وعاد من عاداه.

١٦٩ وقد رواه أيضًا عن معجم أي القاسم المعري تُحتُ الطبري في الرياض للصرة: ج ٢ ص ١٦٩٠
 كيا في العدير: ج١١ ص ١٨٩

وللحديث مصادر وأسانيد أحر يجدها الناحث تحت الرقم ١٥٣١٥ ومابعده من ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٢ ص ٢٨١هـ٢

<sup>(</sup>۲) جُرِج أحمد حديث العراد في مسد العراء من كتاب المسد ح ٤ ص ١٩٢٨ وإيضا رواه أحمد تحت الوقم ١٣٨٩ من فصائل علي عليه السلام من كتاب لعصائل عن ٩٢ وأيضًا روى أحمد بمعنى حديث لبرء عن عمرو دي مر تحت الرقم ١٤٤٥ من فصائل علي من كتاب العصائل عن ٩٧

وأيضًا حُرِح عبد الله بن أحمد حديث البراء بسند آخر عن البراء في الحديث (1728 من فضائل علي عليه السلام من كتاب الفصائل ص (111 ط قم

ولحديث البراء مصادر وأسانيد أحر يجدها العالب تحت لرقم 2020ء ومانعده من نرحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ همشق: ج ٢ حن ٤٧ط٢

قال [أبو الطفيل]: فحرجت وفي نفسي شيء من دلث فنقيت زيد بن أرقم فذكرت ذلك له فقال له لفد سمعناه منه صلى نله عنيه وسلم يقول ذلك.

قال قطر يعني الذي روى عبه الحديث كم بير[هدا] القول وبين موته؟ قال: ماثة بوماً ا.

حرَّجه أبو حاتم (1) وخرَجه أيضاً الإمام أحمد عن سعيد بن وهب(1) وعن زيد بن أرقم قال استشد[ط] على الناس فقال أنشد لله رحلاً سمع النبيّ صلى الله عنيه [وآله] وسلم يقول من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه [فليقم وليشهد].

> فقام سنّة عشر رحالًا فشهدوا حرّحه الإمام أحمد<sup>(د)</sup>.

وليلاحظ كتاب الإحسان في ترتيب صحيح اس حُدُّب ح ٩ ص ٤٢

 <sup>(</sup>١) ويعده في صحيح ابن حبّان هكذا عال أبو حائم ان حنّان و يربد به موت عليّ بن أبي طالب رصي الله عبه . ه

رواه بن حثّان في لحديث ١٣١ ه من قصائل عليّ عليه السلام من صحيحه ح ٢/الورق ١/١٧٩/

٣) حرَّجه أحمد محتصراً عن سعيمات وهب؛ في صوال ١٠ أحاديث رحبال من أصحبات البي ١٠ ٠ ٠ ١ من كتاب المسد: ح ٥ ص٣٦٦ ط١

وللحديث مصادر وأسانيد أحر بجُدها لناحث تحت لرقم (٥٠٤٥ ومابعده من ترحمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٢ ص ٦- ٨ط٢

 <sup>(3)</sup> رواه أحمد في مسند ريد بن أرفع من كتاب المسند ح إلى ص ١٣٧٠ وأيضًا رواه أحمد في الحديث ١٩٩٠ من فصائل عني عميه لسلام من كتاب العضائل عن ٢١٠ ط قم

وتلذكر الطباطبائي في تعليقه للحديث مصادر فيِّمة.

وأمَّا حديث منعيد بن وهب فقد رواه أحمد محتصرًا في مستده ج ٥ ص ١٩٣٦عط وأورده أيضًا تحت الرقم: ١٤٣٩ من فصائل ص ١٩٦ قم وأورده أيضًا تحت الرقم: ١٤٣٥ من فصائل هيًّ عنيه لسلام من كتاب العصائل ص ١٩٦ قم وذكر الطباطبائي في تعليقه للحديث مصائد

ورواً، عند الله بنّ أخّد بأطول منه عن سعيد بن وهب وريد بن يُنيِّج وعمرو دي مُّر وريد بن أرقم كها في مسند عليُّ عليه السلام تحت الرقم - ١٩٥٠، عن كتاب المسند - ٢٠ ص ١١٨ علم. ط١٠.

وعن عمر أنّه قال. عنيّ مولى من كان رسول الله صلىّ الله عليه وسلم مولاه؟؟ وعن سالم قال: قيل لعمر: إنّت تصنع بعيّ شيئاً ماتصمعه بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال إنّه مولاي ؟

وعنه وقد حاء[ه] أعرابيّان يحتصهان [إلبه] فقال لعليّ. اقص بينهها. /١٧ /ب/ فقال أحدهما: هذا يقصي نيسا؟فوثب إليه عمر وأحد بتلابينه[ط] وقال: ويجك ماتدري من هدا؟ هذا مولاي ومولى كلّ مؤمن ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن

وعمه [و]قد بارعه رحل في مسألة هفال البيني ولينك هذا الحالس وأشار إلى عليّ لل أبي طالب رضي الله عنه فقال الرحل الهذا الأبطن!!!!

عنهض عمر من محلسه وأحد بتلاسه حتى شاله من الأرص ثمّ قال. أتدري من صغّرت؟[هدا] مولاي ومولى كلّ مؤمن[و]مسلم".

> حرَّحهنَ [ابو سعدإسهاعيل بن عيَّ لمعروف سـ]اس السيَّال وعديو حمَّ موضع بين مكَّة يوالمدينة بالجمعة

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث وتواليه رواء المحبُّ الطبري عن السيّان، في الفصل السادس من فصائل عبيًّا عليه السلام من كتاب الرياض النصرة - ح٢ ص١١٥ .

<sup>(</sup>٢) وهذا وما بعده روام الخواررمي مسداً في لفصل ١٤١ من كتاب ساقب عاليٌّ ص٩٧٠٠

 <sup>(</sup>٢) والحديث الأحير رواء أيضًا عن اس لسين محت العدري في مضائل علي عليه السلام من كتاب
الرياض النضرة. ج٢ ص ١٧٠، وفي دحائر العقبى ص ٦٨كما في كتاب الغدير ح١١ ص
٣٨٢

وأيصاً الحديث رواه الحافظ الحسكان في تصمير الآيه (٢٥٥) من سورة يونس تحداثرقم (٣٦٧) من كتاب شواهد التبريل. ج ٤١ ص ١٤٠٠هـ

ورواء الحواررمي مع أحاديث أحر في معناء نملًا عن ابن انسيَّان في آخر الفصل 181 من كتابه مناقب عليِّ عليه السلام ص ٩٧ ط العري

ورواه ـ أوماهو في معناد - ابن عساكر في الحديث. ١٨٤٥ـ ٥٨٥٥ من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق. ح٢ ص ٨٦ ط٢

### الباب الثالث عشراً ١

### أنَّه [عليه السلام] وليَّ كلُّ مؤمن بعده، وأنَّه منه

عن بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عبيه وسلم على سرية رجالاً وأمره [عليها] وأما فيها فأصنا سياً فكت الرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [أد]ابعث [إعليام بحمّه عبد فعث الرحل إلى رسول الله عليه أفضل السبي وقال فعمّس عمّه عبد من أفضل السبي وقال فعمّس على الحسر ماهدا؟ قال: [أولم] تروا إلى الوصيعة التي كانت في السبي فإن تقبّمت وحمّست فصارت في أهل البيت ثمّ صارت في آل على وقعت عليها.

[قال مريدة ] وكتب الرحل إلى النبيّ صلى الله تعلية وسلم بدلك[وبعثني به إلى النبي] وجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق.

قال. فامسك[النبي] بيدي والكتاب وقال:[يابريدة]]تنعض عليٌ؟قلت. بعم. قال لاتبغضه وإن كنت تحبّه فاردد له حبّاً فوالذي نفسي بيده لنصيب عليّ في الحمس أفصل من وصيفة.

قَالَ[مريدة]. فها كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحث إليّ من عليّ.

وفي روّاية[اخرى عن بريدةقال] علمًا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت إليه الكتاب وقرىء عليه رأيت الغصب في وحهه فقلت بارسول الله هذا مكان العائد[بك] بعثتني مع رجل وأمرتني أن اتّبعه فقعلت ماأمرتني [به] فقال.[يابريدة] لاتقع في عليّ فإنّه مني وأن منه وهو وليّكم بعدي.

 <sup>(1)</sup> كدر في أصبي هاهما، ومثله في مقدمة المصنف وبكن مقتضى السياق يستدعي أن يقول الباب الرابع
 عشر.

حرجهيا الإمام أحمداء

وعه قال. بعث رسول الله صبى الله عبيه وسلم علياً الى خالد ليقبص [منه] الحمس وعه قال. بعث رسول الله صبى الله عبية وسلم علياً ال خالد العصر علياً العاصطفى [عيرً]مه سبة ؟ فأصبح وقد /١٧ / ب اعتسل فقلت لخالد الاثرى إلى هذ ؟ فلم قلم على البي صبى الله عليه وسلم دكرت دلك له فقال يابريدة أتبعص علياً ؟ فقلت بعم قال لا تبعصه فإل له أكثر من ذلك . الفرد به المخارى (٢).

وعمه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كنت وليَّه فعليَّ وليَّه حرَّجه أبو حاتم٣٠

وعن عليّ رصي الله عنه قال قال رسون الله صبى الله [وآله] وسلم: إذا جمع الله الأوّلين والأحرين يوم القيامة ونصب الصرط على حسر جهيّم ماحارها أحد حتى كان معه سراة تولاية على بن أبي طالب حرّجه الحاكمي في [كتاب]الأربعين "

(۱) رواء أحمد في الحديث ١٣٠٣ء من نصائن علي عليه السلام ص ٢٢٢٠ قم ورواه أيضًا في الحديث ١٣٤٥ من مسد بريده من كتاب المسد ج ٥ صن ١٣٥١ هـ ورواه ابن عساكر بسده عن أحمد وبأنبائيذ أنجر عن عبره \_ في الحديث ١٤٨٢٥ وماحوله \_ من ترجمه امير المؤمين عليه السلام من باريح نعشق ح ١١ ص ٤٠٨ وم حوى ط٢

٢١، حُوجه للحاري عن محمد بن تُشار عن روح بن عباده في كتاب لمعاري من صبححه ولم ينفرد البحاري بإحراج اخديث بل رواه أحمد به حسل أبضًا في الحديث بإحراج الحديث بل رواه أحمد به حسل أبضًا في الحديث بالحراج الحديث كاب العصائق ص ٢٢٣٩ قم

وأيضًا رواه أحمد في مسند تربده من كتاب المسد ح ٥ ص ٣٥٩ط ١

ورواه أيضًا ابن عساكر نسنده عن أحمد وصره عب الرقم (£٧٩٤) و٤٨٥ من توجمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١١ ص ٤٠٠، ٤٠١هـ٢

ورواہ أيضًا البيهقي في كتاب قسم لفيء من السنن الكنوى ح 1 صن ٣٤٢ ثم قال ورواہ البحاري في الصحيح

 (٣) رواه أبو حاتم س حبال في الحديث ١٢٥ من فصائل على عليه السلام من صحيحه ح٢/الورق ١٧٩/ب/.

ودواه أيضًا ابن عساكر بأسائيد في الحديث (1830 ومابعده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تأريخ دمشق: ج 11 ص 794 ـ 4+\$ط٢

(٤) رواه أبو ألحير الطالقاني في الحديث ٣٣٥، و الباب ٢٦٥، من كتابه الأربعين المعنى المشور في العدد الأول من مجمئة تراث ص ١١٩

وعن أبي صالح قال: لما حضرت اس عباس الوفاة قال. اللَّهُمّ إنّي أتقرّب إليك بولاية عليّ بن أبي طالب. خرّجه الإمام أحمد(١٠).





### الباب الرابع عشر

ني حقّه [عليه السلام] عبلى المستلمين ، واختصاصه بأنَّ جبرئيل منه، واختصاصه بتسليم الملائكة [عليه]، واختصاصه بتأييد الله نبيّه صلّى الله عليه وسلّم [به]

وعن عبّار بن ياسر وأبي آيوب[الأنصاري]قالا.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّی عبيّ على المسلمين حتّی الوالد علی الولد. - " مناك الله الله المسلمين حتّی الوالد علی الولد.

حرَّجه الحاكمي()

ولمّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يسقي لما من لماء وذلك ليلة بدر فاحجم الداس قال: عاحتضن عليّ قربةً ثمّ أن بئراً بعيدة القعر مطلمة فالحدر فيها فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل[أن]تأهّوا لبصر محمد وحربه. فهنظوا من السهاء وهم لغط يذعر من يسمعه قليًا حاوروا النئر سلّموا عليه من عند أحرهم إكراماً[له] وتنجيلًا

 <sup>(</sup>۱) ورواه عنه أيضاً المحب الطاري في فصائل عني عليه السلام من كتاب الرياض النصرة ح٢
 ص١١٧

وللحديث مصادر وأسانيد يقف الباحث عن كثير مها تحت الرقم (٧٩٧) وتعليفاته من ترجمه أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ همشق: ح٢ ص٢٧٧ ط٢

ورواه أيضًا الحُمُّوني في البات. وهذه من السمعة الأول من كتاب فرائد السمطين: ج ١٦ ص ٢٩٦ بتحقيقاً

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد في الحديث. ٢٤٢١ع من فصائل عنيَّ عنيه السلام من كتاب الفصائل ص ١١٧٢ ط قير.

خَرَجه الإمام أحمد في المناقب! أ

وعن أبي الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري [بي]؛ لى السياء نظرت إلى ساق العرش الابمن فرأيت كتابًا فهمته محمد رسول الله أيّدته معليًّ وتصرته[به]. خرّجه الملزّ/١٨/أ/ في سيرته(١١)

وعن بن عباس رصي الدعهاقال: كُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذاً نطائر في فيه لوزة خصراء فألقاها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذها النبيّ صلى الله عليه وسلم فأحذها النبيّ صلى الله عليه وسلم فمنلها وكسرها فرد في حوفها دودة حصراء مكتوب فيها بالأصفر. لاإله إلا الله محمد رسول الله مصرته معليّ

١٥ رواء أحمد في الحديث ، ١٦٠ من قصائل عني عليه انسلام من كتاب المصائل ص ١١٦٠ و ط
 قم

ورواه لحافظ السروي عنه وعن النظري في كتاب لخصائص العلوية وص محمد بن ثابت بوساده عن ابن مسعود وعن الملكي للنُّسر يوساده هن محمد بن اختمية . كيا في صاف ال أي طاب ح٢ هن ٢٤١

ورواه الحبيري في الحديث ٢٥٤ من قوت الإسناد؛ ص ٥٣كما رواه أيضًا العيَّاشي في تفسيره ورواه عنها المحلسي رحمه الله في النات الخامس من نحار الأنوار - ح١٩؛ ص ٣٠٥ـ٣٠٦ ورواه أيضًا انن عساكر في الحديث - ١٨٦٨، من نزخمة أمير المؤمنين عليه لسلام من تاريخ دمشق؛ ح ٢ ص ٣٥٩ ط٢

ورواه أيضًا الحافظ الل شاهيل كها رواء للسدة عنه الخوارزمي في الحديث (٢٥) من الفصل (١٩٥) من منافعة عن (١٩٨ ط العربيّ

وأيضًا رواه عن ابن شاهين السيوطي في مسند عنيٌّ عليه السلام من كتاب جمع الجوامع حجٌّ ص ٧٨

ورواه أيضًا أبو بعيم الحافظ كيا في الناب (180 من السمط الأول من فرائد السمطين" ح 19 ص ٢٣٠ ط بيروت

٢) وأيضًا رواه المحتُّ الطبري عن الملاً في صيرته في كتاب الرياض النصرة ح٣ ص ١٧٢؛ وفي دحائر العقبي ص ٦٩.

ورواء أيضُ . مع الحديث التاني . خبُّوتي في الناب ٤٤٦٥ من السمط الأول من قرائد السمطين ح ١٤ ص ٢٣٦

وللحديث مصادر كثيره وأسانيد دكرنا أكثرها في تعلين الحديث (٨٦٤) ومانعده من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق. ح ٣ ص ٣٥٣ـ ٣٥٤ ط ٢ تأليف محمد س أحمد بن داصر الدمشمي الدعوي الشاهمي خرَّجه أبو الخير القرويني واختاكمي (١).



(١) كذا في أصبي هده، وفي أكثر الموارد؛ والطاهر أنَّ ريادة مواو من سهو الماسحين؛ وكيف كان فالحديث روه أمو الخير لطالفاني أحمد من إسهاعيل من يوسف القروبي ، المترجم في تاريخ قروبي المسمى بالتدوين ح٢ص١٤٤ في الساب ٢٩٩٥ من كتاب الأربعين المنتقى ورواء أيضًا الحَمُّوثي في لباب ٢٤٥٥ من السمط الأول من فوائد السمطين ح١٥ ص ٢٣٣٤ بيروث



### الباب الخامس عشر

# في اختصاصه [عليه السلام] بالتبليغ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم

عن أي سعيد [ الخدري ] وأي هريرة ورص ، قالا : [ بعث ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بكر [ يآيات من صدر سورة براءة إلى أهل مكّة يقرؤها عليهم ] فلي بلع وصبحان ، سمع رعاء باقة علي ( العرف فأتاه علي فقال [ أبو بكر ] : ما شأب ؟ قال حير إن البي صلى الله عليه وسلم بعشي سراءة [ فدفعها أبو بكر إلى علي الحذها علي وسار ما إلى مكّة إفقوأها علي الحجيج وأهل مكّة ] ( ).

وليَّ رجعما إنطلق أنو بكر إلَى النبيُّ صلَى أنه عليه وسلم فقال يا رسوِل الله ما لي؟ قال. حير؛ أنت صاحبيُّ في الغلو؛ عيرَ أنّه لا يبلع عني إلاَّ رحل مني يعني عليُّ "

<sup>(</sup>١) الرعاء صوت الحيوان وصحته واصحان، قبل هو حمل ساحية نهامة وقبل هو حبيل عن بريد من مكة، وهماك العميم وفي أسعده صمحد رسوب الله صلى الله عليه وسلم وقال الواقدي بين صحان ومكة (٣٥) ميلًا وهي الأسلم وهدين وعاصرة

 <sup>(</sup>٢) ما بين لمعقوفات أحدثاه من الأحاديث الواردة في هذا الباب

 <sup>(</sup>٣) والحديث وتاليه رواهما الحافظ لحسكان في تفسير الآبة لثالثة من سورة النزاءة من كتاب شواهد
 التبريل : ج١١ ص ٢٤٠ قال

والحديثان معارضان بما هو أوثق سدًا وأكثر عددًا من جاء في مصادر جَّه وتنطق بالصراحة بعزل أبي بكر وأسًا ورجوعه إلى المدينة بعدما لحقه على وأحد منه الآيات التي كانت عده من سورة برامة كي يلقيها إلى الكفار في موسم الحبِّم كما في الحديث الأحير من هذا البات ورواه أيضًا بأشانيا الحافظ الحسكاني في تعسير الآية المتقدم الدكر في كتاب شواهد التنزيل

ورواه أيضُ الحَافظ اللُّـسائي ُنَاسانيد في الحَديث (٧٥٥ ومابعده من حصائص عليٌّ عليه السلام ص ١٤٤هـ ١٤٤٧ ط بيروت يتحقيقنا.

وعلى جالو . أنّهم حيل رحعوا من (الجعرَّالة) إلى المدينة ؛ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحجّ ؛ فأقبدنا معه حتى إذا كان بد العرج » ثوّب بالصبح ؛ فلنّ استوى للتكبير سمع الرعوة حلف طهره فوقف وقال : هذه رعوة؟ ماقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلّ رسول الله يكون فنصلي معه . فإذا [ هو ] علي على ماقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر المير أم رسول ؟ قال : لا بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله عليه [ و له ] وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج .

عقدما مكة فدياً كان قبل [ يوم ] التروية بيوم قام أبو بكر هجطب الباس حتى إدا فرغ قام علي هقرأ براءة على الباس حتى ختمها

ثمُ خرحنا معه حتى قدمنا و مِيْ ۽ \_ أو قال يوم عرفة \_ قام أبو بكر و رض ۽ فخطت الباس وعلَّمهم مناسك الحجُّ حتى إدا فرغ قام عليُّ فقرأ براءة حتى حتمها .

ثمَّ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْنَجْرُ فَاقْصِيا؟ قَلَيُّ رَجْعُ أَنُو نَكُرُ؟ خَطْبُ النَّاسُ فَحَدَّثُهُمْ عَيْ إقاصتهم وتحرهم وعن مناسكهم، فلمَّا فَرَع /١٩ /سُرقامُ عَلَيٍّ فَقَراْ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسُ حَتَّى حتمها .

قليًا كان يوم النفر الأوَّلِ قُلْم أنو يكرَّ صخطب الناس فحدَّتُهم كيف ينفرون؛ وكيف يرمون؛ وعلَّمهم ساسكهم، فليَّ فرغ قام عليُّ رضي الله عنه فقرأ براءة على الناس حتى ختمها

خرَّجهما أنو نكر<sup>(۲)</sup> وحرَّج الذي النسائي [ في الحديث ٤٧٨ ، من كتابه حصائص عبيٍّ عليه السلام ص١٤٨ ، طبعة بيروت ]

ورواء أيضًابأسابيد الحافظ ابن عساكر تحت برقم, ١٨٧٨ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ج٢ ص ٣٧٦ ق.
 وليلاحظ أيضًا ماعًنقناه على الكتب المتقدم الذكر

<sup>(</sup>١) الجعرّانة والحعرانه \_ بكسر الحيم والعين ثم الراء لمشدّنة ويكسر الجيم وسكون العين وتحقيق الراء \_ أماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكّة أقرب ، لرها السي صلى الله عليه وآله وسلم لمّ قسم غبالم هوارن، عند مرجعه من عروة حين وأحرم منها ، وله فيها مسحد

 <sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّ مراته من أي بكر هو أن أي شبية؛ ولـالاحظ الحديث (٧١٥ من قضائل عليَّ عليه السلام من كتاب الفصائل من النصّنف ج ١٦٠ ص ٨٤ ط١

وعلى علي رضي الله عنه قال لم نولت عشر آيات من [ سورة ] براءة على المبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم دعا بأي بكر و رض ، فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ؛ ثمّ دعايي فقال الدرك أما بكر ؛ فحشها لقبته فحد الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكّة ؛ فاقرأه عليهم . [ قال ] فلحقته من الحُحُفة ، وأحدت الكتاب[ منه ] ورجع أبو بكر إلى البيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال . يا رسول الله أمران في شيءً ؟ قال . لا ولكن جرئيل جاءي وقال : لن يؤدّي عنك إلا أنت أو رحل منك!!!

آحرَّجه أحمد؛ في الحديث ٢١٣١ ، من فصائل عليٌ عليه السلام من كتاب الفضائل؛ ص١٤٦، ط قم].

ورواه أبو صيد القاسم بن سلام ـ مع حديثين احرين ـ تحت الرقم (٤٥٧٥٥) من كتاب ولاموال
 صن ٢١٥

ورواه عمه البلادري في اخليث (١٤٥ من برحمه عنيُّ عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف ح ٢ ص ١٩٥٥ ط بيروث بتحميقين

ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد في مسند عليَّ عليه السلام تحت الرقم ١٢٩٦ه من كتاب المسند ح ٤١ ص ١٥١٠ ط1.

وأيضًا رواه عبد الله بن أحمد في الحديث (٣٢٦ء من فصائل عليٌّ علمه السلام من كتاب العصائل ص: ٣٢٣٥

وروي أخد بن حسل في اخديث الرابع من مسند أني بكر من مسده حـــا - ص٣ط١، ويتحميق أحد محمد شاكر: ج١، ص١٥٦، قال ا

حدَّثنا وكيم قال قال إسرائيل قال أمو إسحاق، عن ريد بن يشيع عن أي بكر [قال ] إنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسدم معشه لـ ومراءة، لأهل مكّه [أل] لا بحجُ معد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريال، ولا يدحل الحلّة إلاّ مفس مسدمه [و]مل كال سنه ومين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدّة فأجله إلى مدّنه، والله بريء من دبشركين ورسوله

قال فسار به [ابو بكر] ثلاثاً، ثم قال نمي «حمه فردً علىّ اب بكر وبنعُها أنت قال فصعل [عليّ دلك] فلها قدم على النبي لـ صلى الله عديه وسلم ـ أبوبكر بكى وقال به رسول لله حدث فيّ شيء؟ قال؛ ما حدث فيك إلا حير، ولكن أمرت أن لا يبلّعه إلّا أنا أو رحل ميّ

عال أحمد محمد شاكر في تعليق الحميث. إسناده صحيح

ورواه الخوارومي بسنده على أحمد، في الحديث الثاني من الفصل (١٥) من مناقبه ص١٠٠ ط٢ وروى النسائي في الحديث (٧٦) من كتابه حصائص عنيّ عليه السلام ص١٤٦، بتحقيقها، قال

أحبرنا المباس بن محمد الدوري قال حدّث أبو بوح قراد [عبد الرحمان بن عروان] عن يوسى بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع:

عن على رضي الله عنه ، أن رسول الله صبى الله عنيه [وأله] وسنم بعث به وراءة ، لى أهل مكة مع أي بكر ، ثم أشعه بعلي فقال له حد ولكناب [منه] فامض به إلى أهل مكة قال فلحقته وأحدت منه ، فانصرف أبو بكر وهو كثيب فقال بارسول الله أمرك في شيء قال الا إلا أن أمرت أن أبنعه أما أو رحل من أهل بيتي

وقريباً منه رواه في الحديث (٧٥) نسنده عن الس حادم رسول الله صلى الله عليه وأله وسدم



### الباب السادس عشر

في اختصاصه[ عليه السلام ] بإقامة النبيُّ صلى الله عليه وسلم إيَّاه مقام نفسه في نحر بُدُنِه وإشراكه إيَّاه في هَدَّيِه والقيام على بُدُنِه

عن جار[ بن عبد الله الأنصاري ] في حديثه الطويل؛ وفيه: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستُين نَذَنَةُ بيده؛ وأعطى عليٌّ [ السِكِّين ] فنحر ما بقي منها؛ وأشركه في هديه؛ ثمُّ أمر من كلِّ ندتة ينصفه ؟ فجعل في قَدْرٍ وطبحت فأكلا منها وشريا من مرقها . خرَّجه مسلم؟؟

وعن على رصي الله حدد قال: أمري رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن أقوم على بُدُنِه وأن أتصدُّق بلخومها وجلودها؛ وأن لا أعطي الحرَّار منها شيئاً؛ وقال نحن نعطيه من هندنا ,

خرَّجه مسلم<sup>(۱)</sup>,

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في الحديث (١٢١٨) في الناس (١٩) من كتاب الحبج من صحيحه: ج٢ص،٨٨٦ طا الحديث.

<sup>(</sup>٢) حرَّجه مسلم بأسانيد في الحديث، (٣٤٨) وما بعده في الباب (٦١) ـ وهو باب الصدقة بمحوم الهدي ـ من كتاب الحَّج من صحيحه: ج٢ ص٤٠٤



### الباب المسابع عشر

# اختصاصه [عليه السلام] بمغفرة من الله يوم عرفة، وأنَّه لا يجوز أحد على الصراط إلّا من كتب له عليّ الجواز

عن فاطمة سن رسول الله صبى الله عليه وسدم قالت حرح عليها رسول الله صبى الله عليه إلله عليه إلله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه وحل قد ماهى الكم وعفر لكم عامّةً ولعلي حاصّةً وإنّ رسول الله عبر محات للعرامتي حرّجه الإمام أحمد ().

(١) رواه أحمد في الحديث ٢٤٣٥ من فصائل على هذه السلام من كناب العصائل ص ١٩٢١ ط قم ورقاه أنف لطيران كيا رواه عنه الهيئمي في كناب مجمع الروائد ح ٩ ص ١٩٢١ وكيا روه عنه السيوطي في آخر مسند عائشة من قسم الأفعال من كناب جمع الحوامع ح٢ ص ١٩٧٥ المحار وأخرجه أيضا المُتفي في كنر العيال ح ١٢ و ص ١٤٦ ١٤١ بقلاً عن الطيران في المعجم لكبير وعن البيهقي في كتاب فصائل الصحارة كيا في تعلق الطباطبائي على كتاب العصائل ص١٧٧ وسائي أي رأنت الحديث في مرحمة ريب تكبرى من تاريخ دمشق من السحمة الظاهرية والما الورق ١١٤٥ أو في مرحمة عاصمة سبب أمير المؤمين عليه السلام منه الورق وانظر الجديث، ١١٧٤ و ١٤٤٥ في الحرم الذي من مناف عيا عليه السلام المحمد من سليان الورق ١٤٥٥ من وفي ط1 : ح١٤ ص ٢٠٠٧ و

وبِيَّا الَّ الْمُؤَلِّفُ لَمْ مَدَّكُو شَاهِدَاً لَلْعُولَ اللهِ مِن اللهِ مِن مِمَلاً هَذَا الفرع إنَّاماً لَمَاثَدَةُ فَمَوْلَ ﴿ وَيَ خَافِطُ أَبُو الحَسَنَ عَلِي مِن مَحْمَدَ لَشَهِيرِ مَاسِ مَعَارِلِي سَوْلَ سَهِ ﴿ ٤٨٣) فِي الْحَدِيثُ ﴿ ١٥٦) مِن كَنابه مَناقَبِ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَن ١١٩، طَلاَءَ قَالُ

أخيريا أبو عمد الحسن س احد بن موسى معدجاني احرب أبو الفتح خلال س محمد لحمّار حدّنا أبو الفتح خلال س محمد لحمّار حدّنا أبو الفاسم إمياعيل س عني س وريس بن عنيان س عند لرحمان بن عبيد الله س يريد بن ورقاء الخراعي حدّث عن عير بن الحسين السعدي حدّث إسهاعيل س موسى السدي حدث اس فصيل، حدث بريد بن أبي رياد، عن محاهد

وعن عني رضي الله عنه قال أن سيّد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين ويعسوب الدين خرجه المحاملي<sup>(١)</sup>.

عن اس عباس قال عال رسول الله صبى الله عليه واله [وسدم] عني بوم القيامه على الحوص،
 لا يدحل الحبة إلا من حاء بحوار من عن بن أي طالب عليه السلام؟

ورواه أيصاً ولكن سند احر عن أسن حادم النبي في الحديث (٣٨٩) منه ص٣٤٧ وأيضاً رواه الشيخ الطومي بنسد احر عن اس في الحديث (١٠) من الحراء (١١) من أمانيه

جاء ص٢٩٦

ورواه ايصــاً أسو نعيم الحافظ في ترحمة سوّار بن أحمد بن أبي السوّار المتوفى (٢٩٤) من أحيار إصنهاد، ح! ص١٤٣ قال

حدّث سوار بن أحمد [قان ] حدُثنا عليّ بن أحمد بن بشر الكسائي حدثنا أبو للمّاس بن أحمد الربداني حدث دو النود بن(براهيم غصري حدثناه بنك بن أسن عن جعمر بن محمد عن أبيه عن جدّه [عيّ] قال.

فال رسول الله صلى الله عليه [واله] يوسدم. إذ كان يوم الشامه وبصب الصراط عني ظهراني جهدم لا يجورها ولا يقطعها [أحد] إلا من كان معه جولو تولايه علي بن أبي طالب

ورواه برنافة حيدًة أحمد بن إسهاعيل الطالفاني للنوق (٩٠) عن أي انقاسم راهر بن طاهو، عن أبي عثيان الصابوبيوعبره عن خاكم بسنده عن النوب للصري ... كيا في الناب (٣٣) من الأربعين المنقى

ومثله رواه الحمولي نسده عن أي نكر حمد بن لحسين البيهقي عن أي عبد الله محبيد بن عبد الله ليسابوري نسده عن دي النون المصري ﴿ ﴾ في الناس (٥٤) في الحديث (١٢٨) من البسط الأول من فرائد السمطين: ج1ء ص7٨٩

وللحديث مصادر كثيره أحر نجد لطالب كثير مها في ل.ب. (٥٤) من عاده المرام ص٢٦٧ ط٧ والحر أيضاً فصائل علي عليه السلام من كتاب الرياض النصرة ج٢ ص١٩٧، ودحائر العقبي ص٧١

(١) والحديث أورده المحاملي في الحرء الأوّل أو نشي من أماليه الورق ٢٠/س/قال حدث أبو حدثنا يجيى بن تكبر قال. حدثنا حعمر من رياد؛ قال حدثنا هلال الصبري قال حدث أبو كثير الأنصاري قال حدثني عند الله من أسعد من رزاره قال قال رسبول الله ﷺ ليلة أسري بي انتهيت إلى ربي عزّ وجن فاوحى إني أو أمري - جعمر إلى زياد ] شكّ ـ في عني بثلاث أنه سيّد المسلمين وولي المتثبر وقائد النّم المحتمير.

ورواه بسنده عنه وص آخویں اس عساکر تحت الرقم (۱۷۷۹ وتوالیه من ترجمة أمیر المؤمنین علیه السلام میں تاریخ دمشق: ج ۲ ص ۲۵۷ ط۲

وبحن أيضًا قد أوردنا الحديث في تعليقه عن عِنَّة مصادر.

وعن ابن عباس رضي الله علم، فأل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال. أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة حرَّجه الحاكمي(١) .

ورواه أبضًا محمد بن سليهان من أعلام الفرد الثالث بحث الرقم (١٣١٥ و١٤١٥ في الحرء الثاني
 من كتابه صافب علي عليه السلام الورق٤٦ ,ب/ وي ط١ ح ١٠ ص ٢١١ و٢٢٩

(١) وهو أبو الحير الطائقاني روى الحديث في الناب (١٥٤ من كتابه الأربعين المئتقى وقد رواه عنه وعلى أحمد وأبي عسر المحتُ لعدري في افضائل عنيُّ عليه السلام من كتاب الرياض النصرة: ح ٢ ص ٢١٩ و٢٣٤

وللحدث مصادر كثيرة جدًّا ورواء أحمد في خديث ٢١٤٥ من فصائل عليٍّ عليه السلام من كتاب العصائل ص ١١٤٧ ط قم

ورواه الطبراي بريادات مهمّة عالية في كتابه معجم الأوسط كيا روء عنه الهيثمي في محمع الروائد ج ٩ ص ١٢٢٢ وقاله بورجانة ثقله

ورواه الخطيب نسده عن أي الأرهر ويسند آخر في ترجمة أي الأرهر أحمد بن راهر العندي تحت الرقم - ١٦٤٧٥ع من تاريخ بعداد - ج ٤ ص ٢٤

ثمُّ ذكر الخطيب عن ابن الشَّرقي أحمد من عمد ماتو قُلبته عليهم شيعه آل لبيت عليهم السلام يدُّمر مه ِ سيان النواصب ويحرُّ عليهم سقف صحاحهم وهم هاشمون!!

ورواه أيضًاابن عديٍّ مع توثيقه أما الأرهر في ترجته من كتاب الكامل ح 1/الورق77//وفي ط1: ج 11 ص 197.

ورواه أيضًا الحاكم مع الحكم مصّحته في فصائل عنيًّا من المستدرك ج ٣ ص ١٢٧؛ وواققه الذهبي في توثيق أبي الأرهر العندي ولكن أندى بعض اعوجاحه الذي ورثه من حرير الحمصي ورملاءه وتلاميده!!!

ورواه أيضًا ابن المعازلي في الحديث: ١١٤٥٥ و٤٣١٥ من كتابه مباقب عليٌّ عليه السلام ص ١١٠٣ و٢٨٣ط٢

ورواه أيضًا ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية ﴿ حُ ﴿ صُنَّ ٢٥٥ ورواه أيضًا الحوارزمي في الحديث ﴿٦٠٤ مَنْ لَفَصَلَ ﴿ ١٩٤ مِنْ كَتَابُهُ صَاقَبَ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ صُنْ ٢٣٤ طُ الْعَرِي .

ورواه ابن عساكر بأسانيد في الحديث (٧٤٤) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٢٣١ ط٢

ورواء أيضًا كلَّ من اللهبي وابن حجر في ترحمة أبي الأرهر أحمد بن محمد من كتاب الميران. ح ٢ ص ١١٨ه - وتهذيب التهديب: ج١١ ص ١١



#### الباب الثامن عشر

# في أنَّه سبَّد العرب وحثّ [رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم] الأنصار على حبَّه

عن الحسن بن علي قال/١٩/ب/: قال رسول الله صبى الشعليه [وآله] وسلم: ادعوا في سيّد العرب مين علل إفره إقالت عائشة [الست] أنت سيّد العرب قال أما سيّد ولد آدم وعليّ سيّد العرب [عدعواعبيّاً] في حاء أرسل [إلى] الأنصار فأتوه فقال لهم: يامعشر الأنصار أما أدلكم على ماإن تمسّكتم به نن تصنوا بعدي أمداً وقالوا: بلي يارسول الله قال: هذا [عليّ] فأحبّوه بحبّي وأكرموه بكر، متى فون حبرثيل أحبري بالدي قلت لكم على الله عرّ وجلّ

خرّجه القصاعي والحجدي(الم

وعن عند الله س أسعد س زرارة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهيت ليلة أسري [ بي ] إلى ربِّ عزَّ وحلٌ فاوحى إلى في عليَّ شلات [ حصال] " إنَّه سيَّد المسلمين ووليُّ لمُتقين وقائد العرَّ المحجّنين ويعسوب الدين

حرّحه[الإمام]عليّ بن موسى الرضا".

ورواء المتقي عن أي نعيم في الحديث : ٣٦٣، من فصائل عليٌّ عليه السلام من كنر العيَّال: ج ١٥؛ صن ١٢٦.

ورواء أيضًا عنه اس أبي الحديد في شرح المحتر (١٥٤٥) من نهج السلاعة ج ٩ ص ١٧٠ (٣) والحديث حدد تحت الرهم ( ٢٩ ٤ ) من كتاب صحيفة الرصما ـ عديه السملام ـ ص ١٩٥ ط قم؟ وفي تعديقه ذكر له مصادر

<sup>(</sup>١) القضاعي هو أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جمعر العاصي صاحب كتاب الشهاب ودستور معالم الحكم المتوفى سنة ٤٥٥٤ لمترجم في عبو ب و بقصاعي، من كتاب الساب ح ٣ ص ٤٤وعيره والحديث رواه أيضًا أبو بعيم في ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من كتاب حدية الأولياء: ح ١٠ ص ٦٣



### الباب التاسع عشر

### في اختصاصه بالوصاية بالإرث

عن بريدة[الأسلمي]قال. قال رسول القاصل الله عليه وسلم الكلّ ببيّ وصيّ ووارث وإنّ عليّاً وصيّي ووارثي.

حرَّجه الغوي في معجمه ".

وعن أنس قال قلت لسلهان الفارسي بهل البيّ صلى الله عليه وسلم من وصيّه عقال سلهان من كان وصيّ موسلم عليه عليه وسلم من وصيّه عقال سلهان من كان وصيّ موسى؟ قال يوشع بن بون عقال إن وصيّ وورّري يقصي ديني وينجر موعدي عليّ بن أي طالب.

حرَّجه الإمام أحمد في المدقسات

(1) ورواه أيضًا عن النعوي عيسى بن عيل الوريز كي رواه نسده عنه الحافظ ابن عساكر في الحديث. ١٩٣١٤عمن ترجمه أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ح ٣ ص ٥ ط٢ ورواه أيضًا قبله وبعده بأسانيد أخر ؛ وبحن أيضًا أوردنا الحديث في تعليقه عن مصادر أخر وقد رواه أيضًا بسنده عن عيني بن عيل لوريز عن بنعوي لخوارزمي في الفصل السابع من كتابه مناقب علي عليه السلام ص ٤٤

وببالي أي كتنت الحديث عن معجم النعوي ونكن لم يكن منتجباتي عتباولي حين تحقيق المقام وقد رواه أيضًا عن البعوي في معجم الصحابة كل من محت الطبري والعصامي في ذخائر العمين ص ٧١ ووالرياض النضرة ج ٣ ص ١١٧٨ وفي كتاب سمط النجوم، ج ٣ ص ٤٨٧ (٢) وواد أحمد في الحديث. و١٧٤ من فصائل عن عيه السلام من كتاب العصائل ص ١١٨ ط قم ورواه أيضًا محمد بن سليهان في لحديث، و١٧٤ و١ ٣٠٥ ومانعده في الحرم الثاني من كتابه مناقب

عليَّ عليه السلام الورق٧٠/أ/و٨١/أ/ وفي ط١ ح١٠ ص ورواه بسند آخر الحافظ عبد لعيَّ بن سعيد في كتاب المؤتلف والمحتلف ص ١٠٣ وروي عن حبّةالعولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ياعليّ أوصيك بالعرب

حرَّجه اس السرَّاح 🕆

وعن حيش قبال رأيت علياً صحّى بكيشين قلت ماهدا؟قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحّي عنه

خرَّجه الإمام أحمد في الماقب(١١)

وقد أُوضَى أنّه يعسّنه/٢٠/أ/فقاب يارسون الله أحشى أن لاأطيق؟قال. يُلك ستعان قال عليّ: فوالله ماأردت أن أقلّت سه عصواً إلّا العلب "

حرَّجه الحصرمي<sup>(۱)</sup>.

قال اس إسحاق له عسل النبي صبى اله عليه وسلم أسنده عبيّ إلى صدره وحعل يقول: بأبي وامي رال حبيًّا وميثّاً الله

۔ ورود الطبران في توحمة سلمان محت الرقم: ٢٠٦٣٥ من المعجم الكثير ح ٦ ص ٢٧٦ ط معداد

ورواه أيضًا السيَّد عبد الله من أثمَّة الريدية في كتابه الشافي ج ١١ ص ١١٠٤ ط ديروت

(١) لاعهد لي بمصدر لحديث والتراح،

(٢) م أحد لحديث في فضائل عليَّ عديه السلام من سسحة التي عندي من كتاب الفضائل ولعلُّ المصنف أزاد أن يكنب لفظ و في المسند ، فسهى فلمه فكتب و في المنافب ، <sup>9</sup> وقبد روى أحمد منا بمعناه في الحديث ، ١٢٧٥ و ١٢٧٨ و ١٢٨٥ من مسند عدي عليه لسلام من كتاب المسئد ، ج٢ و ص ١٥٦ و وص ، . . ط٢

وأورده محقَّقه في معليقه على مصادر، كم أنَّ محتَّ الطبري أيضًا رواه في فصنائل عمليًّ عليه السلام ولكن قال و وعل حشيًّ هال رأيت علباً صحَّى لكنشين ع كما في السرياص المضرة اح ٢ ص ١٢٣ .

(۲) لم أظفر بكتاب الحصرمي بعد

(٤) والمحديث مصادر كثيرة ورواه ابن هشام مرسلاً عن بن إسحاق كيا في سيرته ج ٤ ص ٣١٣ ورواه أيضًا أحمد بن حسل في الحديث ٢٣٣٥ من فصائل عليًّ من كتاب المصائل ص ١٩٦٧ طقم وأيضًا رواه أحمد في مسند ابن عباس من كتاب المسند تحت الرقم ٢٣٥٧٥ من كتاب المسند ج ١١ ص ٢٦٠.

وانظر ماأورده الطباطبائي في تعليق اخدبث من كتاب المصائل

وانظر آیمًا ساوردان فی تعلیق المحتار 13ء من کتاب سمح السعادة ح 11 ص 42۔ ۲۵ ونظر آیمًا مارواء ابن سعد فی انطبقات لکبری ح ۲ ص ۲۸۱ باشما مید امالات بیسی التراستار الله می ایم الاستان می در می در می الکان

ولأجل مريد العائدة يواحع رسالة العقد الشمير للشوكان التي أوردناها في حواهد الكتاب -

## الباب العشرون

# في اختصاصه عليه السلام بردَ الشمس عليه

عن الجسين سر علي [عليهما السلام] قال كان رأس رسون القصل الفعلية [وآله] وسلم في حجر علي وهو يوحى إيه فلماسرى عنه قال ياعي صليت العصر؟ قال الا. [هـ]قال المائهم إلّك تعلم أنه كان في طاعتك وطاعة [ط]رسوك فردّ عليه الشمس. فردّها [الله] إليه وصلى [عين] وعائد الشمس عبن فرع من صلاته شربيّه الملا عمر من محمد بن حصر إ وحربه أيضا الحاكمي الله

١١) ببالي آن رأيت الحديث في مصائل علي عليه السلام من كتاب سبرة الملا وهو وسيلة المتعدين ولكن
 لم يكن بمشاولي كي أراجعه

وَأَمُّا الْحَاكِمِي فَإِنَّهُ رَوَى الْمُدَاثُ فِي النَّابِ ١٨٥ عِلَى كُتَابِهِ الأَرْبَعِينِ الْمُتَقَى كَمَا تَلَاحظُ نَصُّهُ فِي التَّعْدِيقُ الْتَالَى.

ورواه المحبُّ الطبري بثلاثة أوجه بفلاً عن بدولاني والحاكمي في فصائبل عنَّ عليه أنسلام من كتاب الرياض لمضرة ح٢ ص١٢٥

واخديث مع صوصاء حفاظ آل آمية وساحهم حود نميه ونصعيفه مد تجل صوؤه وارتفعت الشعته ببرور بعص الرسائل مؤلفة فيه عن كمون لخفاه وحروجه عن حصر المبطلين ووصوله إلى قر م المعارف وانداحثين وكدلك لطبع بعض الكتب المشتمنة عليه مما كان قبل طبعها للعامة مستحيل الحصوب

مسحين الحصول وقد أفرد الحديث بالتأليف حاعة من علهم الشيعة والمصعين من أهل السنّة ورووه عن حماعة من الصحابة والصحابيات:

الأول منهم الإمام أمير المؤمين عليه السلام.
الثاني ريحانة رسول الله الإمام الحسين عليه السلام
الثالث حدر الأمة عد الله بن عباس
الربع الصحابي العظيم جابر بن عبد أقد الأنصاري

و[ورد أيضاً]عن أسهاء ست عميس ولعطه ا

كان رأس رسول الله صلى الله عديه وسلم في حجر علي فكره أن يتحرّك حتى غالت الشمس ولم يصلّ العصر فليًا استيقط [السي] دكر له أنه لم يصلّ العصر فليًا استيقط [السي] دكر له أنه لم يصلّ العصر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه أن يرد الشمس عليه فأقبلت الشمس [و] لها حوار حتى ارتفعت قدرها فصلّ [على ] ثمّ رجعت ال

اللهم صلّ وسلّم عليه

الجامس أبو رفع مولى رسول الله صبى الله عليه وأله وسلم السادس أبو صعيد الجدري السابع أبو هريرة الدوسي

الثامنة الصحابة أمهاء بنت عميس وصوان الله عليها

وقد صرّح المجْفقون من أهل السنّة بأن كلّ حديث يروى عن مثل هذه العدُّه من الصحابة فهو متواتر.

وليلاحظ ما علَّماه هني اخديث (٥) من أربعين الخراعي من أعلام القون اخامس

ال حديث الصحابية الحليفة أسياء ست عميس قد ورد في مصادر كثيرة بأسانيد محتلفة متكثرة وأحبساً
 أن بذكره هاهما مرواية أبي الحبر الطالقاتي القرّويتي في الباب ١٨٥٠ من كتاب الأربعين المنتقى
 قال

أحبرنا راهر بن طاهر [قال ] أحبرنا أحمد بن الحسين البيهعي وعيرة إدنا قالوا أحبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قان أحبرنا أبو ركزيا العبيري أننانا أبو عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم الحافظ أننانا عباد بن بعقوب الرواحي أبيانا علي بن هاشم بن البريد عن عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار عن على بن حسين؟ عن فاطمة بنت علي "

عن أسياء ست عميس أنّ رأس رسول الله صلى الله عليه [وأنه وسلم] كان في حجر على فكره أن يحرّكه حقّ عالت الشمس ولم يصل [عني ] العصر ففرع رسول الله ﷺ ودكر على أنه لم يصل العصر فلاها رسول الله ﷺ الله عرّ وحل له أن يرد الشمس عليه فأقبلت الشمس له حواد حتى العصر فلاها رسول الله ﷺ الله عرّ وحل له أن يرد الشمس عليه فأقبلت الشمس له حواد حتى العصر فلاها على قدر ماكانت في وقت العصر دات ما عصلي [على] ثمّ رحم

وبه[أي بالسند المتقدم] قال الحاكم خدئني عبد الله بن جامد آساً، أبو بكر محمد بن جعمر أنبأنا محمد بن عبيد الكندي أنبانا عبد الرحمان بن شريك خدثني أب

عن عروة بن عبد الله قال دخلت على فاضمة بنت عيّ فرايت في عنقها حررةً ورأيت في يديها مسكتين عليظنين وهي عجور كبيرة فقلت ها ماهدا؟ فقالت إنّه يكره للمرأة أن تشبه بالرجال.

ثمُّ خُدَنَّتِي عَن أَسِهَاءَ بِنَتَ عَمِيسَ حَدَيثُهِا ۚ أَنَّ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالَتَ دَفِعَ إِلَى بَنِي الله صلى الله عَلَيْهِ ﴿

 و[آنه] وسلم وقد أوحي إليه فأحلمه شوبه فلم يرب كدنك حتى أفترت الشمس تقول. عانت الشمس أوكادت أن تعبب

الشمس الالمان الله عليه [وآله] وسدم سرى عنه فقال المبين ياعيّ؟ قال الا فقال المبيّ عمل الله عليه[وآله] وسلم ألفهم رُدُّ الشمس على عيّ [قالت:] فرجعت الشمس حتى بلعث مصف المسجد

ولمريد التحقيق وإعلاء الحقّ وإحياء تراث المصفين سكرها هنا رسابقي ردّ الشمس للحافظ الشهير السيوطي وتلميده محمّد بن يوسف الدمشقي

# كتاب كشيف اللبس في حديث رد الشسمس

للحافظ جلال الدين السيوطي رضي الله عنه ونفعنا به والمسلمين أميس

بسم الله الوحييم

الحمد ناله وسلام على عباده لدين اصطفى

وبعد فإنَّ حَدَيثُ رَدَّ النَّسَمَسِ مُعْجَرَةً لَبَيْنَا صَلَّى الله عنبه وسلم صَحَّحَهُ الإمام أبو جَعْفَر لَقُلْحَاوِي وعَبِره وأفرط الحافظ أبو الفرح ابن الحوري فأورده في كتاب فلوصوعات وهذا حرّه في تَشْع طرفه وبيان حاله سنَّيتُه كشف اللّبس في حديث ردَّ الشَّمْس

١- ١٠٥ ابن الحوري في الموضوعات الحربا عبيد بن ناصر أثناً، عبيد بن صافر أثناً، عبد لوهاب
 بن محمد بن مندة أثناً أي حدثنا عثيات من أحمد السيني حدثنا أبرائية حدثنا عبيداتله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن إيراهيم من الحبس بن خبس عن فاطمه بنت الحبس

عن أسماء سَت عميس قالَت كان رسول فه صلى ته عديه وسلم يوحى اليه ورأسه في حجرعن فلم يصلُ العصر حتى عربت الشّمس فقال رسول الله صلى الله عديه وسدم نعلي صلبت العصر؟قال لا قال اللهم إنه كان في طاعت وطاعة سيّت فاردد عديه الشّمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثمّ رأيتها ظلعت بعد ماعربت قال الحورقاني هذا حديث مكر مضطرب

وقال المؤلف موصوع صطرات فيه الرواة فرواه سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فصيل عن عبد الرحمان بن عبد الله بن ديبار عن علي بن الحسين عن فاطمة بنت علي عن أسهاء وفضيل صعّفه ينحني وقال - ابن حبّان يروي الموصوعات ويجطيء عن الثقات ا

٧- ورواه[أيصاً] ابن شاهين [قان ]حدثه أحمد بن يحدى الصوفي حدث اعبد الرحمان بن شريث
 حدثنا أبي عن عروة بن عندالله بن قشير عن فاطمة دنت علي بن أبي طالب عن أسهاء به [قال انن

 <sup>(</sup>١) وليلاحظ حواب هذه الهداءات فيها يأتي قريباً عن خصنف، وما يأتي عن الصالحي في الهصل الأون والثاني من رسالة مريل الليس

الحوري ] وعبد الرحمان فال أنو حاتم واهي احدث وشيح اس شاهين هواس عقدة رافضيّ رمي بالكدب وهوالمتّهم به

٣- ورواه ابن مردويه من طريق داود س هر هيج عن أبي هويرة قال مام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجو عليّ ولم يكن صلّى العصر حتى عربت الشمس فليّ قام النبيّ صلى الله عليه وسلم دعا له هردّت عليه المشمس حتى صلّى ثمّ عالت ثانيةً

[قال ابن الحوري ] وداوود صعفه شعبه

[قال السيوطي ] قلت عصيل الذي أعل به عطريق الأوّل ثمة صدوق احبح به مسلم في صحيحه وحرّح له الأربعة

وصد الرحمان من شريك وإن وهماه أمو حاتم همد وثقه عيره وروى عنه النجاري في الأدب [المفرد] وامن عقده من كنار الحفّاط والناس محتنفون في ملاحه ودنّه فال الذار قطبي كدب من اتُهمه بالوضع

وقال حمرة السهمي مايتهمه بالوضع إلا طبال

وقال أبوعلي ، لحافظ - أبو العدَّاس إمام حفظ عنه علَّ من يُسْأَلُ عن النابعين وأتباعهم

وداود [بن فراهيج] وتُقه قوم وصفيه أخرون

شمّ الحديث صرّح حماعة من الأثمّة وإحمّاظ بأنَّه صحيح مال القاصي عناص في[كتاب]الشماء

[و] حرَّج الطحاوي في [كتاب] مشكل الحديث " عن أسهاه بنت عمس من طريفين أنَّ النبيُّ صلى

الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي الدكر هذا الجديث

قال الطحاري : وهدان اخديثان ثابتان وروانبها ثقات

وحكى الطحاوي أنَّ أحمد بن صالح كان يقول الايبيعي لمن سبيله العدم التحلَّف عن جفظ حديث أسهاء لأنَّه من علامات السوّة؛

والحديث الأوَّل أحرحه [أيصاً] الطبراي [في المعجم انكس]"[عال ]

حدَّثا الحسين بن إسحاق التستري المحدِّثنا عنهان بن أبي شيبة

حيدولة, وحدّث عبيد بن عنّام حدّثنا أنو نكر ان أبي شيبة قالاً حدّثنا عبيد الله بن موسى به وأحرجه [أيصاً] العقيلي [في ترحمة عيّار بن مطر من صعفائه الورق ١٦٣//١٦٣] حدّثنا أحمد بن داود[بن موسى] حدّث عيّار بن مطر بعدّث فصيل بن مرزوق به ثمّ عالى[العقيل] عيّار العالب على حديثه الموهم!!!

١١. كناية عن شيء لالت له بل له ظاهر معجب أو مرعب وباطب حال عيا يتر " من طاهره

<sup>(</sup>٢) المسمّى بمشكل الآثار ح٢ ص٨ رج٤ ص٨٨٤ ط٢

٣١) أحرجه في مسد أسياء بنت عميس من المعجم الكنم ح ٢٤ ص ١٤٧، ط بعداد

<sup>(</sup>٤) ذكره الدهبي فيمن توفي (٣٨٩) وقال. محدث رحال ثقة كي في دريح الإسلام ح٧٢ ص١٥٧

٤ - ومن طرقه ما أحرجه الخطيب في (كتابه) تنجيس التشابه قال

حدّثناسويد بن سعيد حدثنا الطّلب س رياد عن إبر هيم بن حبّان عن عبدالله بن الحسن عن فاطمة الصغري إبنة الحسين

عن الجسين بن عليّ قال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عليّ وكان يوحى إليه فلماسرى عنه قال ياعلي صليّت العصر؟ قال لا قال اللهمّ إنّت تعلم أنه كان في حاجتك وحاحه رسولت (١١ فاردد عليه الشّمس فردّها عليه فصل عيّ رضي الله عنه وعالت الشّمس قال الخطيب إبراهيم بن حيّان في عداد المجهولين (١١)

و[أيضاً] أخرجه أبو بشر الدولايي في[احديث ١٥٨٥من كتاب] الدرّية الطاهرة قال حدّثي إسحاق بن يوسن حدّثنا صويد بن صعيد به

ثم وقفت عل جرء مستقل في جمع طرق هذا الحديث تحريج أي الحسن شادان الصفسلي الله وهاأما أسوقه هنا اليستفاد قال

ه بـ أثناًما أبوالحسن أحمد بن عمير حدثنا ييز هيم بن سِميد اخوهري حدثنا يحي بن يزيد بن عبد الملك هن أبيه عن داود بن فراهيج عِلْ أبي إهريُوة[كِالُ ]

(ق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ل عليه اللوحي على الله عليه وسلم فأسده إلى صدره طالب قريباً منه ولم يكن عني أدرك المعيس فافترس عني إلى إليني صلى الله عليه وسلم فأسده إلى صدره فلم يسر عن النبي صلى الله عليه وسلم [حتى عابت الشمس فانتعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] فعال من هذا؟ فقال على يارسول الله أن [ر]لم أصل المصر وقد عابت الشمس فقال ألهم أردد الشمس على على حتى يميل فرحعت الشمس لموضعها الذي كانت فيه حتى صلى على اللهم أدد الشمس الوضعها الذي كانت فيه حتى صلى على اللهم أدد الشمس على على حدثنا أبو الحس أحمد من عمير حدثنا أحمد بن الوليد [بي] درد الأنطاكي حدثنا

به والراويسا ، حدث بو الحسن ، عدال حجر حدث المعرى عن عود بن عجد عن أمه أمّ جعمر عن حدثها أسياء بن أبي قديك حدثي عجمد بن موسى لمعري عن عود بن عجمد عن أمه أمّ جعمر عن حدّتها أسياء بنت عميس [قالت ] إنّ رسول فه صلى الله عليه وسلم صلى العهر بالصهاء ثمّ أنقذ علياً في حاحة فرجع وقد صلى رسول الله صلى الله عليه أنقذ علياً في حاجة فرجع وقد صلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم رأسه في حجر على قنام فلم يحركه حتى غيت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنّ عبدك علياً احتبس بهسه عن بيّه فردّ عديه شرقها

قالت أسياء فطلمت الشمس حتى وقمت على خيال وعلى الأرص فقام عليَّ فتوصًّا وصلّى العصر ثمّ غابت الشمس ودلك في الصهباء في عروة خيبر

<sup>(</sup>١) كنا في أصلي، وفي جلَّ الروايات وأنه كان في طاعتك وطاعة رسولك،

 <sup>(</sup>۲) بن هو معلوم الحال وهو من أصحاب البائر عبه لسلام، ويروي عنه وكيم، ووثقه ابن سفيان،
 كيا في ترجمته من كتاب بسبان الديران ح ١، ص ٥٠، وكي في معجم رجال الحديث ج ١، ص ٨٣ ط ١
 (٣) فام يتيسر في الرجوع إلى ترجمة الرجل وتحقيق حاله .

٧- حدّثنا أبو الحسن عليّ بن إمهاعين بن كعب الدقاق بالموصل حدّثنا عليّ بن جابر الأودي حدّثنا على عبر جابر الأودي حدّثنا عبر عبد الله بن فشير قال الدحلت على قاطمه الله عبيّ الأكبر[فسألتها على عدث عن أبيث شيء يحشى مله؟]فقالت إلا [ولكن]حدّثتي أسهاء بنت عميس [قالت]

إِنَّ النبيِّ صِيْلِ اللهُ عَنِيهِ وَمَلَمُ أُوحِي إِلَيْهِ عَسَرُهُ عَلِيِّ شُونَهُ حَتَى عَانِثِ النَّبَعِينَ فَلَيَّا سَرَى عَنِ النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ يَاعِيُّ صِلَّبِتَ الْمَصِرِ؟ قَالَ اللَّهِ اللَّهِمِّ رَدِّ الشَّمِسِ عَلَي عَلِيَّ فَالْبُ فرحمت الشَّمِسِ حَيَّ رَايِتُهَا فِي نَصِفِ الْجَجِرِ أَوْفَالِبُ الصِفِ حَجَرِيَ

٨ حدّث أبو لعصل محمد بن عبد الله نعضار عصر حدّثنا ينجني بن أيوب العلاف حدّث أحمد بن صالح حدّثنا عجد عن أمّه أمّ منالح حدّثنا محمد بن عود بن محمد عن أمّه أمّ حمد

عن أسهاء من عميس أنّ رسول الله صبى الله عديه وسلم صلّ لطهر بالصهباء ثمّ أرسل عليّاً في حاجه فرجع وقد صلّ السيّ صلى الله عليه وسلم رأسه في حاجه فرجع وقد صلّ السيّ صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر عليّ قلم يحرّكه حتى عابت الشمس فقال " للهمّ إنّ عدك عليّ احتبس بنفسه على بيّه فردّ عليه شرقها .

قالت أسهاء - فظلمت الشمس حقّ وقمت عنى الحمال وعل الأرض فقام عليّ فتوصّاً وصلّى العصر ثمّ غابت ودنك بالصهماء في مُحرّزة كتير

٩- حدَّثنا أبر عمد الصابوي عن عبيد الله بن لحسين الماضي بأنطاكيّة حدَّث عليّ بن عبد الواحد بن
 المعيرة حدّثنا أحمد بن صالح حدّثنا ابن أي عديك بحوه

قال أحمد بن صالح عده دعوة اللي صلى تله عليه وسلم فلاتستكثر؟

١- وأحرجه [أيصاً] الطران في [ترجمة أسياد بنت عميس من المعجم] الكبير [ ج ٢٤
 س ١٤٤ طـ١ قال]

حدَّثا إساعيل بن الحسن الحَمَّاف حدَّث أحمد بن صابح به

[و]حدَّث أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني حدَّث إمنياعيلُ من إسحاق الراشدي حدَّثنا يجيني بن سالم عن صباح المروري عن عبد الرحمان بن عبد لله بن دينار عن عبد الله من الحسن عن أمَّه فاطمة ابنة الحسين .

عن أسهاء الله عميس قال اشتعل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة العائم يوم حير حتى غابب الشمس فقال رسول الله صلى عله عليه وسلم اياعلى صنيت العصر؟ قال الايارسول الله فتوصّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد فتكلّم بكلمتين أوثلاثة كأنها من كلام الحبثي؟ فارتجعت الشمس كهياتها في العصر فقام على فنوصاً وصلى العصر ثمّ تكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ماتكلم به قبل ذلك فرجعت الشمس إلى مغربها إقالت أسهاه:] فسمعت لها صريراً كالمشار في الخشبة فطلعت الكواكب .

١١ حَدَّثنا أبو العنَّاس أحمد بن يجيى اخرادي بالموصن حدَّث عليَّ بن المدر حدَّثنا محمد بن فصيل
 حدَّثنا فصين بن موروق عن إبراهيم بن اخسن عن فاطمة بنت عليَّ؟

عن أسياء ست عميس قالت كان رسون الله صنى الله عليه وسلم إذا برل عليه الوحي يكاد يعشى عديه فأبون عديه يوماً ورأسه في حجر عني حتى عابت الشمس فرقع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال صدّيت العصر ياعلي؟ قال الابارسود الله عدى الله فرد [عليه] الشمس حتى صلّ العصر العصر قالت[أسيء] ورأيت الشمس بعدماعات حين ردّت حتى صلّ [عليّ] العصر أحرجه الطراني.

١٢ حدَّث جعمر بن أحمد بن سنان الواسطي ١٠ حدَّثنا عليَّ بن المدر [به]١٠

[و]أخبرنا أبو طالب محمد من صبيح مدمشق حدّثنا عليّ من العناس حدّثنا عنّاد بن يعقوب حدّثنا عليّ من هاشم عن صباح من محمين عن عند الله من الحسس بن جعمر؟ عن حسبن المقتول [نفحّ] عن فاطمة اينت عليّ عن أمّ الحسن بنت عليّ

عن أسهاء بعد عميس قالم لما كان نوم خوير شعل على من كان من قسمة العالم حتى عابت الشمس فسأل المبيّ صلى الله عليه وسلتم عليّاً هل إصليت العصر ؟ قان لا عدعا الله تعالى فارتمعت إلى الشمس قالت مسمعت لها صريراً كصرير المشار في الخشية .

١٣ [وبالسد لمتعدّم قال ] وخُفُشارهنّاه حدّثهٔ عَلَيّ تن هاشم عن صباح عن آن سلمه مولى آل
 عند الله بن الحارث بن بوقل عن محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ عن أمّه أمّ جعفر ست محمد [بن جعفر بن أي طالب]

عن حدّتها أسهاء بنت عميس قالت كان النبيّ صلى لله عنيه وسلم في هذا المكان [وأشارت إلى مكان كان بحدٌ نظرهما] ومعه عليّ إذ أعمي عليه موضع رأسه في حجر عليّ علم يول كذلك حتى عابت الشمس ثمّ أفاق فقعد فقال باعليّ هل صنيت ( معصر؟) قال الله فقال اللهمّ إنّ عليّا كان في طاعتك وطاعه رسولك فاردد عليه الشمس

[قالت أسياء.] فحرجت[الشمس] من تحت هد الحمل كأنّها حرجت من تحت سحابة فقام عليّ فصلًى فليّا فرغ آبت [إلى]مكانها(٢)

 <sup>(</sup>١) خعمر بن أحمد من سنان الواسطي المتولي سنة (٣٠٧) فرحة في كتاب تذكرة الحفاط ح٢ ص٧٥٧
 وسير أعلام البلاء ٢ ج١٤، ص٣٠٨

 <sup>(</sup>٢) وهو أبو الحسس الأودي الأسدي الكوفي المعروف سنطريقي المتوفى سنة (٣٥٦) من مشايح الترمدي.
 والنسائي، والقروبي المترجم في تهديب المتهديب ح٧، ص٣٨٦

 <sup>(</sup>٣) ابت على رمة عادت نمظا ومعنى

والحديث رواه الشيح الصدوق محمد بن عني بن الحسين في الباب (٦١) من كتاب عبل الشرائع =

15 حدثنا عديد الله من الفصل البهاي لطائي حدث عيد الله من سعيد من كثير بن عفير حدثنا عدد الله من رشيد الهاشمي الخراصاي حدث يحمي بن عدد الله بن الحسس بن حلي بن أي طالب قال أحري أي عن أبيه عن جدّه

عن على بن أي طالب قال لما كما بحير سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين فلما كان من بعد وكان مع صلاة العصر حته رلم أصل العصر فوضع رأسه في حجري هام فاستقل[ط]فلم يسيفظ حق عربت الشمس فقنت يارسول الله ماصليت صلاة العصر كراهبة أن أوقطك من يومك هرمع[رسون الله] يديه ثم قال اللهم إن عبدك [تصدق] بنفسه على بيك فاردد

#### = ص ۱ ۳۵ قال ۲

حدثنا أحمد بن الحيس القطان رحمه الله ، قال الحدثنا أبو الحيس محمد بن صالح ، قال الحدثنا عمر بن حالد المحرومي قال الحدّث ابن بناته ، عن محمد بن موسى عن عيارة بن مهاجر ، عن أمّ حمد [أ] وأمّ محمد بنتي محمّد بن جمعر بطالبّ

حرجت مع جدّي أسياء ست عميس وعنّي عند الله بن جعفر، حتى إذا كنّا بالعبهاء حدّثتي [حدّي] أسيء بنت عميس فانت باسيّة كنّا مع رسول الله صلى الله عليه واله [وسلم] في هذا المكان فصليّ رسول الله صلى الله على الله عليه واله [وسلم] تطهر ثمّ دعا عبيّاً عليه السلام فاستعال به في بعض حاجته ثم حاءت [صلاة] لمصرّ فقامً تُسيّ صلى الله عبيه واله [وسلم] فصلى العصر، فجاء عيّ فعجد إلى حب رسول الله صلى الله عليه [وسلم] فأوحى الله تعالى إلى سبّه صلى الله عليه وآله [وسلم] فوصع رأسه في حجر عليّ حتى عاست الشمس لا يرى منها شيء لا على أرض ولا [على] جبل، ثم جلسروسول الله عبل الله عبيه و له [وسلم] فعال لا يارسول الله أنس تمكن أصني معك] فيّا وضعت رأسك في حجري لم أكن لأحرّكه فقال البهمّ إنّ هد عبلك عبي احتسر مصنه على بيّك فردّ عده شرقها الطلمت الشمس فيم يبق حل ولا أرض إلاّ طلعت عليه الشمس ثمّ قام عيّ عبيه السلام فتوضّاً وصلّى ثم تكسفت

ورواه عنه المجلسي رحمه الله في الحديث عناني من اساب (١٠٩) ـ وهو مات ردَّ انشمس لأمير المؤمنين عليه السلام من بحار الأنوار ج٩ ص٧٤٥ وفي ط الحديث ح٤١ ص١٩٧، ثم قال

[وأيصاً رواه الصدوق في كتاب قصص الأسبه] عن عمد بن الفصل، عن إبراهيم بن محمد بن سعياد، عن على إبراهيم بن محمد بن سعياد، عن على بن الله على بن الله على موسى بن أبي عبد الله عن عود بن عجمد بن على بن أبي طالب، عن أمّه أم جعم، عن جدتها أسماميت عميس مثله والظاهر أنّ الحديث هو ما رواه ثقة الإسلام الكهبي رفع الله مقامه بسند آخر في آخر دباب إتياد المساجد وقبور الشهداد؛ من كتاب الحج من لكان، حلا ص ١٦٥ ط الأخوددي

ر ١) هذا هو الصوّات، وفي أصني وعند الله من عصلُ النّيهائي، والرجن ذكره النحاشي في حرف العين من رجاله صر١٧٧، ط٧، وقال.

عليه شروقها - قال ا فرأيتها على الحال في وقت العصر بيصاه لللَّة حتى قمت ثمَّ توصَّات ثمَّ صلَّيت ثمّ عابت

١٥ ـ حندثنا أبنو الحبس بن صفره؛ حيدثنا الحسن بن عني بن عبد العلوي النظري(١١) حيدثننا أحمد بن العلاء الرازي حلَّثنا إسحاق بن إبراهيم ؛ حدث علَّ الصَّبيُّ [الأعول] عن إبراهيم النجعي عن علقمة ﴿

عن أبي درُّ قبال هان عبلُ يوم الشبوري الشبدكم بالله هبل فيكم من رُدَّت عليم لشمس عبري ؟ حين نام رسول الله ﷺ وحمل رأسه في حجري حتى عابت الشمس فيانته فقيال بها علُّ صَلَّيتِ العصر ؟ قلت الَّذِيمُ لا ﴿ فِعَالَ أَنْهِمُ اردُدُهَا عَنِيهِ ؛ فإنَّهُ كَانَ في طاعتك وطاعة رسولت ۲۲۱ 🧓

١٦ - حدَّثنا أبو الحسن حشمه بن سليان؛ حدث عثيان بن حرزاد ٤٠ حدثنا محموط بن بحر؛ حدثه الوليد بن عند الواحد؛ حدثنا معقل بن هبند الله ؛ عن أي الربير

عيد الله من العصل من محمد من خلال البهاي أبو عيسي، أصله كوفي انتقل إلى مصر وسكاما له كتب مب رهر الرياض كتاب حبس كثير الموائدة أحبري أبو الفرح الكاتب، قال: حدثنا هارون بن موسى حدث أبو عيسى بكبايه

روى ص محمد بن أبي عميزة الأصفعين؟

روی على جعمر بن محمد بن قوبونه كيا في احر البات (١٧) من كامل الريازات ص٦٧

(١) لم يتيسر لي مواجعه ترحتهيا.

 (٢) هو من مشايح البحاري في كتاب الأدب عمرد، ووثقوه بالا معارض، كي في ترجمته من تهديب التهديب: ج ١٠) ص ٢٠) وفي تقريبه - ح؟ ص ٢٣٦

 (٣) ثم إن حديث أي ذراً حود ماشدات أمير عومين عليه السلام واحتجاجه عنى أصحاب الشورى بحديث ردّ الشمس رواه حماعه مهم الحاكم البسابوري كيا رواه عنه الكنجي لشاهمي في الناب (۱۰۰) من كتاب كعاية الطالب ص١٩٠٧

> ومنهم الخوارزمي في اخديث (٣٨) س أساب ١٩، من ساقبه ص٢٢٢ ومنهم الحمول في الناب (٥٨) من فرائد السمطين ج ١، ص ٣٢ ط ١

وليلاحظ ما أورده الحافظ السروي في عنوس (طاعة الحيادات له) من كتابه مناقب أل أبي طالب

ج۲ ص۲۱۷

(٤) أما خيشمة بن سليهان المولود مسة (٢٥٠ / أو ٢٧٧) المتوفى سنة (٣٤٣) فهو مترجم في سير أعلام النبلاء ج٥١، ص٢١٤

وأمَّا عشيان بن خرِّراد المولود قبل لمأتين المُوتَى سنة (٢٨١ / أو ٢٨٣) فهو مترجم في تهديب البهليب ج٧ ص ١٣١ ، ومير أعلام السلاد ح١٣ ص ٢٧٨ . عن حامر بن عبد الله أنَّ البيِّ ﷺ أمر الشمس أن تتأخّر ساعة من اللهبار فتأخّرت ساعيةً من اللهار

[ قال السيوطي ] انتهى ما في الحرء[ المتقدَّم الدكر ] من الصرق

وحديث جائز [ هذا ] أحرجه الطربي في [ كتاب المعجم ] الأوسط من طريق الوليد بن عند لواحد؛ وقال الم يروه عن أي الرابر إلا مفقى، ولا عنه إلا الوليد (١)

۱۷ - وروى اس أي شيبة في مسده طرها من حديث اسهاء وهو قوها ، و كان النبي ﷺ يـوحي إليه وراسه في حجر علي علم يزد عل دلك (١)

ونما يشهد الصحّة دلك قول الإمام الشناهي رصي الله عنه \_ وعبره ؟ \_ ما أوي بي معجرة الأ [ و ] أوي بي طبح الله الله الله عنه ؛ وقد صحّ أنّ الشمس حست على يوشع ليالي قباتل الحبّارين ؛ فلا لذ أن يكون لنبِّسا ولله نظير دلنك ، فكانت هند، القصّه سطير ملك ، والله أعلم بالصواب

[ قال كاتبه " ] التهن هذا الكتباب؛ بحمد الله وعنونه وحسن تنوفيقه؛ عنن يد أفقنر العباد وأحوجهم إليه؛ كاتبُه مصطفى مرتجي بن المكوم الحاج أيُّوب مرتجى عفرالله لها وأحس إلمهما أمين

قال الشبح محمد حعفر المحمودي وهن هذه السبحة السبحت الرسالة المدكورة أعي رسالة ردَّ لشمس هذه في مكتمة دار الكنب المصربة بالفاهرة، في ينوم السبت الموافق للينوم الشائث من شهر دي المفعدة الحرام من سنة ١٣٩٦ ، المحربة المعالف لليوم السبامع من الشهر الحادي عشر؛ من السباء عنائد ١٩٧٦ ، المسيحية

 (١) وأيضاً رواء الهيثمي عن الطاران وقال وإساده حس، كي في عنون وحسوالشمس عن كتاب مجمع الزوائد علم ص ٢٩٦ ط ١، قال

[و] عن جائز أنَّ رسول الله صلى الله عليه ومثلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار ورواه عنه وعن جماعة من الصحابة مطولاً محمَّد بن محمد بن النجيان المكتري في أواخر سيرة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإرشاد، ص ٣٤٥ طبعة مؤسسة أن البيت

وأيصاً رواه عن حابر وأي سعيد الخدري الحسن بن يوسف بن المطهر في المنهج الثالث مي كتاب منهاج الكوامة

(۲) بل راد على دلك وذكر اخديث كاملاً حربياً، ولكن أعداء أهل البيت من قديم الآيام مدّوا آياديهم الحائدة إلى مصنّف اس أي شيبة فحدوا دين اخديث عبدوهم في ذلك قدم راسح والدليل على أن ابن أي شيبة ذكر الحديث تاماً هو رواية تلاميد ابن أي شيبة الحديث عبه كاملاً، فإن الطبراني دوى الحديث عبه وعن أحبه عثيان بن أي شيبه بواسطة الحسين بن إسحاق النستري وعبيد بن عنم عنها كما في مسند أسهاء ست عميس من المعجم الكبير: ح ٢٤ ص ١٤٧

ے وأبضاً روى ابر أبي عاصم في فصائل عني في اللہ (٢٠١) تحت الرقم (١٣٢٣) من كتاب السنة ص2٨٤ قال

حدثها أبو بكر حدث عبيد الله من موسى عن فصيل س موروق عن إبراهيم س الحسس عن قاطمة بنت الحسين عن أسهاء منت عميس قامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه .

وأيصاً الحديث رواه عن علمان بن أي شينة ـ نمثل ما رواه انصراني عن أي نكر ان أي شينة ـ كلُّ من محمَّد بن عبيّ انفقيه المتوفى سنه (٣٨١) وأي خسن علي بن محمد الفقيه اس المعارلي كما في بأت قرص صلوات الحمس من كتاب من لا يحصره انفقيه حمل ، ص١٣٠، وكما في المحديث (١٤٠) من مناقب أمير المؤمنين عنيه السلام لابن المعارلي ص٩٦، ط٧

وبيس هذه أول حيانة هم وللمسلمين من هم هيه قدم ثابت وقد أسقطوا أيصاً حديث ود الشمس من مطبوعة دلائل الدوة لليهمي وقد رواه عنه اخافظ ابن حجر كيا في باب (٨) من كتاب قوص الخمس ــ وهو باب قول اليبي حيل الله عليه وسلم الأحكّت لكم العنائم، من كتاب فتح الباري، ح٢ ص ٢٧١، فإلين الراسي

وروى السطحاوي وانظاراني في الكبير، والحاكم والبيهمي في والدلائل، عن أسهاء سب عميس أنّه صلى الله عليه وسلم دعا لما الم على ركه عنيّ فعانـه صلاة العصر، فردّت الشمس حتّى صلّ علىّ ثمّ غريت.

وهذا أبلغ في المعجوة، وقد أخطأ انن الجوري ناير ده له في [كتاب] الموضوعات، وكذا ابن تيميّه في كتاب الردّ علىالروافض في رغم وصعه والله أعلم



## موجرترجة محمد بن يوسف صاحب رسالة رد الشمس

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الصاخي عولود عام و للتوقّى و ٩٤٣ ۽ الهجري ذكره العاد في كتابه : شدرات الدهب في وفيات سنة و ٩٤٣ ، ويقل عن الشعرابي في ديل طبقاته [ أنّه ؟ قال :

كان [ محمد بن يوسف الصالحي الشامي ] معنّ في العلوم ؛ ألَّف السيرة السويّة[ المسيّلة - بـ سبل الهدى والرشاد ] التي جمعها من ألف كتاب ؛ وأقبل الناس عمل كتابتها ؛ ومشى فيها على أنحـوذج لم يسبقه إليه أحد

وكان عربًا لم يتروَّح معدًّا ؛ و[ كان] إذا قدم عنيه الصيف يعلق العدر ويطبح له

وكان حلو المطلق مهيب النظر كثير الصيام والقيام 1 منَّ عنده الليالي فيا أراه ينام إلَّا قليلًا

وكان إدا مات أحد من طلبة العدم وخلف أولادًا قاصرين وله وظائف؛ يذهب إلى القاصي ويتقرّر فيها ويباشرها ويعطى معلومها للايتام حقى يصلحواً للمناشرة؟

وكان لايقبل من مال الوُّلاة وأعوابهم شيئًا؛ ولا يأكل مِن طعامهم.

ودكر له صاحب الشدرات غير كتابه ٥ سبل الهدي والرشاد ۽ ما يل

الأوُّل كتاب عقود الحيان في ساقب أبي حيمة النعيان

الثاني: الحامع الوجيز الخادم للمات القرآل العرير

الثالث موشد السالك إلى ألهيَّة ابن مالك

الرابع البكت عليها اقتصبها من نكت شيحه السيوطي عليها وعلى الشدرات والكافية والشافية والتحلة ورأد هليها.

الخامس الأيات الماهرة في معراح سيَّد الدنيا والأحرة

السادس مختصره المسمَّى ولأياتُ البيَّاتِ في معراح سيَّد أهل الأرض والسهاوات.

السابع رفع القدر ومجمع الفتوّة في شرح الصدر وحاتم البوّة

الثامن كتاب كشف اللِّبس في [ تحقيق] ردُّ الشمس .

التاسع شرح الاجروميَّة.

العاشر المتح الرحمان في شرح أبيات الخرجان الموصوعة في علم الكلام .

الحادي عشر وجوب فتح همرة 1 ، ن، وكسرها وحور الأمرين

الثاني عشر البكت المهيّات في الكلام على الأساء واسين والسات

الثالث عشر تعصير الإستمادة في بيان كلمتي الشهاده الرابع عشر إتحاف الأريب محلاصة الأعدريب الحائس الحامس عشر الجواهر النعائس في تحبير كتاب العرائس السادس عشر الهوائد المجموعة في الأحاديث موصوعة السابع عشر عين الأصابة في معرفة الصحابة وأيضًا لترجمة المؤلف مصادر أحر مها كتاب معجم المؤلفين ح٢١٠ ص١٣١٠ و١٣١٠ وومنها عصاح المكون ح٢١٠ ص٠١١ و١٣٦٠ ومنها ومنها علية العارفين ح٢٠ ص٠٠٥ ومنها الأعلام الموركل ح٢٠ ص٠٠٥

# رسالة مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس تأليف العلّامة أبي عبدللله محمد بن يوسف للدمشقي الصالحي مزيل البرقوتيّة بالصحراء

## بسم لله الرحمن الرحيم

الجمدالة الذي أيَّد رسوله محمَّدًا بالأيات الماهرات، والمعجرات العظام ؛ ومن ذلك إنشقاق القمر وردُّ الشمس بعداما غربت واستهلَّ الظلام

وأشهد أن لا إله ركم الله وحده لا شريت له المنت العلام ، وأشهد أنَّ سيَّدًا عَمَّدًا عَمَّهُ ورسوله حــير الأنام ، صلى لله وسنَّم عليه وعلى أله وأصحانه السادة لكرام

أمًّا بعددهدا جرء في بيان حان حديث ردَّ الشمس بعد عروب للبيُ ﷺ يشتمل على مقلَّمة وقصدين وحاتمة ؛ وسمَّيته مد مريل النبس ؛ عن حديث ردُّ الشمس

فالمقدَّمة فيها قاله لحُمَّاظ في حكم هذا خدت ، ومفصل الأوَّل في طرقه والكلام عنى رجال كلَّ طريق ؛ و[ المصل] الثاني في ردَّ العِمل لتي أعلَّ ب ، والحَاتَمة في من ورد أنَّ الشمس حست له أو رُّدْت عليه ؛ والله أسأل أن يجعله حالف نوجهه العظيم؛ وأن يجمل جرائي النظر إليه في دار الحيم ؛ إنَّه هو الحواد الكريم .

#### المقتَّمة :

اعدم أنَّ هــدا الحديث رواه الطحاوي في كتابه مشكل الأثار ١٦ على أسهاء ست عميس من طريقين وقال : هدان الحديثان ثابتان ورُو نهما ثقاة

وبقله عنه القاصي عياص في [ كتاب ] الشعاء (١) و[ رواه أيضًا ] اخاط الل سيّد الناس في [ كتاب ] اشترى اللبيب (٢) وقبال في قصيدة ذكرهما فينه

وردَّت عليه السسمس بعب عروب وهند من الإشمال أعنظم موقيعنا وقله [هكدا] ·

له وقبعيت شمس النهيار كرامية كيا وقبعيت شمس النهيار ليوشيعيا و [رواه] أيضاً الحافظ علاء الدين معلطاي في كتابيه برهر الناسم والإشارة<sup>(1)</sup>

(1) أحرجه الحافظ الطحاوي في شرح مشكل الأثار ح٢ ص١١، وح٤ ص٣٨٨ والطحاوي مسوب إلى قطحاة وهي قرية بصعيد مصر، و دراد منه هاه، هو أبو حعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الحنفي المولود عام (٣٢٩) المتوفى (٣٢١) المترجم في عنوان والطحاوي، من أنساب السمعاني ص٣١٨ ط1، وفي اللباب ح٢ ص٣٧٥ وفي سير أعلام البيلاء ج٥ ص٣٤٥

(۲) ورواه أيضاً عن القاصي عياص في لشعاء، " شهاب الجمد الخفاحي في شرحه الموسوم بـ ونسيم الرياض، ح٣ ص١١١٠

(٣) ابن سيَّد الناس هو أبو يكر محمد بن محمد بن عبد لله الأمدليني لموبود منية (٦٦١)

(3) أي وفي كتاب «الإشارة إلى سيرة مصطفى صبى الله عليه واله وسلم، وكتاب الإشارة هذا تلحيص
 لكتاب «الرهر الناسم في سيرة أبي لقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم»

والكتابان بأليف علاء الدين معلطاي س فلبح المتوفى عام (٧٦٣) كيا في كشف الظنون ج٢ ص٧٠٠

و[ رواه أيضًا] البارزي في الترثيق(١١

و[رواه أيضًا] البووي في شرح مسلم في باب حلُّ المباتم هذه الأمَّة ؟)

وبقله عنه شيخ الإسلام الخافظ أبو الفصل ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي في بات الأدان ا كما في النسخ الصحيحة وأقرُّوه .

وصبُّحته الحافظ أبو الفتح الأردي [كيا] نقله عنه ابن العديم في ترحمته من تاريحه

وحسُّه لحافظ أبو ررعة ابن العراقي في تكملته بشرح تقريب والده

و[ رواه] شبحنا الحافظ جلال الدبن السيوطي في الدرر المتثورة في الأحاديث المشهورة (٣).

وقال الحافظ أحمد بن صالح .. وناهيك به \_ "لا يُبيعي لمن سبيله العدم التحلُّف عن حديث أسهاء لأنَّه من أحلِّ علامات السُّوَّة

ورواه الطحاوي وروى شادان الفصيلي عنه أنه قال هذه دعوة النبي عليم ورواه الطحاوي ورواه المانظ أبو الفضل وقد أمكر الحقاط على اس الحوري إبراده الحقيث في كتاب الموصوعات و فقال الحافظ أبو الفضل اس حجر في باب قول النبي عليه أحثت لكم لخائم ه من [كتاب ] فتح الدري ـ بعد أن أورد الحديث ـ أحظاً ابن الجوري بإبراده له في الموصوعات النهي

ومن حطّه نقلب [ قال ] وقال الحافظ معلطاي في الرهر الباسم منعد أن أورد الجديث من عبد حماعه من الا ينتفت لما أعلّه به اس الجوزي من حيث إنّه لم يقح له الإسباد الذي وقع لهؤلاء وقال شيخنا الحافظ خلال الذين السيوطي في مختصر الموضوعات أفرط [ اس الحوري] بإيراده له هذا ا) .

- (١) ذكره حليمة في حرف التاء من كشف الطنون: ج٢ ص٧٥٥ قال. توثيق عرى الإيبان في تفصيل حبيب لرحمان، لشرف الدين أبي القاسم هبة فقد من عبد الرحيم [بن إبراهيم] المعروف بابن الباوري الحموثي الشاقعي المتوفى عام (٨٣٨)
- (٢) لم بنيسر لي الرحوع إلى شرح الدوي لصحيح مسدم ولكن أورد مثله الحافظ ابن حجر في شرح: وبات قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولحلت لكم العائم، من كتاب قرص الحمس من فتح الباري، ج٦ صـ ٢٥٥ وفي ط١ صـ ٢٢١.
  - (٣) الكتاب قد طبع حديثاً والفصّة مدكورة فيها.
  - (٤) وهذا الكلام من السيوطي تقدّم أيضاً في أوّل رسالته كشف اللبس عن حديث ردّ الشمس، وفيها وافر ما الحافظ أبو الفرج ابن الجوري فأورده في كتاب الموضوعات في غير الصحيح

#### تنبيه

الذي ورد في الأحاديث أن هصة رد الشمس كانت بحير كما يأتي بن دلك ؛ وإ لكن ] قال القاصي عياص في [ كتاب] الإكيال إن الشمس رُدُت للنبي وَلَيُّ يوم لحدق لما شعدوا عن صلاة العصر حق عربت الشمس قدم الله أن يردُ الشمس فردًها حق صلى معصر

و[َ أيضًا] عراه [ القاصي عياص ] لمشكل الأثار للطّحاري ؛ ومعنه [ أيضًا] عن القاصي النووي في شرح مسلم في بات حلّ العنائم

وبقله عنه الحافظ الل حجر في بأب الأدان مركتات تحريج أحاديث الرافعي ومعلطاي في الرهر الباسم والإشارة وأقرَّوه؟

وي دلك مطر من وحهين الحده، أنَّ الثابت في الصحيح وعيره أنَّ الليُّ ﷺ مبلَّى العصر في واقعه الحُندق بعد ما غربت الشمس

الثاني أنَّ الدي دكره الطحاوي في مشكل الآثار [تما هو حديث أسياء في قصَّة حيد [ لا الخدق] وقد دكره القاصي في [ كتاب] الشهاء على الصواب

ثُمُّ رَايِتِ الْحَافِظُ أَسِ حُجْرِ تَنَّهُ لِدَلِثَ فِي [ كَتَابِهِ ] فَتَحِ اسَارِي فِي النَّابِ الْمُتَقَدِّم بعد أن أورد الحديث في فَضُة خيبر و ثُمُّ ذكر ما بقله القاصي في الإكبال عن روبية الطحاري [ إيَّاه في واقعه الخدق و فقال الذي رأيته في مشكل الآثار للطحاري هو] ما تعدَّم ذكره النهيُ

وقد راحمًت [كتاب ] مشكل الآثار وترتيبه لأس رشد عدم ار فيهها ما دكره القاصي في الإكبال؛ والله سسحانه أعلم بالصواب

## الفصل الأوَّل في طرق الحديث وبيان سمال رجاله .

،علم أنَّ هذا اختلبتُ ورد من طَريق أسهاء ست عميس ؛ وعليُّ من أبي طالب واسه اخسين ؛ وأبي سعيد وأبي هريرة؛ رضي الله تعالى عمهم ١١} . [ أما إحديث أسهاء ـ وإنَّما بدأت به لأنه المشهور ـ

[ فقد] قال الإمام الحافظ أبو القاسم سليها، بن أحمد الطبراني [ في مسمد أسياء بنت عميس ] في معجمه الكبير[ : ج ٢٤ص ١٩٤٤ ط1 ؛ قال: ] حدثنا جعفر بن أحمد بن سناك الواسطي

(١) واخديث قد ورد أيضاً عن الصحابي الكبير أبي در العدري وأبي رافع مونى رسول الله صلى الله عليه
 وأله وسدم وأسن بن مالك حادم السبي صلى الله عديه وآله

أمَّا حديث أبي درَّ فقد رواء السيوطي تحت الرقم ﴿ (١٥) من رسالة كشف اللبس كما تقدم في

ورواه أيضاً الحاكم البيسانوري كم رواه نسده عنه الكنجي الشافعي في الناب (١٠٠٠) من كفاية الطالب صر٣٨٧ ط العرى.

ورواه أيضاً التوارزمي بسده عن أي در في الحديث؛ (٣٨) من المصل (١٨) من مناقبه ص ٢٢٣

ورواه أيصاً الحافظ السروي في عنوان وضاعة الحيادات له، من مناقب آل أبي طالب: ح٢ ص ٣١٧.

ورواه أيصاً الحموثي في الباب (٥٨) من فرائد السمطين ج1، ص٢٢١ ط بيروت.

وأمّا حديث أبي رافع فقد رواه الحافظ ابن المعارلي في الحديث (١٤١) من كتابه مناقب أمير المؤمنين ص١٠٠، ط٢

وأمّا حديث أنس لفد روء محمد بن سليهان الكوتي المتوفى بعد العام: (٣٢٠) ـ في لحديث : (١٠٢٠) من كتابه متاقب أمير المؤمنين: ج٢ ص١٩.، ط١

وأمًا حديث أنس فقد رواه بسمد عنه، ابن شادال في الحديث (٧٥) في المناقب المائة ورواه نسماده عنه الحوارزمي في الحديث (٧٧) من الفصل (١٩) من كتابه مناقب أمير المؤمس ص٢٣٦، كيا رواه أيضاً في الفصل لرابع من مقتل الحسين ج1، ص20 حينولة وقال لإمام أبو العسن شادان الفصلي حدث [أبو العناس أحمدين يجيي الخراري بالموصل؟ قالا حدث على بن المدن، حدث عمد بن هصيل، حدثنا فصيل بن الروف، عن إبراهيم بن الحسن [بن الحسن] عن فاطمة ست على (١٢)

عن أسهه ست عميس قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الرب عليه الوحي يكاد[أن] يعشى علم، فأمرل عدم [الوحي] يوم وهو في حجر عني [وهو لم بصل العصر بعد] فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم [بعد ما سرى عمه]: باعلي صديت العصر؟ قال الا يارسول الله الدعا الله عرّ وحل فردٌ عليه الشمس حتى صلى العصر

[عال انظم اي و ع حدَّث الحصين من إسحاق الستري حدث عثيان بن أبي شببة ٢١) .

(۱) من قوله الآلو العناس أحمد بن نحين خراري؟ من قوله في الحديث النابي الاعراب الشمس؟كان عد سفط من أصلى مقدان صمحه كامنه من أصبي لذي كان بحطالعلامة الطناطناتي دام عره ، ولقنام لقريبة الفطاعية على أن المصنف أحد الحديث وتانيه من المعجم الكبير ، بنحن أيما أحداثها من المعجم الكبير ، ولأحل احبال بعيار يسير في بقل المصنف عن المعجم لكبير وصنفنا المقدار المقود بين المعقومية في أن بطفر بسبحه كاملة من كتاب مرابل لفنس ضرابل بعد دلث المعقومين

(۲) وللحديث من طريق فاطمة بنت علي عليها السلام أسانيد ومصادر، دكرنا كثيراً منها في تعليق الحديث (۸۱۰) من ترجمة أمير غومين عدم سبلام من ناريخ دمشق ح٢ ص ٢٩٧ ط٢٠ ولدكر هذا ما قاتما أن يذكره هناك، فيقول

واحديث رواه أيضاً عند الكريم الرافعي الموبود (٥٥٥ / أو ٥٥٦) التولى (٢٠٢٠) في ترجمة أحمد من محمد من ريد، من مسجة لانه في مرقم (٢٠١٠) من كتاب التدوين قال [حدّث] عبد الرحاف من أبي حاتم، قال حدث أحمد بن نحيى الأودي الصولي [قال ] حدثنا عبد الرحاف من شريك وقال ] حدثني [أبي] عن عروة بن عبد الله من فشير، قال دخلت على فاطمة بنت علي من أبي طائب فرأيت في عدقه حررة ورأيت في يدها مسكتين عيظتين وهي عجور كبيرة وقلت لها ماهدا ؟ فقالت إله يكره لنموأة أن تتشبه بالرحاب اللم حدثتني أن أسياء بنت عميس حدّثتها أن علي بن أبيطالب دفع إلى رسول الله صبى الله عيه وسلم وقد أوجي إليه، فجدّله الله قلم يول كذلك حيى أدبر الشمس عقيق كانت أو كادت [أن] تعب - ثم إن اسي صبى الله عليه وسلم سرى عنه عمال أصبيت ياعي؟ قال الا قال «لمهم ردد على [عيّ] الشمس فرجعت حتى بنعت نصف المسجد قال عبد الرحان [ان شريث] قال بي وحدثي موسى الحهي بحوه

(۲) والحديث رواه عن عثيان من أبي شبة محمد سامحني لفضه المتوفى سنة (۳۸۱) كيا في لحديث ۱۱ من مات فرص صلاة لحمس من كتبات من لا يحصره الفقية حا، ص ۱۳۰، وكذا في أوائل شرح مشيحته من ج٤ ص ٢٨ ط العري قال

حيلولة وحدث عبيد بن عبّام، حدّث أبو بكو اس أبي شيبة قالا حدّث عبيد الله بن موسى عن قصيل بن مرزوق، عن إبراهيم بن الحبس [بن الحسن] عن [أمّه] فاطمة بنت حسين

عن أسيء ست عميس فالت كان رسول الله صبى الله عليه وسدم يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلُ العصر حتَى] عربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهمُ إنَّ عليًا كان في طاعتت وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس

قالت أسهاء ١ فرأيتها عربت ورأيتها طلعت معدما غرست

ورويت [الحديث] عن أحمد بن محمد بن إسحاق، قال حدثي الحسون بن موسى المحاس قال حدث عثيان بن أي شينة، قال حدث عيد فله بن موسى عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين

عن أسماء ست عميس أنها فالت بيمها رسول الله صبل الله عليه واله [وسلم] بائم دات يوم ورأسه في حجر عن عليه السلام ففائته صبلة العصر؟ حتى عاست الشمس [فائنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ياهل صلّبت العصر؟ قال الافقال ] اللهم إنّ عنيّاً كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس

قالت أسياء - فرأيتها والله غرمت ثم طمعت بعد ما عرامت ولم يبق حيل ولا أرض إلا طلعت عليه حمل قام عيّ عليه السلام وتوصّاً ومملّي ثم غايت

ورواه أيصاً أبو الحسن عليّ من محمد المعارثي الشاهعي المتوفى (٤٨٣) في الحديث (١٤٠) من منافيه ص٩٩ قال.

أحبرنا القاصي أنوجعفر محمد بن إسياعين بن الحسن العلوي في جمادى الأولى في مسة ثياتي وثلاثين وأربع ماثة بقراءتي عليه فأقرَّ به ، قلت به ، أحبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثيان بلري الملقّب باس السقّاء الحافظ رحمه الله ، حدثنا محمود بن محمد - وهو الواسطي - حدثنا عثيان ، حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا فصيل بن مرزوق ، عن إبراهيم بن أخسن ، عن فاطمة ست الحسين

أقول احاديث الطبراي هذه رواها الحيثمي في عنوان الحيس الشمس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب مجمع الروائد حلا ص ٢٩٦٠ طال، وقال ارواء كله الطبراي بأسانيد ورجال أحدها رجال لصنحيح عير إيراهيم بن حسن وهو ثمة وثقه اس حال، وفاطمة بنت علي بن أبي طانب لم أعرفها

أقول وقد عرفها معد دلك عبد ذكره في حاله صافح الم حديث المرقة، من طريق أحمد بن حميل، فقال الورجال أحمد رحال الصحيح عير فاطمة بنت عني وهي ثقة

ثم إنَّ حديث أبي مكر ابن أبي شببة هد كان مدكوراً في مصفه \_ ولكن النواصب حرقوه في قديم الأيام \_ كما تقدم عن السيوطي في احر رسانة كشف لنسن، والمدليل على دلك ما رواه تلاميد أبي مكر ابن أبي شبية عمه ، كما في حديث الطبراني عن عبيدبن عدم عن أبي بكر بن أبي شبية المدكور هاهما \_ \_

وقال العقيبي [ في ترجمة عبار بن مطر الرهاوي من صعمائه ح٣ ص٣٣٧ ط١ قال ]
حدثنا أحمد من داوود ؛ حدثنا عبار من مطر ؛ حدثنا فصيل بن مرروق عدكره
ونقل الذهبي في محتصر موصوعات بن لحوري ؛ أن يسم الأثمة اس حريمة رواه عن حسين بن علي البسطامي عن عبيد الله بن مومني عن فصيل (١)
ورواه الطحاوي عن أحمد بن محمد ، عن أبي أبية ، عن عبيد الله بن مومني به قلت : ورواية أبن خريمة له في عبر الصحيح
والحسين بن إصحاق النستري قال المدهبي [ في شائه] في [ كتاب] تاريح الإسلام محدث رحال ثقة

وهبيد بن غنَّام هو ابن حمص بن غياث ثقة وأبو بكر وعثيان النا أبي شيبة من رجال الصحيحين

وقصيل بن موروق روى له مسلم والأربعة ؛ [ و] قاد [ اس حجر في شأنه في [ كتاب] التعرب [ هو] صدوق

و وأوضيح منه ما رواه عنه أبو بكر ابن أي عاصم أحمد بن عمروابن الصحاك بالولود منة (٢٠٦) المتوفى عام (٢٨٧) كيا في سير أعلام البلام ج٢١ غير ١٤١ وعيره المإنه روى خديث حرف عن أبي بكر ابن شبيه بإسفاط في احره ولكن مع بصب نقرية هلي الإسفاط، واللك ما رواه ابن أبي عاصم حرفياً في الحديث (١٣٢٣) في الناب (٢٠١١) من كتاب السنة ١٨٤ فال

حدثنا أبو بكر، حدثنا عبيد الله بن موسى عن فصيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن، عن قاطمة بنت الحسين:

عن أسياء بنت عمرس قالت كان رسون الله صل الله عليه يوحى إليه ورأسه في حجر عليّ رضي لله عنه .

هكذا جاء الحديث في السحة المطوعة توضع ثلاث نقاط في احره ولكن لم يعدم أنَّ حدف ديل الحديث كان ممن طبع الكتاب، أو من ستسح لكاب من أتاع بني أمية المعاندين لأهن بيت رصول الله صبى الله عليهم أجمين وإنَّي أسبعد كن الاستعاد أن يكون بتر ديل الحديث من قبل اس أبي عاصم مؤلف الكتاب، لأن كتابه السنة شاهد صدفي على أن مصنعه أمين عبر حائن وبس له تعصب لمواصب.

ثم أقول إن من أعجب المحالف أن الموصف أسعموا أيضاً من مطاوعه كناب المصنف حتى القطعة التي رواها السيوطي هنه أيضاً!!

 <sup>(</sup>١) كدا في أصبي، وهذا رواه أحمد بن عليّ العاصمي لموبود (٣٨٥) في عنوان (مشابهة عليّ لسليمان)
 في الفصل الخامس من كتاب رين الفئي ص٠٥ه من ليسبحه لمحطوطة قال

وروى أبو لكر محمد بن إسحاق بن حريمة حديث ردّ لشمس في فصائل علي [عليه السلام] عن الحسير [بن] عيسى البسطامي عن عبدالله بن موسىعن فضيل بن مرروق، عن إبراهيم بن الجسن،

وإبراهيم بن لحسن تقدَّم أنَّ ابن حمَّك وثَّقه وفاطمة ست الحسين روى لها أبو داود في سراسيل ١ ووثَّقها في النقريب . تشهيلهان

الأوَّان في الرواية الأولى [كان] عن يبراهيم بن خسن ، عن فاهمة ست عليٌّ بن أبي طالب عن أسهاء . وفي هذه [الرويه] ، عن فاطمة ست الحسين؛ عن أسياء ، وقد سمع كلُّ من فاطمة بنت عبيٌّ وفاطمة ست الحسين عن أسياء ست عمسي

وفاطمة ست الحسين هي أمَّ إبراهيم س [ عند عله بن] الحسن من الحسن لراوي عنها؟ فكأنَّه تسمعه من أمَّه ومن عشّتها بنت عنيٍّ ؛ فرواه مرَّهُ عن أمَّه ومرَّةً عن عشّتها . وقد عدَّ دلك ابن الحوري اصطرابًا وليس كدلك

### [ التبيه] الثاني قال الدهي :

إنّ [ من رواة الحديث ] منعيد بن مسعود ، رواه عن عبيد كه بن موسى عن فصيل من مرزوق ؛ فقال - هن عبد الرحمان بن عبد الله بن ديثار ؛ عن عي بن احسنن ؛ عن فاطمة ست عليّ عن أسياء قال [ الدهبي ] - وما تقدّم أشبه ؛ وإنّما هذا حديث حسين الأشفر ، عن عليّ بن هاشم بن البريد ، عن حيد الرحمان بن حيد الله بن عيمار ، عن حليّ بن الحسن بن الحسين بد

وقال الطيراني ــ [ في الحديث " و ٣٨٧ ) من مسند أسبهاء ست عميس من المعجم الكبير - ح٧٤ ص١٤٤ وطبع بعداد؛ ما لفظه ]\_

حدُّنا رسياعيل بن الحبس خماف [حدث أحمد بن صالح و حدثنا محمد بن أي هليث و أحبري محمد بن موسى المعطري عن عود بن محمد و عن أم جعمر و عن أسهاه بنت هميس ...]
حيلولة وقال شادان الفصلي حدثنا أبو المصل محمد بن عسد الله القصّار بحصر و حدثنا يجيى بن أبوب العلّاف و قال حدثنا أحمد بن صالح و حدثنا محمد بن إسهاعيل بن أي عديث و أحبري محمد بن إسهاعيل بن أي عديث و أحبري محمد بن موسى المطرى عن عود بن محمد

بن مومى المطري عن عود بن محمد عن أمَّ جعمر عن أسهاء بنت عميس أنَّ رسول لله على صلى الظهر بالصهباء ثمَّ أرسل عليًا في حاجة \* فرجع وقد صلى البيني العصر ، فوضع رسول الله فلي رأسه في ججر عليًّ قنام علم يحرَّكه حتى غالت لشمس ، فقال رسوق الله في أنهمَّ إنَّ عبد ك عبيًّ احسس بنفسه على ببيَّه فردَّ عليه الشمس قالت أسهاء العظاعت عليه الشمس حتى وقعت على الأرض وعلى الحال ، وقام عليَّ فتوصًا وصلى المصر ، ثمَّ عابت ودلك بالصهباء

وقال شادان - حدَّث أبو الحسن أحد بن عمير ١ حدث أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي حدث محمد بن إسهاعيل بن أبي قديث \_ قدكره

 <sup>(</sup>١) رواه الطاران في عنوان الدأم حفقر ال محمد بن حقفر بن أبي طالب، الله مستدأسياء بنت عميس
 كان الرقم (٣٨٢) من المعجم لكبير ح ٢٤ ص ١٤٤، ط١

إ قال المؤلّف : ] إسهاعيل بن الحسن خصف ثقة.

ومحمد بن عبيد الله العصَّار وتُقه ابن يونس

ويحيى بن أيُوب العلاف [ الحولاني ] من رحال السمائي ، قال [ ابن حجر في شأنه ] في [ كتاب] التقريب : [ ج٢ ص٣٤٣] : صدوق .

واحد بن صالح من رجال البحاري وأبي دارد[ والترمدي في الشهائل]

قال [ ابن حجر في شأنه ] في التقريب أج ١٠ ص ١٦ أنفة حافظ بكلّم فيه السائي ملا حجة (١) وأبو الحسن أحمد بن عمير هو ابن حوصاء[المتولى عام ١ ٣٣١ هـ) وثقه الطبري وقاس أجد بن عمير هو ابن حوصاء[المتولى عام ١ ٣٣١ هـ) وثقه الطبري وقد جار القطرة وقاس أبو على الحافظ ، كان ركبًا من أركان الحديث ؛ إمامًا من أثبة المسلمين قد جار القطرة

وقال ابوطن المناطقة و كال رفتا من الرفاق المعليات و إفاقا من كتاب البداية و لهاية ح ال ص ١٦٧١ قال [ وذكره أيضًا ابن كثير في المتوفّين عام - ١٣٣٠ ع من كتاب البداية و لهاية ح ال ص ١٦٧١ قال أحمد من عمير من حوصاء أبو الحسن المعشقي أحمد المحدّثين الحُمّاظ ، والرُّوء الابقاظ ]

وقال [ ابن حجر ] في اللسان [ ح ١٠ عس ٢٣٩ ] صدرق وأثنى عليه أثبَّة [٢٠ وقان الدار قطي

ليس بالقوي

[ وقال ] الدهبي في [كتابه . ] تاريخ الإسلام هو ثقة له عرائب كعيره, فيا للتضعيف عليه ملخل و[ أمّا ] أهمد من الوليد من برد الأنطاكي [ عمد ] دكره بن أبي حاتم ولم يجرحه وقال كنب عنه أبي وذكره ابن حبّان في الثقات .

ومحمد بن إسهاعيل بن أبي قديث ـ نصمُّ المعد ـ من رحال الأثمَّة السنّه؛ قال ابن حجر ـ في { ترحمته من حرف الميم من كتاب ] التعريب [ ح ١٠ ص ١٥٥] ـ صدوق

ومحمدُ بن موسَّى العِطْري ـ بكسرَ العاءُ وسكون الطاء ـ من رحان مسلم والأربعة ؛ وثّقه النحاري في التاريخ - وقال [ ابن حجر ] في انتقريب - [ ح٢ ص ١٤٥ ] - صدرق رُمِي بالتشيَّع ٢٦

وعول من محمّد بن عليّ بن أبي طالب وثقه اس حمال، ودكره اسحاري في [باب عود من القسم الأول من الحزم الرابع من] التاريخ [الكبير ح٧ ص١٦] ولم يصعّمه

وأم جعمر \_ ويقال لها - الم عود \_ ست عمد س جعمر س اي طالب و من رجال ابن ماجه؟

 <sup>(</sup>۱) كدا في أصبي، ودكر اس حجر في ترحمة الرحل من كتاب النصريب جا، ص١٦، قال تكذّم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، ونقل عن ابن معين تكديبه

وحرَّم ابن حَبَّان بأنه [اي اس معين] يَّب تكنّم في أحمد بن صالح الشمون فعن اسباقياته إنها همي [أبو جمعر] بن لطري [أحمد بر صابح خصري لمُوق (٢٤٨]

<sup>(</sup>٢) وله أيفُ ترحمة حسة في سير أعلام السلام ح10، ص10

 <sup>(</sup>٣) وهو عبد التواصيب ديب عبر معتمر، ولكن عبد عم دير ره من عباده من بريب العالية.

[ و] قال[ ابن حجر في ترجمتها في مات الكبي ] في انتقريب [ حاج ص177 ] مصولة [ من الثالثة] . وقال الطحاوي - حدّثنا أحمد بن محمد ؛ حدث عليُّ من عبد الرحمان من محمد بن المعيرة ؛ حدثنا أحمد بن صالح به؟

#### فندة

قال الحافظ الذهبي في غنصر موصوعات ابن الحوري - بعد أن أورد الحديث من هذا الطريق - [ هذا حديث] غريب عجيب تعرُّد به ابن أبي فُديك ، وهو صدوق؛ وشيحه المطري[ أيضًا ] صدوق، ؛ و[ لكن] اعترض على هذا؛ فذكر حديث - د إنَّ الشمس لم تُعبس الأحد إلاَّ ليوشع بن مون ع الله . ] [ قال المؤلف - ] وسيأي الحواب عنه ؛ ولم يذكر له هلَّة خير دلك

وقال شادان - حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بن إسياعين بن كعب الدفّاق بالموصل ؛ حدثنا عليُّ بن حباير الأوْدي حدثنا عبد الرحمان بن شربك ، حدث أبي حدثنا عروة بن قشير ؛ قال

دحلت على فاطعة للبت على الأكبر؟ فقالت حدثتني أسياه للبت هميس فدكره [ قال المؤلّف ] علي لل إسهاعيل من كعب وثّقه الأردي [كيا] نقله [ هنه ] الحظيف وعليُّ لل حالر الأودي ـ نفتح الألف وسكون الوازارد لل مهملة ـ وثّقه ابن حمّال وعبد الرحمان من شريك ، روى له المحاري في [كتاب] الأدب المفرد

وقان [ اس حجر في مرحمته في حوف العبن من كتاب ] النقريب [ ح ١٠ ص ٤٨٤] صدوق وأبوه [ شريك بن عبد عله السجعي ] من رجان مسلم والأربعة وروى له المجاري تعلماً

 [ و] قال[ ابن حجر في ترجمه في حرف الشبر من كتاب ] لتقريب ( ح١١ ص١٥٠ ] صدوق يحطىء كثيرًا [ تعبر حفظه مد ولي القصاء بالكوفة ؛ ركان عادلًا فاصلًا هابسًا شديدًا على أهل البدع ؛
 من الثامية ؛ مات سنة سبع أو ثيال وصيعين/حت م ٤/]

وعروة بن عبد تله بن قُشير مصيمُ العاف وفتح معجمة من رجال أبي داود؛ والترمدي في الشيائل[ و] وثّقه [ بن حجر في ترجمته في حرف العين من كتاب ] النقريب [ ح٢ ص ١٩] وفاطمة ست عبيُّ الأكبر؟ هي ست عليُّ بن أبي طاس [ عليهي لسلام ] نقلَّمت { وثاقتها وأنّها من مشيحات لنسائي وابن ماحة؛ كم دكرها ابن حجر في حرف العاه في أواسط ترجمة الساء من كتاب تقريب التهديب ، ح٢ ص ٢٠٩]

(١) وعد شمس الدين الحصي الشافعي - المتوى سنة (١١٨١) الهجرية - على رواية السيوطي في كتاب الخامج الصعير ج٢ ص ٢٩٣ قوله صنى الله علمه واله وسلم (٥٠ حست الشمس عنى مشر إلاً عنى يوشع بن بود، قال الحمي في بعليمه عن هذا بكلاء ما بقطه

وقال شادان . حدثنا أبو جعفر مجمد من الحسين الأشماني حدث إسهاعيل بن إسحاق الراشدي حدثنا يجيئ بن منالم عن انصباح المروزي عن عبد الرخان من عبد الله بن دينار ؛ عن عبد الله بن حسن [ بن الحسن ] عن أمَّه فاطمة بنت حسين

عن أسهاء بنت عميس قالت اشتعل عن أس أبي طالب مع رسول الله الله في قسمة الخالم يوم حيير حيير عابت الشمس فقال رسول الله الله الله عني صبيت العصر؟ قال الا يا رسول الله فتوضًا رسول الله فتوضًا رسول الله يكلم مكلما أو ثلاث كأب س كلام الحش ؛ فارتجعت الشمس كهيئتها في العصر ، عقام علي فتوضًا وصلى العصر ثم تكلم رسول الله الله بمثل ما تكدم به قبل ؛ ورجعت الشمس إلى مغربها فسمعت لها صرير كاسشار في الحشبه وطلعت الكواكب

[ قال المؤلّف ] أبو جعمر عبيد بن الحسين الأشبان قال الدار قطي [ هو] ثقة مأمون وقال الحسين بن سفيان - ثقة حدّمه

وإسهاعيل بن إسحاق الراشدي[ . ](١١)ويجيي بن سالم١١١ .

وصباح المروري إلى لم يكن الله يحيى أحد المروكين فهو عهول ومن طلُّ أنه ابن محارب الكوفي فقد أحطاً.

وعبد الرحمان بن عبد الله بن دينار من رحال البحدي وأبي داود و لترمدي والبحاثي قال[ ابن حجر] في ترجمته من كناب] التقويب [ ح ا م ص ٤٨٦] صدوق محفى ، اح د ت س / وعبد الله بن الحسن [ بن الحسن عليهم السلام ] قال [ اس حجر] في [ ترجمته من كتاب ] التعرب ا ح ا با عن ٢٠٩] - ثقة حليل العلم [ من الخامسة ، منت في أو ثل سه حسن وأربع بن اوله حسن وصبعون / م / ] ،

[ وأمًّا ] أمُّهُ عاطمة بنت الحسين [ عليهم السلام فقد ] تقدَّمت [ وثافتها ]

تسبيه:

قول أسياء رضي الله عنها ﴿ وَسَمِعَتْ هَا - أَي لَعَشَمِسَ - صَرِيرًا ﴿ ﴿ وَهُ مِنْ مَاكَ كُرَامَاتَ الأُولِ، التي لا تبكر؛ ولا إلتهات لما ذكره ابن تيميَّة في ذلك

[هدا]لاينافي حديث ردَّ لشمس لسيَّدنا عن رضي تله عنه لانُ دنك ردَّ لها بعد العروب والمواد [من قوله صلى الله عنيه وآله وسنم - «ماحببت الشمس عن نشر إلاَّ عنى يوشع بن بون »]ماحست على بشر عير يوشع فيها مضى من الرمان لأنَّ[لفظة] - «حبس» عمل ماض فلاينافي وقوع الحس بعد دلك لبعض أولياء الله تعالىٰ [11]

هكذا رواء عنه العلامة الأميني رفع الله مقامه في كتابه القيّم العدير؛ ج ٣ ص ١٣٩ (١) بين كنّ من السحاق الراشدي ويعيى بن سالم وصاح، كلمة تمحيّه تصحيحاً، ومكتوب بهامش للبحة الحرم وتركيا كذا بياص في الأصل

(٣) هـ كلمه تمحية تصحيحاً [في الموارد لثلاث] في مسحة لخرم وترك معاً، ومسنه عديه المؤلف ويعتدر =

# [ وأمَّا ] حديث عليٌّ رضي الله عنه[ فقد روي مأسانيد ؛ مهن]

قال شاذان الحدثنا عبيد لله بن الفصل السنهاي عدلي الحدث عبيد الله بن سعيد بن كشير بن عمير ؟ حدث أبو إسحاق إبراهيم بن رشيد خاشمي الخر ساني حدثنا يحيي بن عبد الله بن الحسن بن ولحس من عنيَّ من أبي طالب و قال - أحربي أبي عن حدًّ [ي]

عن عليٌّ س أبي طالب رضي الله عنه ، قال ﴿ لَكُ يَحْيَمُ سَهُو رَسُولَ اللَّهُ فِي قَتَالَ الشَّرَكِينِ ؛ فالماكان من العد وكان مع صلاة العصر ؛ حشه ولم أصل صلاة العصر، فوصع رسول الله ﷺ رأسه في حجري هنام فاستثقل فلم يستيقط حتى عرب الشمس نقست إيا رسول الله ما صليت صلاة العصر كراهيَّة أن أوقظك من بومك ﴿ فرفع ﴿ النِّينَ } يناه لم قال ﴿ الَّمَهُمَّ إِنَّ صَائِكُ ﴿ عَنِّهَا ﴾ تصنُّق بنمسه على سِيْك ؛ فاردد عليه شروقها.

قال - ترأيتها عنى الحال في وقت [ صلاه ] العصر بيصاء بنيَّه حتى فمت [و] توصَّات ثمُّ صلَّب [ صلاة العصر] ثمَّ عالت

[قال لمؤلِّف ] عبيد الله بن العصل البيهائي الطائي فر عام؟ وعبيد الله بن سعيد بن كثير صعَّمه اس أُمَديُّ وأس حَيَّاتُ؟ وروى عبه أبو عوامه في صحيحه و[ أنَّ ] أبو إسحاق إبراهيم بن رشيد إعاشمي الخر سان [ ﴿ ﴿ (٢٠)] ويحيى س عبد الله س الحبس ذكره المدهبي في تاريخ الإسلام ولم يصعُّمه ؛ وأبوه بعدُّم [ ذكر وثاقته ] و{ أيضًا] قال شاداب - حدثنا أبو الحسن بن صفره ؛ حدث الحسن بن علي بن محمد العلوي الطبري حدثنا أحمد بن العلاء الزوري حدثت إسحاق بن وسرعيم التيمي حدثت تحلُّ الصبِّي عن إبـر هيم

<sup>=</sup> عبه بعد

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي أصلي ـ ومثله في رسانة كشف اللبس ـ (التيهاني) بالمثناة الفوقانية ثمُّ التحنائية .

والرجل دكره الطوسي رفع الله مقامه في وداب من لم يرُّو عنهم عليهم السلام؛ ص٤٨١ ط العريُّ قال

عبيد الله بن عمد بن المصن بن هلان انطائي يكنَّى أبا عيسى [وهو] حاصيُّ روى عنه التلَّعكتري وقال - سمعت منه بمصر سنه (٣٤١) ـ وله مه إحارة ـ قان - [و] كان يروي كتاب لحلبي النسخة الكبيرة

<sup>[</sup>قال] ويروي ايصاً عن محمد بن محمد بن الأشعث

وروي عبه أبو القاسم ابن فولونه كي في معجم رحال الحليث - ١١٠، ص٩٠٠ ط١

<sup>(</sup>٢) نقدر ما وصعاه من النقط بين المعقومين كان في أصبي بياص

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

البجعي عن علقمة

عن أي درَّ قال قال عنيُّ يوم لشورى أنشدكم بالله عل فيكم من ردَّت له الشمس عبري حين مام رسول الله يُؤلِدُ وجعل رأسه في حجري حتى عابت الشمس ؟ فاشه فقال . يا عنُّ صلَّبت لعصر ؟ فقلت الَّذَيهُمُ لاَ فقال : الَّذِيهُمُّ ردَّها عليه فرَّه كان في طاعتك وطاعة رسولك أ<sup>11</sup>

[ قبال المؤلّف , ] أبو لحسن اس صمرة[ ] و خسن اس عني اس محمد العلوي الطبري [
 ] وأحمد بن العلاء الواري (<sup>(1)</sup>)

وإسحاق بن إبراهيم التيمي إن كان هو المعدُّن الإصبهاني المكنَّى سأبي عثيان؛ و سم جندًه ريد بن سلمة؛ فقد قال اللدهبي في تاريحهِ الكبير : ثقة مأمود

ولم يذكر الخطيب في [كتاب ] لمنعن والمفترق من اصمه إسحاق ؛ واسم أبيه يامر هيم

وتُحلُّ الصبيُّ \_ بصمَّ أوَّبه وكسر المهملة وتشديد اللَّام \_ هو اس عور؛ وتُقَه أحمد وابن معبى ؛ وقال أنو حاتم والنَّسائيُّ للاباس به وقال العطَّاف : وسعد ولم بكن بداك وبقيَّة رجال الإسناد لا يُشَال عنهم .

<sup>(</sup>۱) و نظر مصادر حديث أبي درَّ فيها تقدم في تعديق الحديث (۱۵) من رسالة كشف اللبس واحتجاج أمير المؤمين عديه السلام على و ساشداته يوم الشورى ؛ برواية أبي درَّ رصوان الله تعالى عليه قد جاء برواية الحاكم البيسابوري كهارواه عنه الكنجي لشاهمي في الناس (۱۰۱) من كفاية الطالب ص ۲۸۷، ورواه أبعث الخواررمي في الحديث (۳۸) من لعصن ، (۱۹) من ساقيه ص ۲۲۲ ط العرق

ورو ، أيضاً الحموثي في البات (٥٨) من فرائد انسمطين ح ا ص٣٢١ طا بيروت (٢) نقدر ما وضعاه يين المعفودات في الموضعين ، ونقدر ما بين أحد المعقودات ، بعد قوله : «الرازي» كان في أصل من حطاً العلامة الطباطبائي .. لياض ، سيسه المؤنف عليه ، ويعتدر هنه

## حليث الحسين بن عليٌّ رضي أنه عنها

قال الخطيب في [كناب ] تلحيص المتشابه ( حدث يوسف بن يعقوب البيسانوري حدث عمرو بن حُاد ، حيلونة

وقال الدولاني في [ الحديث | ١٥٨ : في عبرات | داما أسندته فاطمة بنت الحسين عن أبيها الجسين من كتاب ]الدرَّية الطاهرة (٢) [ قال : ]

حدثني إسحاق بن يونس قال - حدثنا منويد بن سعيد + حدثنا المُطّلت بن رياد + هن إبراهيم بن حُنّان + هن عبد الله بن الحسن [ بن الحسن ] عن [ أمّه] فاطمة ابنة الحسين

عن الحسين بن علي [عليهي السلام] قال ، كان [رأس] رسول الله علي [في حدّه علي وكان يوحى وليه ا فلي سرى همه قال إيا علي صليت العصر ؟ قال الا قال اللهم ولك بعلم أنه كنال في حاجتك وحناحة رسولك ؟ قرد عليه الشيس فردها هليه فصل وعنات الشمس } قاكس الحديث ()

قال الخطيب [براهيم بن حيَّان كوفيُّ في عداد المحهولين ، . .

(١) ح١، ص٩٢٥ ط دمشي، كي في يحقاق خي اح١ ص٢٦١

 <sup>(</sup>۲) الحديث مدكور في النسخة المحطوطة من كتاب الدرية انظاهرة الورق ۲۸ / ب / وفي ط قم
 ص١٢٩، ط١

ورواه عنه انعصامي في الحديث (٥٦) من فصائل أمير المؤمنين عليه انسلام من كتاب منمط النجوم ج٢ ص٤٨٧ ثمّ ذكر بلفظين آخرين

<sup>(</sup>٣) ما وصلع بين المعقومين مأخود من كناب الدريَّة الطاهرة

٤١) مل هو معدوم اخدال وهو من أصحاب الإمام دقر عديه السلام، ويروي عنه وكيم، ووثقه ابن حداث، كما في ترحمنه من كتاب لسان لديران ج1، ص٢٥، وكم في معجم رجان الحديث ج1، ص٨٣ ط١

[ وأمًّا] حديث أبي هريرة درص : [ ف] رواد ابن مردويه وابن شاهين وابن مندة؛ وحسُّنه شيخنا في [ رسالة] الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة؛؛ .

(۱) وإبيث كلام الحافظ السيوطي في الرسالة والدرر ستثرة ص١٥٧، ط١٥ قال [والحديث] أحرحه
الل سفة و بل شاهير من حديث أسياء [سب عميس] و[أحرحه] الل مردونه من حديث أبي هريرة ،
وإسبادهم حسن

أقبول وبي أن المصلف لم يذكر حرف حديث دارد بن فراهيج لابدًا لنا من ذكر ما ظامرنا عليه فنقول. روى أبو الحسن شادات الفصلي في الحديث الأول من رسالة ردّ الشمس قان

اً أَمَانَا أَبُو الْعِيشَ أَحَدُ بَنَ عَمِينَ حَدَّثُنَا إِبْرَ هِيمَ بَنَ سَعِيدَ الْحُوهِرِي حَدَّثُ نَحِيى بَن يَرِيدُ بَنِ عَبِدَ عنك؛ عَن أَبِيهِ \*

عن داود من فراهيج ، عن أبي هريره ، وعن عياره من فيرور عن أبي هويره [قال ] إلّ رسول فله صبى الله عديه وسلم أنزل عليه (الوحي) سبى العمرف من [صلاة] المصر ، وعليّ بن أبي طالب [كان] قرياً منه ، ولم يكن عليّ أدرك الصلاة ، فاقترب عنيّ إلى السيّ صبى الله عليه وسلم فأسده إلى صلاه ، فلم يسر عن الدي صلى الله عليه وسلم حتى عالت بشمس فالتعت رسول الله صبى الله عليه وسلم فعال من هذا الله علي المسول الله أنا إلى ق أصلُ العصر وقد عابت الشمس فالتعت [السيّ] فقال الملهم اردد الشمس على عليّ حتى بصلي الرحمت الشمس بوضعها الذي كانب فيه حتى عبي على على .

ورواه ايصاً الحافظ أبو القاملم خلكان في خديث (٩) من رسالة ردّ الشمس وقال وأمّ حديث أبي هربره فأحرره [٨] عقبل بن خبس العسكري؟ وعن عيارة بن لمرور [ط] عن أبي هريرة فذكره وقال: اختصرته من حديث طويل

هكدا دكره عنه ابن كثير وشيحه اس تيميّه في الندية و لهايه ح١ ص ٨١ واللهاج ٤ ص١٩ الالهاء ورواه أيضاً السيوطي في أواسط مدقب عني عديه السلام من اللالي المصوعة ح١ ص٣٣٦ قاب ورواه ابن مردويه من طريق داود بن فر هيج عن أي هربرة قال ادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه في حجر عليّ ولم يكن صلى المصر حتى عربت الشمس فلي قام البيّ صلى الله عليه وسدم دعا له وردّت عليه لشمس حتى صلى ثمّ عامت [الشمس] ثانية

ومثله حرفياً أورده السيوطي أيضاً في الخصائص لكبرى ج٢ ص٧٨ ط حيدرآباد ورواه أيضناً السخاوي في كتناب المقاصد الحسة ص١٢٦، والسمهودي في حلاصة الوقاء

المعطوط ص٣١٣ كيا في إحقاق اخل ج٥ ص٣٥٥

وكذا رواه ابن مردويه بسد هيه صعف عن أي هريرة قال عام رسول الله صبى الله عليه وسلم في حجر عليّ ولم يكن [عليّ ]صبّى العصر حتى غربت الشمس فذكر بحوه [ وأمّاً ] حديث أبي سعيد [ الحدري ] رصي الله عنه ؛ [ و ] رواه الحافظ عبيد الله س عبد الله س أحمد س محمد س أحمد س محمد بس ؟ حسّكاب عهمدتين وفتح أوّنه كسحبان ـ أمو القاسم الحسكاب لقاصي الحنفي النيسانوري فيها أملاه من طرق هذه خديث [ على ما ] نقله [ عنه] الذهبي في [ كتابه : ] محتصر الموضوعات (١٠/ وهذا مصَّ حديثه : ]

= قال الطحاوي - وهدان الحديثان ثابتان ـ أي عسم ، وكفي به حكم - وروامها ثقاة - فلا عبره نمي طعن في رجالها

وإنَّمَا حمله حديثين لروايته له من طريقين

وقال ان الحوري في [كتابه] الموضوعات - حديث ردّ الشمس في فضّه عبيّ رضي الله تعالى عبه موضوع بلاشك[11

وتبعه [على دلك]ابن العيّم [ لحوريّةي احديث٤٨٣٥ي القصل العاشر من كتابه الدارالديف ص ٥٧]

[وأيصاً صعَّفه]شيخه اس تبيَّه (في كتابه مهاج لسنَّة ج ؛ ص ١٨٥ \_ ١٩٥]

و[هؤلاء]ذكروا تصعيف رحال أسائيد الطحاوي ونسوا معصهم إلى الوصع إلاّ انّ ابن الحوري قال: أما لاأتّهم به إلاّ ابن عقدم لأنّه كان رفضياً يستُ الصحابه111

[قال عليِّ انقاري ]ولايحمى أنَّ محرَّه كون راوِ من الرواة رافضيّاً أوحارجيًّا لايوحب الحرم بوضعه إذا كان ثقة من جهه دينه وكأنَّ الطحاوي لاحظ هذا لمنى وننى عليه هذا لمعنى

ثُمُّ[إِنَّ]مِن المعلوم أنَّ من حفظ حجَّة عن من م يحفظ والأصن العداله حتى يثبت اخرج المنطل لدرواية

وأمّا ماقاله لدخي تنعاً لاس لحوري من أمّه ونو قبل نصحّته لم يقد ربّعا ـ وإن كان منقبةً لمعيّ ـ وقوع صلاته أداءاً لفوانها بالعروب، فمدفوع لفيام القريبة على الخصوصيّه ، مع احتيال التأويل في القصيّة بأن يقال المراد بقولها وعربت، أي عن نظرها أوكادت تعرب محميع جرمها أوعربت باعتبار بعض أجزائها.

أو أنَّ المراد بردَّه؛ حسمها ونقاؤها على خالها وتعريل رمان سيرها ببطىء تحرُّكها على عكس طيٍّ الأرمنة ويسطها فهو مسجانه قادر علىكل شيء شاهه

وأمّا ماذكره الدهبي من قوله وقد روى هشام عن ابن سيرين عن أبي هويره أنَّ البيِّ صلى الله تعالى عليه وصلم قال الله تردّ الشمس إلاّ عن يوشع بن نون

و[كدا ما]دكره أبن الحوري ، من أنَّ في [أحديث]الصحيح أنَّ الشمس لم تحيس الأحد إلاً منه منه .

فالحوآب أنَّ الحصر بإعتبار الأمم السائمة مع احتيال وروده قبل القصبَّة اللاحقة

(١) لم أظهر بعد على كتاب عنصر الموصوعات للحافط الدهبي ولكنَّ الحديث رواه الحافظ الحسكاني كلُّ ب

[احبرنا محمد بن إسهاعيل للحرجاي كانةً أنَّ أن طاهر محمد بن عيَّ الواعظ أخبرهم [ قال ] أنبأنا محمد بن أحمد بن متيم [ منعم وجوع] أنبأن القاسم بن جمعو بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عيَّ بن أي طالب ؛ حدثي أي عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله عن أبيه عمر ؛ قال "

قال الحسين بن علي [عليهي السلام] سمعت أبا سعيد الحدري يقول وخدت على رسول الله صلى الله عليه [وآله عليه] وسلم فإذ رأسه في جنجر على وقد عالت الشمس و فائله البي صلى الله عليه [وآله عليه وقال يا على صنيب العصر ؟ قال الا با رسول فله ما صليت و كوهت أن أصع رأسك من حجري وأنت وجع فقال رسول الله يا على ادع [الله] أن يردُ عليك الشمس فقال على يا رسول الله ادع أنت وأما أأس فقال يا رس ول على ولا يا كان إلى طاعتك وطاعة رسولت [سيك وح] فاردد عليه الشمس قال أنوسعيد فوافه نقد سمعت مشمس صريرًا كصرير البكرة حتى رحعا ؟ بيصاء نقية ]

[ هُكدا بعله عنه ابن كثير في البداية والنهاية : جـ إ إص ٨٦]

#### فاللة

قال الحافظ الل حجر . في "حر [ كتاب ] لسال الميرال [ حلا ص ٥٣٥ ] . ما حاصبه إن الراوي إذا لم يوجد له ترحمة و يختصرالتهديب . له . ولا في لسال الميران فهو إن ثقة أو مستور التهى . وقد راحمت [ كتاب ] تقريب التهديب وتعجيق المتمعة ولسال الميزال . [ و لكتب ] الثلاثة للحافظ ابن حجو . وترتيب ثقاة المحلي وثقاة الل حبال . وكلاهم للحافظ أي الحسل الهيثمي . فلم أطفر بمراجم الحياعة الذين بيضت هم

ص ،بن كثير، وصدوه ابن تيمية في البنداية والنهاية ، ح٧ ص١٨٠ وفي مهاج ابن تيميّة ، ج١٠ ص١٩٣، ط يولاق .

### العصبل الشاسي

قد عدمت وحمي الله وإيَّاك ما أستعباه من كلام الحُمَّاط في حكم هذا الحديث وتبيين لك حيال رحاله؛ وأنَّه ليس فيهم منَّهم ولا من أحمع عنى تركه؛ ولاح بث ثبوت الحديث وعدم بطلابه ولم يبق ولاً الحواب عيًّا أعلُّ به ؛ وقد أعلُّ بأمور .

الأوَّلُ من حهة بعض رجال طرقه ؛ فرواء الل خوري من طريق فصيل بن مرزوق وأعلَّه به ؛ ثمَّ بقل عن اس معين تصعيفه ؛ والَّ الل حَنَّان قال فيه ( أو حَدَّث بالموضوعات ويحطىء على الثمان ). انتهى

[ قال المؤلِّف ] مصيل من رحال مسلم ؛ وثَّقه السقيانان والل معين كي نقله عنه ابن أي حيثمة ... ونقل عنه عبد الخالق بن منصور أنَّه قال فيه " و صابح الجديث ؛

وقال الإمام أحمد عالا أعلم عنه إلاً حمرًا ، وقال المحلّى عال أحديث صدوق ، وقال الله عديًّا : ﴿ أَرَحُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ ﴾ "

ودكره المحاري في التاريخ ولم يصعفه ﴿ وَقَالَ مَنْ أَيْ حَاتُمَ عَنَّ أَمَاهُ ﴿ وَصَالَحَ الْحَدَّمَ صَالُوقَ • يَهُم كثيرًا ﴾ يكتب حديثه , قلت ; يجتحُ به ؟ قال ; لاء

ثمَّ ذكر ابن الحوزي . و أنَّ ابن شاهين رواه عن شيخه ابن عقدة من طريق عند الرحمان من شريك » قال [ ابن الحوري : ع وعند الرحمان قال فيه أبو حاتم « واهي الحديث » التهيُّ

[ قال المؤلّف ] فإن كان [ اس الحوري ] بتُهمه بأصل الحديث فالحديث مصروف قبل وجنود ابن عقدة؛ وإن كان أراد الطريق الذي رواء اس شاهين عنه ١ فاس عصبة لم يتعرّد به بل تابعه غيره

قال شادان الفصلي - حدث أبو خيس عيُّ بن سعيد بن كعب الدفاق بالموصل ، حدث عيُّ بن جابر الأودي حدثنا عبد الرحان بن شريت به

[ قال المؤلّف : ] عليُّ بن سعيد وعليًّ س حامر ثقتان ؛ وثَّق الأوّن أبو الفتنح الأردي ؛ والثاني اس حـّان

قال ابن الخوري ، وقد رواه ابن مردويه من طريق دارد بن فر هيج [ وفال ] وقد صعَّمه شعبة اللهي.

[ قال المؤلّف ] ونقل من عديٌّ عن س معين أنّه فان الا بأس به الركادا بال العجلي الرؤلَّقة [ أيضًا] يجيني القطّان

وقال أبو حاتم ثقة صدوق ﴿ ودكره [ أيضًا ] س حبَّان في [ كتاب ] الثقات ؛ وروى له في صحيحه . وقال ابن عديُّ : الأأرى بمقدار ما يرويه بأث

وقال الإمام أحمد . [ هو ] صائح الحديث

الأمر الثاني قال ابن؟ الحورةان وابن الحوري و بدهني \_ ل محتصر الموصوعات \_ يفلح في صحّة هذا الحديث ما[ جاء ] في الأحاديث الصحيحة [ من ] أنَّ الشمس لم تحسن لأحد ولا ليوشع بن مول ، اغتهى

وأحاب الطحاوي [عن هذا الإشكال] في [كنابه] مشكل الأثار ؛ وتبعه ابن رشد .. في مختصره .. بأنَّ حبسها عبر ما في حديث أسياد من ردُّه، بعد العروب

وقال الحافظ ال حجر - إلى شرح الناب ( ) من كتاب قرص لخمس من كتاب الحجم الماري [ حج مساري ] متح الناري ] حج صرح المحافظ الله عنوال النبي الله و إحدت لكم المحافظ ، بعد أن أورد حديث حس لشمس صبح ليلة الإسراء \_ [ قال ] ولا معارضه ما رواه أحمد بلهد صحيح عن أبي هويوه [ من أنه ] و لم غيس الشمس إلا يوشع من بون ليالي سار بل مست لمقدس »

[ قال المؤلّف ] ووجه الحمع أن الخصر يحمول على ما مصى للاب قسل بيد ﷺ فلم محس إلا ليوشع ؛ وليس فيه بعي أنها قد تحسن بعد دنك لبد ﷺ

[ قَالَ المؤلَّمَ ] قَلَتَ ويوجد الحديث في معص الكنب سعط ، لم برد لشمس لأحد إلا بيوشع ، ولا الله يصحُ ، وإن صحَ فالحواب عبه [ هو] ما احاب به الحافظ ابن حجر عن الرواية السابقة الأمر الشالث [ منها أعلَّ به الحديث ، وجود] الإصطراب [ فيه ] وقد تقدَّم ردُّ دلك في التبيه الأوَّل والثاني من المصل الأوَّل

الأمر البرابع قال الحورقاني ومن نبعه ﴿ لَو رُدُّت مشمس لعليٌّ لكان ردُّها ينوم الخدق للسبيُّ ﷺ بطريق الأولى .

[ قال المؤلّف ] : قلت ردُّ الشمس لعليُّ إنه كان مدعاء السيِّ ﷺ ولم يجيء في حبر أنّ السيّ ﷺ دعا في واقعة الخلق أن تردُّ الشمس علم تُردُّ؛ بل لم يدع

الأمر الخنامس أعلُ ابن تيميَّة حديث أسهاء بأنها كانت مع روجها بالحَشة. [قال المؤلِّف ] قلت - وهذا وهم إذ لاحلاف أنَّ حمم قدم من الحَبشة هو وروحته على رسول الله إلى وهو بخير بعد فتحها وقسم لهم ولأصحاب مفينتهما .................

### ئهئة

قال ابن الحوزي . ومن تعفّل واضع هذا الحديث ؟ أنّه عظر إلى صورة فضيعة ولم يتلمّع إلى عدم العائلة فإذٌ صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاءًا فرجوع الشمس لايميدها أدامًا انتهى [قال المؤلّف] قلت إنّ الحديث قد [صحّ ] ولبت؛ عدنُ على أنّ الصلاة وقعت أدامًا ؛ وصرّح بذلك المقرطبي في [كتاب] التذكرة قال

فلو لم يكن رجوع الشمس نافعًا وأنّه لا يشحقُد الوقت لما ردها [ الله تعالى ] عليه أي على السيّ بيَّاتِه . [ هكسلا ] ذكره [ القرطبي ] في بات ؛ ما يذكّر الموت والأحرة ، ووجهه أنّ الشمس لمّا عادت كأنّها لم تغب [ فالصلاة عند حودة الشمس وقعت وأدّيت في محلّها الموقوت لها ع

وسمعت شيخنا الإمام أيا هريرة صد الرحان بن يوسف المحلوي ثم الدمشقي تريل القاهرة يقول إنَّ الشيخ الإمام الحافظ نقيَّ الدين ابن دفيق العيد حكى إن يعص كننه قبولين للعلياء في أنَّ هــده الصلاة كانت قضاءًا أم أداءًا ؟

[ قال المؤلِّف ] قلت فإن صحُّ هذا كان دلك تصحيحًا من الشيخ تقيُّ الدين للحديث .

المخاتمة أحسن الله هاقبتها في ذكر من ورد أنَّ الشمس رُّبَّت له أو خُبِست ١٠٠

روى الإمام أحد [ في مسد أبي هرسره من مسده ح ٢ ص ٣٤٥] والتحاري [ في الباب (٨) من كتاب فرص الحمس ج ٦ بشرح فسح الباري ص ٢٢] ومسدم والحاكم ، وأدحدت حمديث بعصهم في بعص وعن أبي هريرة و رص و قال قال رسول الله الله المحمد الشمس لبشر إلا ليوشع من دول لبالي سار إلى بيت المقدّس و فقال لمومه و لا يتبعي رجل ملك بصع امرأة وهو يريد أن يبني بها و ولا أحد بني بيود ولم يرفع مقوفها، ولا أحد اشترى عنها أوحدهات وهو متغوفها، ولا أحد اشترى عنها أوحدهات وهو متغوفها ولا أحد اشترى عنها أوحدهات وهو متغل ولادها

فعر [ دلك السيني ] فلما من العربية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس . إنَّك مأمورة وأنا

مأمور اللهم احبسها علينا .

ور الشمس إحق فتح الله عليه ، فجمع لعائم فحات لنار بتأكلها فلم تطعمها عقال ورو ورا الشمس إلى فيكم عبولاً فالوا وكيف بنا أن بعلم من عبده العبول الوبحل الناعشر منطا ؟ قال بايعي رأس كل منظ مكم فيانده والمن كل منظ مكم بحث رحل منهم فعال به عبدك العلول قال وكيف في أن أعلم ؟ قال بدعو سنظك فتيانعهم رحلاً وحلاً فعمل فترقت كعد بكم رجل منهم فعال عبدك العلول منهم فعال عبدك العلول بيان بعم هندي العبول ، قال وما هو؟ قال وأس شور أعجبي فعليه فيده مراس مثل رأس شور أعجبي فعليه في فيده مراس مثل رأس النقرة من القنف فوضعوها فحادت النار وأكنتها

ثمُ احلُ [ الله ] لما العمائم رأى صعفه وعنجرما فأحمُها لما

[ قال النولُف ] قوله : « بُضْع المراد و نصبُم اللُوْحدة وسكون المعجمة يطلق عبل العرج و[ عبل ] الترويج وعبي الحياع : و معاني الثلاثة لاثقة هـ

قوله ﴿ وَلَمَّا بِسِ مَهِ ﴾ أي ولم يدحل عليها ؛ لكنَّ لتعبير بناء لمَّا ، يشعر لتوقع دلت

قوله , و سيمات و ريمتج الحاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاء حقيقة احمع حلفة . وهي الحناص من النوق. قوله: ووهو ينتظر ولادهاه لكسر الواو

وروى العدراني بسد \_ حسَّمه الحُمَّاط - أبو خسر اهشمي وأبو الفصل ابن حجر؛ وأبو رزعة ابن العراقي \_ عن حابر أنَّ السيُّ ﷺ أمر الشمس أن تتأخّر ساعةً من النهار ؛ فتأخرت ساعةً من النهار

وروى البيهفي عن إسهاعيل السُدِّي ويوس بن بكير أنَّ قريشًا قالوا لبسيُّ ﷺ ـ لَهُ حدَّثهم بالإسراء .. أحبرن عن عيرنا ـ فدكر الحديث إلى أن [ قان ] ـ قالو فلمبنى بجيء ؟ قان يوم الأربعاء فلُّه كان دلك اليوم أشرفت فرنش ينتظرون [ العير ] وقد ولَّى النهار وم نجى، فدعا النبيُّ ﷺ فريد له في النهار ساعةً وحُبِست عليه الشمس حتَّى دحنت بعير فذكر الحديث

وقد تقدُّم قبل اخاتمة الحواب ؛ عن حديث أن هريرة ﴿ لَهُ تَحْبَسُ الشَّمْسُ لأَحَدُ إلاَّ بيوشَعُ بن بون ليالي سار إلى بيت المفدُّس ، فديراجع

 <sup>(1)</sup> رواه مسلم في خمديث الأول من حاب (١١) من كناب الجهاد تحت الرقم (١٧٤٧) من صحيحه, ح٣ ص ١٣٦٦، ط دار إحياء البراث العربي دبروب

وروى [كنَّ من] الطحاوي والطبران عن اس عبَّاس قال ، قال لي عليَّ [عليه السلام] ، ما بلعك عن قول الله عرَّ وجلَّ حكامةً عن سليهان عليه السلام . ﴿ رُدُوهِ عليَّ مطفق مسخًا سالسوق والأعناق ﴾ [ ٣٣ /ص ٣٨ ] ؟ فقدت قال لي كعب [ الأحبار ] كانت أربعة عشر فرمًا عرضها ؟ فغابت لشمس قبل أن يصني العصر ؛ فأمر برمُها فصرت سوقها وأعناقها بالسيف فقتنها ؛ فسلبه الله مدكه أربعة عشر يومًا لأمه ظفيم الحيل بقتنها . (١)

هقال علي رضي الله عنه كدب كعب ؛ ويأنما أراد سليهال حهاد عدوًه فتشاعل معرض الخيل حتى عاست الشمس ؛ فقال للملائكة الموكلين بالشمس الإدار الله هم ﴿رُدُوها عينُ﴾ فردُوها عليه حتّى صفى العصر في وفتها ، وإنّ أسياء الله لا يظلمون ولا يأمرون الناس بالطلم ا™

قال الحافظ ابل حجر \_ في [ شرح الحديث ٢١٣٤ ع في الناب (٨) من كتاب فرص الخلمس من ] فتح الناري ح1 ص٢٢٦ ] \_ أورد هذا الأثر هاعة مناكتين عليه جارمين نقوهم ، و قال ابن عناس قلت لعيرً [ ] :

ورواه أيضاً أحمد بن جمعر العطبعي في حديث (٣٣٩) من الحرء الألف دينان، ص٣٧٧ عد
 الكويت

(١) ورواه أيصاً ان حجر ـ بملاً عن [تعسر لأيه (٣٣) من سوره (ص ٣٨) من] تعسر الثعلمي
 وتقسير البعوي [ح٣ ص ٦١] كما في لباب شمر من كتاب فرص لحمس من كتاب فتح الدري
 ح٣ ص ٢٢٢

وفي تفسير الدر المثور ٢٠ /١٧٨ وأحرج المرباني اعدد ال حمد و إراد أي هائم عن إبراهيم التيمي في قوله ، ﴿إِدعرض عليه بالعشي الصافعات الحياد، قال، كانت عشرين الف فرس دات أجمعة فعقرها

(۲) وكيف يمكن أن يكون أنبياء الله يتنسون بالعلم أو أمرين بالطلم وقد قال الله تعالى ﴿ ولا يبال عهدي الطالمين ﴾ [۱۲٤ / البقرة ۲] و لأسياء معثوا نقطع عرق الظلم وكيف بقطع عرق الطالم ويجتبُّه من هو طالم أو أمر بالطلم؟

ولايشكَ عاقل أنَّ عقر الخيول في العصّه الدكورة ـ على ما رووا ـ من أظهر ألحاء الطلم والإسر ف وانسفه المبره شأن أنبياء الله عليهم السلام مها، وبسبتها إليهم افتراه عليهم، لاسبيّ على ما رواه لسيوطي في تصمير الآيه الكريمه عن حماعة من محدّثيهم عن فقيههم ربواهيم التيمي أنَّ الخيول المعروضة على سليمان عدم السلام كانت عشرين ألف فرس دات أحدجه فعفرها [مبليهان]

فهل سمع بشر أنَّ أحداً من أسفه حيق فله وأطلمهم صبع هذا أو مثله؟!!

مع أنهم رَوْوَا أنَّه لُو قَتَل شخص عَنْهُ وَلَلَا حَاجَةَ عَصَمُوراً يَشْتَكِي دَلَثَ العَصَمُورَ يَوْمَ القيامة إلى الله تعالى ويقول البارث اسأن قاتل لماذا قتلي ملا حاجة منه إلى قتي؟!

وعميدة هؤلاء اخشوبة كما تشوة منمعة هذا النبي العظلم الذي سنجر له ملكالميّ والإنس مع عظيم قربه من الله يستلزم أيضاً للللة الجهل والسفة واللعب إلى الله تعالى الله عنها علوّاً كبيراً إثم قال الى حجر ] وهذا لايثبت عن ابن عباس و ولا عن عبره و والثبت عن حهور أهل العدم بالتمسير من الصحابة ومن بعدهم (١٠) أن الصحير عزبت في قوله ﴿ رُدُوهِ ﴾ للحيل

وروى الخطيب في [كتاب ] دمَّ المجومُّ مَن طريق أي حديمه إسحاق بن بشر ـ وهو متروك ـ عن عيِّ [ عليه السلام ] قال سال قوم يوشع أن يطلعهم عن بدء الحلق وآجاهم ؛ فأراهم دلك في ماء من غيامة أمطرها الله عديهم فكان أحدهم يعلم متى يموت ؛ فبقو عنى دلك إلى أن قنائلهم داود عليه السلام على كفرهم فأحرجوا إلى داود من لم يحصر أحده ؛ فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم شيء.

فشكى [ داود ] دلك إلى الله ودعاء فحُيِست عليهم الشمس فريد في البيار ، فاحتلطت الريادة بالليل والبيار ، فاحتلط عليهم حسامهم .

وذكر بن إسحاق في [كتاب] المسدالالمن طريق عروة بن الرسر ؛ عن أنيه أنَّ الله تعالى له أمر موسي عليه السلام المسير ببي إسرائيل ؛ أمره ان يجمل بالوت يوسف عليه السلام ؛ فدم يُدلُ عليه حتى كاد الهجر أن يطلع ؛ وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذ طلع الفحر ؛ فدعا ربَّه أن يؤخّر الطلوع حتى يفرع من أمر يوسف [ علمه السلام ] فقعل .

قال الحافظ الل حجر - ولا يعارضه حديث ينوشع ، لأنَّ لحصر إثّمنا وقع في حقّ ينوشع بنظلوع الشمس فلا ينفي أن يجنس طنوع المحر نفيره النهن ال

ودكر صاحب طُبعات الخواص ، واس السكي في طفاته والياهمي في كماية المعتقد أنَّ سبَّدي ؟ الشيخ إساعيل بن محمد الحصرمي شارح [ كناب ] المهنَّب أنَّ عُنا استماص من كرامانه ـ هال

(۱) هدا ادعاء صرف من خافته ابن حجو ولم يقم دبيلا عن دلك ثم إن كثيراً من الصحابة \_ بن أكثرهم كانوا حهالاً قاصر بن عن فهم مدالين لعبهم اخترجه عن اختجيات خيويه اليومية، حتى التعص أكابرهم ما كان يعرف والأت، في قوله بعالى ﴿ وَفَاكُهُهُ وَأَنّا ﴾ [٣١] عس ١٨] وبعضهم إلى العر حيانه لا يعرف و لكلاله عمع تفسير البني له مرار معنى الكلالة ١١١

ثم إن قول الصحابي عير معصوم بيس حجه إداء يستبدا إلى طاهر الكتاب أو السبّة القطعية الصلور الواصحة الدلالة عير المعارضة بمثلها

وكدلث قول التابعي بلا استباد إلى دليل قطعي عبر حجة لاسيَّ إدا كان البابعي من أمثال حرير الحمصي أو تلاميده كيا أن الأمر كدمت في مفروص كلام ابن حجر

مع أنَّ الاستباد إلى قولهم والاعتقاد به في ممروض المام يستدرم تجهيل الله تعالى وبسبة السفه والكدب ومقص الغوص إليه تعالى ولا أطن أن بن حجر يرتضي دبك!!

(۲) ما ظفرت بعد على كتاب دم النجوم للحطيب

(٣) ما اطلّعت بعد على كتاب المبتدا لابن إسحاق

<sup>(</sup>٤) أي ما هو المقصود بالذكر من كلام ابن حجر المدكور في كتاب فتح الباري الح7 ص7٢١

الباهعي: وربمًا تواتر - أنه قال يومًا لخادمه وهو في سعر قل دلشمس تقف حتى بصل إلى المول - وكان في مكان بعيد ؛ وكان عادة أهل المدمه أنهم لا يفتحون بانها بعد العروب الأحد أبدًا فقال في مكان بعيد ؛ وكان عادة أهل المدمه أنهم لا يفتحون بانها بعد العروب لأحد أبدًا الشييع فقال في المحادم قال لك الفقيه إسهاعيل و قفي ، فوقفت حتى بنع مكانه ؟ ثمّ قال [ الشييع إسهاعيل ] للحادم و ما تطبق ذلك المحوس ؟ و فأمرها الخدم بالمروب فعربت وأطالم الليل في الحادث المحوس ؟ و فأمرها الخدم بالمروب فعربت وأطالم الليل في الحادث المحادث و ما تطبق دلك المحوس ؟ و فأمرها الخدم بالمروب فعربت وأطالم الليل في الحادث المحادث وأطاله الليل في المحادث والمناس دلك المحادث المحادث والمناس الليل في المحادث المحادث والمناس الليل في المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث والمناس الليل في المحادث المح

وهدا أحر هدا المؤلِّف ، ولله الحمد عن كلُّ حال ، وصلَّى الله على سيَّده محمدٍ وعلى آله وصحـــه وسلَّم تسليمٌ كثيرًا دائرًا

ملع مقابلةً حيِّلةً حسب الطاقة ؛ وقد الحمد

قال المحمودي. هذا تمام هذه الرسالة انشريعة التي حاد بها بنا العلامة الطباطبائي دام عزَّه ويوفيقه و وإليك ما كتبه بحطُّه الشريف في حائمة الرسالة

غرعت من نسلح هذه الوصالة . في يوم والحد . بهار البوم الحادي والعشر بن من شهر دي الحكمة لسله و1٣٨٦ و في مكَّة المكرَّمة في مكتبه الحرم المكني وظه الحيد أوَّلاً والحرَّا

ثمُّ صحَّحت الكتاب وقاملته في المكته السليمية في رسلامور، بركباء عصر يوم الأربعاء و ٢٥ و [ من شهر ] ربيع الثني سنة و ١٣٨٧ و عند وحلتي إلى تركيا ، بصحة رميني العريز الشيخ رصا الأميني وقعه الله وأنقاه دحرًا ؛ فقد قائمه معه على سبحة ما في مكنة و لاله في و السليمانية برقم ١٣١٥١ وكتب و بأحر مجموعة وهي بحظ علي من عبد الملاح ، فرع مها مسهن الربيع الثني سه و ١٠٠٩ ووكتب بعامض أنه بلغ مقامنته على أصله ، وقال " وكتب (ها) من سبحه مكتوب عبيها الدوقف على هذا المؤلف ؟ سيّدن الشاهعي القاه الله بعالى وكب عليه ما صورته [ . ]

(١) وهذا أورده أيصاً السمهودي في حواهر العقديل ح ١ ، ص

ورواه العلامة الأميني وحمه الله عن السكي في طفات الشاهمين حم صرام وعن اليافعي في مرأة الحيان حج صر١٧٨، واس العياد في شدرات الدهب حم ص٣٩٧ واس حجر في الفتاوى الحديثية ص٣٣٧ كيا في العدير حم ص ٢٩ ـ ٢٢ ط ١، ثم قال وقال الملاّمة السياوي في العجب المرومي

واعدد مرة المسلمان وقدة قدعات من دعل في جودها مصرم الحصرم الحصرم وتدقيل المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان وتدقيل المسلمان أن رقعا المسلمان المسل

### الباب الحادي والعشرون

## في اختصاصه بتزويج فاطمة رضي الله عنهما

عن أس س مالك قال حاء أبو بكر إلى حبي صبي الله عديه وسدم عقال بارسول الله قدعلمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وأبي وأبي قال: وماداك؟قال تروّحي فاطمة قال فسكت رسول الله صلى الله عديه وسلم عده، ورجع أبوبكر إلى عمر فقال هلكت قال: ولمادا؟قال حطبت فاظمة ربي البيّ صلى الله عليه وسلم فأعرص عيّ قال، مكانك حتى أني البير صلى الله عليه وسلم فأطلب مثل الذي طلبت فأتي عمر إلى البي صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه فقال بارسول الله قد عدمت مساصحتي وقدمي في الإسلام وأبّ وابّ الاقال وماداك؟قال تروّجي فاطمة فسكت [البير]عده ورجع إلى أبي بكر فقال إنه منتظر أمر الله مها قم سا إلى عليّ عتى نامره يطلب مثل الذي طلنا

قال عليّ: فأنيان فقالا لي جشا من عبد ابن عنك قال عليّ فشهاني لأمر [كنت عافلاً عنه] فقمت أجرّ رداي حتى أتبت البيّ صبى الله عليه [وآله] وسلم ٢٠/ب فغملت بين يديه فقلت: يارسول الله قد علمت قندمني في الإسلام ومناصحتي وقرابتي وأنّ وأنّ وأنّ . قال: وماذاك؟ قلت تروّجي فاطمة قال وماعندك؟ قلت الرسي وبدني قال الما فرسك فلابد لك منه وأمّا لدنك فعها [قال] فعتها أربع مائة وثيانين [درهماً] وجئت بها حتى وضعتها في حجره فقص قصة [مه] وقال أي للال التعم بها طيباً وأمرهم أل يجهّزوها .

فجعل لها سريعًا مشروطًا بالشهريع ووسادةً من أدم محشوّةً بليف وقال لعليًّا إذا أتتك لا تحدث شيئًا حتى آتيث

[قال عليّ] فحاءت[فاطمة]مع أمّ أيمن فقعدت في حالب النيت وأما في حانب[منه] وجاء رسول اللهصمي الله عليه [وآله] وسلم وقال [ا]هاهم أحي؟ قالت أمّ أيمن: أحوك وقد

زوّجته ابنتك؟قال: بعم.

ودخل رسول الله صلى الله عليه [وآنه]وسم البيت وقال لهاطمة التيبي بجاوفقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء فأحده [السي]ومخ فيه ثمّ قال تقدمي فتقدّمت فيصح بن تدبيها وعلى رأسها وقال النهم إنّ أعيدها مك ودرّيتها من الشيطان الرحيم ثدبيها قال لها أدبري فأدبرت فصت [من دبك لماء]بين كتعيها وقال اللهم إنّ أعيدها من الشيطان الرحيم بك وذريّتها من الشيطان الرحيم

ثم قال اثتوني بماء قال على فعدمت الذي يريد؛ فقمت وملأت القعب وأتبته به؛ فأحدُه ومح فيه ثم قال لى تقدمٌ [فتقدمُت إليه] فصب على رأسي وبين ثديي ثم قال [اللهم] إنِّ أعيده بك ودريَّته من الشيطان الرحيم

ثم قال [ لي ] أدس فأدست فصب بين كتفي وقال اللَّهم إنِّ أعيده مك ودريَّته من الشيطان الرحيم ثم قال لعلي ادحل بأهدك سبم الله والبركة

حرجُه أبو حاتم(١) والإمام أحمد، في المناقب من حديث [ أبي يويد ] المديني(١) ونقلت من شرح المنهاج للشيخ الإمام لعلّامة أحد مشابخ الإسلام كيال الدبن الدمبري رحمهالله(١) هذه الخطبة التي خطبها رسون الله صلى الله عليه وسلم عبد عقده

<sup>(</sup>۱) رواه اس حبّان في عوان عوصف برويح عبيّ بن أبي طالب فاطمة رضي الله عبها، في فصائل فاطمة من صحيحه: ح ٢/الورق ١٨٦/أ/ وفي ط۱ ح ص ورواه عنه الهيشمي في عوان عاب ترويح فاطمة بعبيّ الدنجة الرقم ٢٢٢٥٦من كتاب مورد الطمآن ح ص ١٤٥٥

والحديث بالخصوصة التي في المتر زواه أيضًا أن المعاري في عنوان (ترويخ فاطمه بعليًّا تحب - لرقم(١٩٩٩ع من مناقبه ص ١٤٧

 <sup>(</sup>۲) لعل هذا هو الصواب؛ ونفظ أصلي هامص وحديث أبي يريد هد رواه موحرًا أحمد بن حسن تحت الرقم ١٨١٥ من فصائل عبيًّ عبيه السلام من كتاب الفصائل ص ٥٣ ط قم

ورواه أيصًا. ولكن سنند آخر ـ تحت الرقم. • ١٩٨٥ من قصائل عنيٌ عليه السلام من كناب لفصائل ص ١٩٣٤ ط قم

ولیراجع مارواہ ابن سعد فی ترجمہ ماطمۃ صدوت اللہ عدیہا می کتاب الطبقات الکبری ح ۸ ص ۲۴ وداحوہ

<sup>(</sup>٣) لم يصل إلي شرح كتاب المهاج للشيخ محمد س موسى اسدميري المولود عنام ٧٤٧ مالتوقي سنة ١ ٨٠٨ م

لعليّ عبى فاطمة رضي الله عنها والخطبة هي هده.

حمد لله المحمود بعمته المعبود بقدرته عطاع بسلطانه ، المرهوب عقابه وسطواته؟ والمرعوب إليه فيها عبده الدفد أمره في أرضه / ٢ /بغ وسهائه الذي حلق الخلق بقدرته ودبرهم بحكمته وأمرهم باحكمه وأعرهم بدينه ودبرهم وأكرمهم بنبية محمّد صبى الله عليه [وآله]وسلم .

[وبعد] فإن الله تدرك وتعالى وتعالمت عظمته حعل المصاهرة لسناً لاحقاً وأمراً مفترضاً ووشج بها الأرجام وأرال بها الإيام؟ فقال عز من قاش فووهو الدي حلق من الماء الشرأ فجعله نسباً وصهراً وكان رنك قدير ﴾[٤٥ الفرقان ٢٥] وأمر الله يجري إلى قضائه وقصاؤه يجري إلى قدره ولكل قصاء قدر ولكل أحل كتاب بجحو الله ما بشاء ويشت وعده أمّ الكتاب (١١)

[وبعد فـ]إِنَّ ا لله أمري أن أروَح فاطمه من عيَّ وقد أوحمته الناعلي أربع مائة مثقال من قصّة إن رضي عليّ بدلك

فقال على رصيت عرائه ورسوله صلى الله عديه [وآله]وسدم فقال[السي]صدوات الله وسلامه عليه حمع الله بيكها واسعد حدّكها وأحرح مكها طيّماً قال حامر فوالدي معثه مالحق نقد أحرج الله منهها كثيراً طيّماً (٢) هذا منقله[الدميري] من كتاب النكاح في الشرح المدكور مى رواه عن لشيح محت الدين الطبري رحمه الله والحسن من عند الله من سهل العسكري

وللجمطة مصادر، وقدرواها أبو لخير بعديق إلى الساب ١٧١٤م كتاب الأربعين المنتقى
 ورواها أيضًا الخواررمي في العصل ٢٧٠٥ من كتابه ساقت عليَّ عليه السلام ص ٢٣٤
 ورواها أيضًا الحشوئي في الباب ١٧٥٥من السمط الأول من كتاب فر لد السمطين ح ١٠مس
 ٩٠ ط بيروت بتحقيما

 <sup>(</sup>۱) وليلاحظ فصائل عن عليه السلام من كناب الرياض لنصرة ح٢ص١٢٩ و دحائر لعقبى
 (۲) رواه الحُمُوئي سند طويل في الباب ٢٥٠٠ من السمط الأوّل من كتاب فرائد السمطين، ح ١٤٠
 ص ١٤٢٠

وأوروه الحنماسي في الخصيصة و١١٤من حصائص عليٌّ عليه السلام لتي أوردها في حاتمة تعسير آية المُؤِدة الورق٧٢/ب/

 <sup>(</sup>٣) وتماً يدلَّ على هذا .. مضافًا إلى الحديث التالي .. ماروياه في تعليق الحديث ١ ٩٩٦ ومابعده من
 ترجمة أمير المؤسين عليه السلام من تاريخ عمشى . ج ١١ ص ٢٥٣ - ٢٥٧ ط ٢
 ولبراجع فضائل عليَّ عليه السلام من كتاب الرياض المصرة ح٢ ص ١٢٩ ودحائر العصبى

فياله من عقد العقد على شرفه الإحماع والقطعت على إدراك شاوه الأطباع حاز من الفحار الطرف الأقصى وحوى من العضمة والعرّة والفحر مالايستقعى ماعقد لأحد نظيره من الأولين والأحرين ولافار تمثله أحد من لعالمين عقد الإدر فيه لملك المعبود وحبريل والملائكة الشهود وعافده سبّد [عام] لوحود [لدي ]روي [عنه]أنه قال له ياعلي أعطيت ثلاث مفاحر عظام لم يعظهل أحد سواك صهراً مثل الوزوحة مثل فاطمة وولدين مثل الحسن واحسين.

فال[الدميري] والصحيح أنَّ ترويح فاطمة من عليِّ كان نامر من الله ووحي منه إليه [ف]عن أنس بن مالث قال حظب أبوبكر فاطمة إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال [له النبيِّ] باأبابكر لم ينزن الفضاء ثمَّ حظنها عمر مع عدَّة من قريش [فردً] كلّهم يقول له مثل ذلك!!!

فعيل لعلي [هلا] حطب مررسول الله صلى الله / ٢١ / سابه وسلم فاطمة فأنت خليق أن يروّحكها إا قال وكيف وقد حصه أشراف قريش فلم يروّحها [مهم]. قال أعلي إلى فقال صبى الله عليه وسلم قد أمري ربي عرّ وجل بدلث قال أنس ثمّ دعاني البيّ صلى الله عليه وسلم يعد أيّم فقال ياأس احرح وادع أمامكر وعمر وعثمان وعند الرحمان من عوف وسعد بن أبي وقاص وطبحة والربير وعيرهم من الأنصاد.

قال[أس] فلعوبهم فلها اجمعوا عده وأحدوا محالسهم ـ وكان على عاتباً في حاحة السي صلى الله عليه وسلم ـ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة التي تقدّمت ذكرها بنهامها وكيالها ثم دعا بطبق من سر فوضعه بين أيديد ثمّ قال التهبوا فانهينا قال فيبها بحن بنهب إد دحل عن عني سبي صبى الله عليه وسلم فتسم في وجهه ثمّ قال إنّ الله أمري أن أروّحك فاضمة عني أربع مائة مثقال من فضة إن رضيت بدلك . فقال عليه الصلاة والسلام: همع بذلك . فقال عليه الصلاة والسلام: همع

 <sup>(</sup>١) رواه الإمام الرصاعليه السلام كيارواه أبو سعد إلى كتاب شرف النبوة على ما رواه عليها المحت الطبري في أواحر الفصل السادس من فضائل على عليه السلام من كتاب الرياض النضرة ح٧
 صـ ١٥٧.

ورواه أيصاً الطومي في الحديث (£2) من الحرء (١٣) من أماليه ج١، ص٢١٩ ط.١ وانظر الرياض النضرة: ج٢ ص١٢٩

الله شملكم وأسعد جدّكما وبارك عليكم وأحرح سكم كثيرًا طبّياً . قال أنس فوالله لقد أحرج الله منهما كثيراً طبّياً .

أحرحه القرويني الحاكمي(١)

وعن أس قال بيها رسول الله صلى لله عليه وسلم في المسجد إد قال لعلي هذا جبرئيل بجبري أن الله عرّ وحل قد روّحت فاطمة وأشهد على ترويجها أربعين ألفاً من الملائكة وأوحى إلى شحرة طوبى أن بثري عليهم لدرّ والياقوت فثرت عليهم ذلك هالتدرت إليه الحور العين بلتقطى في أطباق حرّ و لياقوت فهم ينهادونه إلى يوم القيامة !!!

وأمّا وفاتها بعد أبيها نستّة أشهر [فها]كدا ذكره الإمام الجليل القشيري مسلم في صحيحه وعليه الإعتياد؛ والله أعلم(٢).

[ و ] حرجه [ أيصا ] لملا في سبرته [ وسيلة المتعدين] والله سنحانه أعدم وقد اختلفوا في مولدها رضي الله عنها والصحيح أنها ولدت بعد البعثة بحمسة أعوام ورسول الله صبل الله وسلم الله حسل وأربعين سنة وأقامت معه بمكّة إلى حين هاحرت [و]سنه ثلاث وحمسين سنة وهي بنت ثميان سبين وأقامت بالمدينة عشرة أعوام فهده/ ٢١/ أيام ثمانة عشر سنة وهاشت بعد أنها صبى الله عليه وسلم سنّة أشهر كما ذكره الإمام مسلم في صحيحه

وقد سئل الإمام أنوبكرس داوود الحديجة أفصل أم عائشة؟ فأجاب بأنَّ عائشة

<sup>(</sup>١) رواه مسداً أبو الخير الطالقاني القروبي في ببات الثالث من كتابه الأربعين المنتقى وفي أصلي هاهما، وفي عير واحد من الموارد : حرَّحه نقروبي واخاكمي تا وظاهره التعدد؛ ولكن يحتمل أن يكون الواو رائلة ومن أحطاه المستسجين ؟ وقريباً منه حداً بسند آخر؛ رواه كن من بن معاري وابن عساكر؛ في الحديث : ٣٩٤ من كتاب مناقب علي عليه السلام ص ٣٩٤ و حديث : ٢٩٨ لا من ترخمة أمير المؤمين من تاريخ دهشي : ج١١ ص ٢٥٥ ط٢

 <sup>(</sup>٧) هد. هو الطاهر؛ وفي أصبي ، الإمام الحبير القشيري في صحيح مسلم؛ وعليه الإعتباد؛ والله أعلم ٤ .

وليراجع صحيح مسلم،

 <sup>(</sup>٣) وهو عبد الله من سليهان بن الأشعث الناصبي صاحب المقالة المعروفة المذكورة في ترجمته من كامل
 ابن عديٌ ٠ ج ٤ ص ١٥٧٨؛ طبع در لفكر؛ وفي حوف العين من تاريخ دمشق.
 ج..ص...وفي سير أعلام السبلاء: ج ١٣؛ ص ٢٢٩.

أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من جبرتيل وحديجة أقرأها جبرئيل السلام من ربّها على لسان نيّه!!!

فقيل. حديجة أفصل أم فاطمة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فاطمة مضعة ميّ» ولاأعدل مصعة رسول الله صبى الله عليه وسنم[أحداً]

وهو استقراء حس ؟يشهد بدلك أنّ أن لبَّبة لمّا ربط نفسه وُحيف أن لايجلّه إلاّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاءت فاطمة لتجلهٌ فأبي من أحل قسمه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنماً فاطمة نصعة ميًّ ،

قال ويدلُّ عليه قوله عديه [السلام]والصلام أما ترصين أنَّ تكوني سيَّدة بساء أهل الحنَّة إلاّ مويم() .

وقد تكلّم الناس في المعنى الذي سادت به عن سائر أحواتها فقيل: لأنّها ولدت سيّد هذه الأمّة وهو الحسن لفوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنَّ الَّهِي هذا سيّد ﴾ وهو حليمة وتعلها أيضاً خليفة ٣٠

و أحسن من هذا قول من قال منادت على سائر أحواتها لأنهن ماتوا في حياته فكن في صحيفتها وميرانها صحيفته ومات هو صلى الله أيليه وسنم فكن أي المحال رزَّةُه هي صحيفتها وميرانها وقد روى البرّار من طويق عنشة درص عي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة حير ساق إنها أصست بي والم

ومَن شرفها أنَّ المهديّ الذي بملأ الأرض عدلاً من ولدها وقد احتصّت عهده المرايا دون أحواتها

وفضائلها رضوان الله عليها أكثر من أن يحصى [دكر] دنك كلّه الإمام السهيلي رحمه الله في كتابه روض الأنف<sup>(6)</sup>والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) لاعهد لي بهذا الحديث؛ ولبراجع سيرة النبيّ بعد رجوعه من تبوك من كتب التاريخ أو تفسيرقوله
 تعالى ﴿وَآخِرُونَ اعْتُرْفُوا بنسويهم خنظو، عملًا صاحًا وآخر منيًّا﴾[١٠٢/التوبة ٩].

 <sup>(</sup>٢) هكدا في روايات آل أمية؛ ولااستشاء في روايات أهل البيت عليهم السلام

 <sup>(</sup>٣) وكلَّ هذا فضائل عظام لى تتحقق لغيرها صلوت الله هليها ولكنَّها فضائل حارجيَّة ا وإذا يتأمل الباحث فيها جاء من فضائلها بجد أنَّ ها فصائل نفسيَّة داخنية لى يتحل به أحد غيرها صلوات الله عليها فليراجع المتصمون ماذونه النفات من فضائلها

<sup>(</sup>٤) لم يصل إلي بعد مس البّرار.

 <sup>(</sup>٥) كتاب روص الأنف مشور، ولكن ما ظهرت عليه بعد

-----

ثم إنّه يبيعي لما أن معلَّى على هذا البات، ما رواه محمد بن عبد الرراق بن علي بن ربن العامدين المناوى ... يولود عام (٩٥٢) منوى سنة (١٠٣١) - في الناب الرابع من كتابه اتحاف السائل بها العاطمة من بليانيس، ص ٩٠ ط مصر، فال "

#### [الناب الرابع في خصائصها ومراياها على عيرها]

وهي كثبرة

الأولى أنها أفعمل هذه الأمة .

روي أحمد واخاكم وانظيراي عن أي سعيد الخدري ـ بإسناد صحيح مرفوعاً ـ وفاطمة سيدة بساء أهل الحنة إلا مريم»

وق رواية صحيحة: وإلا ما كان من مريم بنت عمران،

عملم الما أقصيل من أمها حديجه ، وما وقع في الأحدار نما يوهب أقصلتما ، فإنها هو من حيث الأمومة ط

و[أيضاً هي أنصل] عن عائشة . على الصحيح . بل نصوات

قال السكي لدي محتاره وبدين اللهالة

أن ماهمة أفصل [ساء هذه الأمة] ثم حديجة الم عائشة ا

قان وم مجمل عبا الخلاف في طلق، وتكن إذ حده مير الله بطل مير العقال؛

قال الشيح شهاب الدبن ابن حصر الهيمي. و الوضوح ما قاله السكي تبعه عليه

لجعفود

وعن تيمه عليه - «الحافظ أبو المصل بن حبحر، فقات في موضع هي مقدمه على غيرها من بساء عصرها، ومن بعدهن مطلعاً

مناقشة قول ابن القيم

وأما قول ابن القدم إن أريد بالتفصيل كثرة الثواب عبد الله قد ك أمر لا يطبع علمه، فإن عمل العلوب أفضل من عمل الخوارج (١) ،

وإن أريد كثرة العمم فعائشة (١) -

١١. بل يطلع عليه في بعص الأفراد والأحيال من إحبار من أطعه الله على عيبه كيا في مفروص المقام،
 قإل الثابت من طريق أحل البيت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفاظمة سيّلة نساء
 العالمين،

(٢) لوكان ابن القيم أبدل ما ذكره مذكر تبور أمّ المؤمين وتشجيعها الثائرين عنى عثيان بقولها: وإنّ عثيان
 قد أبيلي دين رسبون الله ولم يبل قميصه، كان أصوب!! أو ذكر حضورها مع المشاعبين والباكثين
 والباعين كيا فعلت في حرب الحمل وعبد منعها من دفن الأمام الحسن عند جلّه صلى الله عليه وآله =

وؤن أربد شرف الأصل ففاطيه لا عربة. وهي فصيلة لانشاركها فيها عير الحواتها

وإب أربد شرف السيادة فقد ثبت النص لماطمه وحفجا

ومنا امتارت به عائشه من فصل العلم؛ لخديجه ما يفائله وأعظم الههي انها أون من أحاب إلى الإسلام ودعي إليه، وأعاب على إبلاع الرسانة بالبقس والدن والتوجه، ففها مثل أجر من حاه يفدها إلى يوم القيامة

قال وقيل [إن] العقد الإحماع على أفضف فاطمه فأبني [قول] ما عدا مرسم؟

أما مريم أفصل منها إن قف نها علم الفرطني في صائمه من أب دنيّه، وكذا على قول تقدم نبوتها بقوة الخلاف؟ ويقصده استشاءها - أعنى مريم في يجدء أحاديث سبعصها؟

بل روی این حبد البر عن این عباس مرفوعاً

وسيده سباء العامين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة ثم آسية،

قال الفرطبي وهذا حديث حسن يرفع الإشكال من أصله ١١٦ .

وقون الحافظ الل حجر الإنه غير ثانت إن أراد به نفي الصبحة الاصفلاحية فمسلم، فإنه حسن لا صحيح

ونصَّى عنى ذلك الحافظ الحنل؟ ولفظه حن بن عنامن مرفوعاً وسيدات بناء أهن الخبة بعد مريم بنت عمران فاطمة وتحديجة، ثم أمنية بنت مراحم مرأة فرعون، رواه الطبراني في [المعجم] الأوسط وكذا [في المعجم]الكبير بنجوه

قال الحافظ الهيثمي: ورحال الكبير رجال الصحيح

لكن قال بعضهم لا أعدل بنصعه رسول الله صبى الله عبيه وسلم أحداً وعن صار إلى دلك المقريري والسيوطي

#### = وسلم!!!

أو يذكر بدل ما ذكره كثرة نسيان أم المؤمين حيث نسبت ما يقرعه المؤمنون في اناء اللهل والنهار، من قوله تعالى في الآية: (٣٣) من سورة الأحراب ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجُن تبرِّج الجاهلية ﴾ لكان هو الوجه.

وقد اعترفت أمَّ المؤمنين بتسيائ عدما بلعته شهادة أمير المؤمين عليه السلام فأنشدت فإن يك بائسياً فلقسد بعساء غلام ليس في هيه السقاب!! فقالت فينب بنت أبي سلمة . سبحان الله أمميُ تقولين هذا؟ فقالت . إنَّ أنسي فإذا نسبت قدكروني!!!

 (١) هيهات من رفع الإشكال بها دكره مع استعاصة الأحبار من طريق شيعة أهل البيت عليهم السلام بأنبا في تفضيلها لا يدانيها أحد من السناء، كم لا يداني أباها أحد من الرجال!!. ولّما توّق الله نبيّه ونقله إلى المقرّ الأعلى صلى الله عليه وسلم وبعهاأنّ أبا بكر منعها [فدكا] فارخت خاره على راسها واشتملت حلب وأقدت في طائفة من حفدتها ونساء قومها من نساء عبد المطلب يطأل ديونه حتى دحلت على أبي بكر [بر أبي قحافة]وعنده حشد من المهاحرين والأنصار/٢٢/ب/ دسيطت دومها ملاءةً ثمّ أنّت أنّةً أجهش لها القوم بالبكاء حتى ارتح المجلس وعدت الأصوت ثمّ إنها أمهلت هيئةً حتى إذا سكن بشيج القوم وهدأت الأصوات وسكت فورتهم افتتحت كلامها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه والله قالت.

﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عرير عُنيه ماعتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ﴾[١٣٨/التوبة ٩٠] فإن تعرفونه تجدونه أبي دون آنائكم وأحا ابن عمّي دون رجالكم فلّغ الرسالة صادعاً بالبدارة والموعطة الحسة فهشّم الأصنام وفلّق الهام حتىً

أفصليتها عل نساء هذه الأمة

أما بساء هذه الأمة فلا ريب في تفصيلها عليهنّ مطلعاً مل صرح عبر واحد أنهاوأجوها وبراهيم أفضل من جيع الصنحابة حتى الخلفاء الأربيعة

أنصليتها على بقبة أحواتها

ودهب الحافظ ابن حيجر أب أفصل من بقبة أحرافيا، لآنيا [أ هل] دربه المصطفى دون عبرها من بنانه، فإنهنَ من في حياته، فكنّ في صحيفته، ومات في حبب فكان صحيفتها!

قال وكنت أقول دنك استناطاً إلى أن وحدث لإمام ال حرير الطاري نصر عليه الأحرج على طريق فاطنة بنت الحسين بن عني عن جدّتها فاطمة قالت

الدخل رسول الله صبى الله عليه وسمم يوماً وأنا عبد عائشه، فناحان فلكيت ثم ناحان فصحكت، فسألتي عائشه عن ذلك، فقلت الا أحبرك بسرًا، فلم نوق سألتي فدكرت اختلبت في معارضة حبريل له بالقرآن مرتين، وأنه قال الجنب أن ميت في عامى هذا، وأنه ما برزاً مرأة من بساء العالمين مثلها فلا تكون دون امرأة منهن صبراً، فيكيت، فقال التناسبة أهل الحنة فصحكت،

وأمنا ما أخبرجيه النظاهياوي وعبيره من حديث عائشه في قصله محيء ربد بن حارثة يونس بنب الصطفى قال النبي صلى الله عليه وسعم دهي أفضل بناي أصببت في «

فأجاب عنه بعض الأثمة \_ بفرض ثبوته \_ بأن دنك كان متقدماً ، ثم وهب تله فاطمة من الأحوال السبية والكيالات العنيا ما لم يطاوها فيه أحد من ساء هذه الأمة مطلقاً

على أن البرار روى عن عائشة أنها قالب . ق إمنون به صلى الله عينه ومندم قال لفاطمه . «هي حير بنائي إنّها أصيبت بي»

وعليه فلاحاجة للجواب المتقدم سصه الصريح عن أفصليتها مطنقاً

انهزم الجمع وولوا الأدبار حتى بطق رعيم بدين وحرست شقاشق الشيطان وتحت كلمة الإخلاص وكنتم على شف حفرة من السر فأنقدكم [منها وكنتم] بهرة الطامع ومدقة الشارب وقسة العجلان وموطىء الأقدم تشربون الطرق ويقتانون القد أدلة حاسثين الشارب وقسة العجلان وموطىء الأقدم تشربون الطرق ويقتانون القد أدلة حاسثين [تخافون أن] يتحطّفكم الناس من حولكم حتى القدكم الله برسوله بعد اللتيا والتي اورائي سهم الرحال ودؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كدا أوقدوا باراً للحرب أطفأها الله أو بجم قرن للشطان وفعرت وعرة إمن المشركان نقدف أحاه في هواتها فلا يلكفي حتى يطأ صهاحها بأحمضه وتطفىء بارها وعاديها بسيفه مكذوداً في دات الله وأبتم في رفاهية فاكهون آمنون وادعون حتى حتار الله لمنية دار أسيانه وألحقه بالرفيق الأعلى فظهرت [فيكم] حسبكة النفاق وبطق باطق العاوين وسع حامل الأفلين وهذر فيق المطلين الله .

[قالوا. لما بلغ فاطمة عليها السلام وحماعُ أي بكر منعها فدكاً "الاثث حمارها على

 <sup>(</sup>۱) رواء الورير الأبي في كتابه عثر الدو ح \$ ص ٨ ـ

وللحديث مصادر؛ وقد رواه العلوسي في أحدث و ١٥٥ من أمائه ج١٠ من٢٣٨ ورواه أيضاً أحمد بن أبي عدهر في كتاب بلاعات الساء

ورواه أيصاً سحو الإيجار اس الأثير في كتاب مثال الطالب ص١٥٨٨، ثم قال [ وهدا ] الخديث أكثر ما يروى [ بكون ] من طويق أهل انسيت؛ وإن كان قد روي من طوق أحر أطول من هذا وأكثر

<sup>(</sup>٢) كدا في أكثر مصادر لحديث، و دراد من لإ حرع هرها العرم انقروب بالعمل أي لما بلعها صلوت الله عليها منع أبي بكر بالعرم القاطع بياها من فدك وقصع بدها عبد وقدك قرية بينها وبين المدينة يومان، أقاءها الله على رسوله، دكرت قاطعة أن رسوب لله بصدّق عليها بها وشهد ها بدلك أمير المؤسين عليه السلام وأم أيمن، نكن أن بكر رأى به إن ردّ إليها قدك يوم ادّعاها، تأتيه في صباح اليوم المشالي وبطنت منه ردّ خلافة بل روجها عني عنيه السلام !!! ومن أراد أن يعرف استفاضة الووايات المقروبة بالشواهد القطعية على أن سي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تعالى أعطا فاطمه فدكاً وسدمها إنها، فليراجع الأحاديث بوردة في تفسير قوله تعالى، فوات دا القربي حقه كالله فاطمه فدكاً وسدمها إنها، فليراجع الأحاديث بوردة في تفسير قوله تعالى، فوات دا القربي حقه كالها من إسرائيل] في شو هد التنزيل: ١٥ ص ١٩٣٤ فله المهادة المناها إلى شو هد التنزيل: ١٥ ص ١٩٣٤ في ١٤

أو يراجع كتاب الشافي للسيد المرتصى ح؛ ص٦٨ ـ ١٢٠، ط٦ / أو يراجع شرح المحتور. =

رأسها، وشَتَمَلَتْ بجلسها الوأقبلت في لَمْ من حقدته ونساء قومها، تطأ ديولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلَّ الله عليه الحتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وعيرهم، فنبطت دوم، ملاءة، ثم أنَّت أنَّة أجهش ها القوم باللكاء، وارتبع المحسن ثم امهنت هنبة الله حتى يد سكن شيخ لقوم، وهدأت فورتهم (الا افتتحت كلامها بحمد الله والشاء عليه والصلاة على رسوله صبى الله عليه (الله قالت:

(23) من مات كتب أمير مومدين من بهج البلاعة ـ من أن أي الحديد ١٦، ص٢٠٩ ـ ٢٦٨
 أو يراجع إلى ما أورده المجلسي في سات (١١) من المسلم الاوب من ثامن البحار ص ٩١٥ ـ
 ١٣١

أو يراجع ما أورده الأمبي في العدير ح٧ ص ١٩، وح٨ ص ١٣٧٠ - ١٣٨ ١، لاثت لحيار تلوثه لوثاً على ربة فالت وبابه ما أدارته ، والحديات الثوب الواسع النسان (٢) ومثله في الروامه الأولى من روايه أي الفصل أحمد بن أي طاهر الله في كتاب بلاعات لساء عير أن فيها الاما تحرم من مشبه رصوف الله صلى الله عليه واله شيثُ ال

واللمة ـ نصم بلام من اللمم . الصاحب والأصحاب والموس للجمع والواحد ودكره بن الأثار في ماده ( وده من كتاب النهابة قاب في حديث فاطمة ( أبها حرحت في لمة من بسالها تنوطاً دينها إلى أبي بكر فعائيمه أبي في حاجه من بسالها و لحمده ـ التحريك ـ الأعوان والخدم . وبطا ديرها أي نظوان الواب كانت نقع نحب قدمها ونضع قدمها عليها ما تحرم مشيئها مشية رسول الله . ما مقص عها

(٣) والحشد \_ بهتج أوله وسكون الشين، وقد بحرث \_ الحياهة وبنطت صربت وعنقت والملاءة \_ بالصلم والمدّ \_ الريطة والإرار والربطة \_ بالصح \_ الملاءة إذ كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقتين وانّت \_ عن ربه فرّت وبايه \_ تأوّهت وأحهش بصبي بن أمّه فرع إليها متهيئا للبكاء وارتح للحلس استعلى عليهم بكلام حبية المعنى هبهه، تصعير همه، وهي العياس في التصعير للسان، هبو

(٤) لشيع صوت معه توجّع ونكاء كما يردد لصبي نكاءه في صدره وهدات كمنعت سكنت وهورة الشيء قوته

(٥) و فتتاحها صلوات الله عبيها كلامها بحمد الله والثناء عبنه، والصلاة على أبها صلوت الله عليه، مدكور في غير واحد من مصادر الكلام مب كتاب بلاعات السناء لابن طبعور المتوفى عام (٣٨٠) ومنها كتاب الإحتجاج ـ لنظيريني من أعلام القرن(٦)

ومنها كتاب السقيفة لأبي بكر أحمد بن عبد معرس لحوهوي لبصري اسعدائي للتوفي (٣٢٣) ومنها سيره أم الأثمة فاطمه سلام الله عليها من كتاب كشف العبّمة الفلاً عن كتاب السفيفة . ولق رَحِيمٌ الله جاءكُم رَسُولٌ من أنفسكُم عريزٌ عيه ما عبتُم حريصُ عليّكُمْ بالمؤمِين رُووكُ رَحِيمٌ الله جاءكُم رَسُولُ من أنفسكُم عريزٌ عيه ما عبتُم حريصُ عليّكُمْ بالمؤمِين رُووكُ رَحِيمٌ الله الله تعرفوه تجدوه أي دون آمائكم، وأحا اس عمّي الله دون رجالكم، فلاع الرسالة صادعاً بالندارة، بالعالم بالمرب المشركين، صادباً لشحهم الله يدعو إلى مبيل ربه بالحكمة والموعظه الحسنة، احداً بأكظم المشركين، يهشم الأصنام ويقلق الهام الله حتى الهرم الحمع وولوا الدبر، حتى تمرّى البيل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضده الله وسطق رحيم الدين، وحرست شقاشق الشيطان الله وتحت كلمة الإحلاص، ووكنتُم على شعا حُفْرة من الدين، وحرست شقاشق الشيطان الله وتحت كلمة الإحلام، ومدقة الشارب، وقبسة

(١) ما بين النجمين اقتبيها صلوات الله عنيها من لأية - (١٣٨) من سورة النوبة

(۲) كادا ي أصلي ومثله في اخديث الأول من كانم ترهر « سلام الله عايه من كتاب بلاعات انسبام، وفي
 كثير من المصادر ( وفود تعروه ( ) وهو من باب دعا ورمي وعني ربتها ( تنسبوه )

واتحاد رسول الله صلى لله عليه وآله وسمم عنياً أحاً به ، من محكيات باريح الاسلام ، وقد أثبت على الله هليه وآله وسلم أحوته لعني قبل ما يوحي بن عهاجرين والانصار في يوم المدان وقد افتحر به علي عليه السلام في مقامات كثيرة ، ومن أراد علم فلك فعليه بمراجعة ما ورد حول المواحاة بن المهاجرين والأمصار من كتب الناريح و خديث ، وقصّة يوم الدار ، في الحديث (١٣٣٢) من ترجمه أمير المؤمين من تاريح دمشق : ج١ ، ص ٩٧ وتواليها ، ط٢٠

(٣) كذا في أصلي، وفي ملاعات النساء - دماثلًا عن مدرحة المشركين، صارباً لشجهم احداً بكطمهم،
 يهشم الأصبام، وينكت الهام، حتى هرم الجمع وولو الدبر. . . .

والسس معركة - الطريقة والمدرج ولمدرجة المدهب والمسك والثبج - عرك - وسط الشيء ويهشم - على ربة يصرب وبابه له يكسر ويلكب للثباة الفوقانية من باب بصر يلعيه ويطرحه وبالمثلث العوقانية معنى ربة صرب وبصر تنقص وتشقّت وفي بعص بسح الاحتجاج له على ما رواه المجلسي رفع الله مقامه -: ويلكس، يقلّب

- (٤) الأكظام حمع كظم وهو محرج النفس ويهشم الأصام بالع في هشمها أي كسرها و لهام حمع الهامة الرأس
  - (٥) تعرى تشفق وأسفر الحق أماء وأشرق وعص الشي حالصه
- (۱) في بعص مصادر دانشياطير، وحرست على ربة عدمت. وقعت وسكنت, والشقاشق, جمع الشقشقة المول فيه كلب والمراد مه هم تكتم الشياطير بملا أقواههم بجرأة وشهامة، ويعبر عمه في لسان المرس بـ وجة جة،
  - (٧) اقتباس من الأية, (١٠٣) من سورة أل عمران ٣

العجلان، وموطىء الأقدام (الشرون الطرق، وتقتاتون القد، أدلّة حاسئين (المحلفان) يخطفكم الناس [٢٦] الأنفال. ٨] من حوبكم، حتى أنقذكم الله برسوله صلى الله عليه بعد اللتيا وللتي، وبعد أن مُني سهم الرحان وذؤبان العرب، ومردة أهل الكتاب وكلها أوقدوا باراً للحرب أطفاها الله (الله الله بحر قرن للشيطان، أو فغرت فاعرة للمشركين، قذف أنحاه في لهواتها، فلا يبكفئ حتى يطأ صهاحها بأهضه، ويطفئ عادية للمشركين، قذف أنحاه في لهواتها، فلا يبكفئ حتى يطأ صهاحها بأهضه، ويطفئ عادية لهمها بسيفه أو قالت ويخمد لهيها بحده (الله مكدود أفي دات الله، وابتم في رفاهة فكهون أمنون وادعون (ما .

حتى إدا احتار الله لبيه صلى الله عليه دار أسبائه طهرت حسكة النماق، وسمل جلبات الدين، ونطق كاظم الغاوين، وسع حامل الأقدين وهدر فبيق المبطلين، فحطر في عرصاتكم " وأطلع الشيطان رأسه صارحاً بكم، فدعاكم فألفاكم لدعوته مستحيين،

رد مهره النظاميع منم للشيء المعرض بث كالعبيمية المدقة الشرابة من اللبن المحلوط بالماء اللبنان، وفي القول تشبيه

<sup>(</sup>٢) وإن بالاعات السباء ووتفتاتون الورق أدلّة حاشهين ؟؛ الطوق ماء الذي حاصته الابل وبالت فيه وتفتاتون تأكلون وهو من قات فلاى الشيء ممن بال قال حصله قوتاً به والقدّ عن رنة صدّ القطعة لتي تتحد من جلد غير مدبوع وأدلّة. حمع دس وحاستين محدين عن الخبرات مطرودين

<sup>(</sup>٣) مائين المجمئين اقتناس من الآية (٦٤) من سوره لمائدة ومي: ابتلي، ويهم على ربة صرف جمع يهمة على ربة رهرقه الشحاع الدي بستبهم مأثاه عنى أقرابه ودؤيال جمع دثب ومرفة جمع مارد

<sup>(</sup>٤) بحم ظهر وطلع وفعرت فتحت وفاعرة الشركين عاديبهم واللهوات جمع لهاة المحمة بأقصى العم قلا يبكفيء قلا يرجع وانصبيح فتحه لباطبة للأدن وأخص القدم ما لايفييب الأرض من ناظمه

وفي الطريق الأول من كتاب للاعات السناء ، والتم في بلهيّة وادعود أمنون، وفي كشف العمة برواية الجوهري، وأشم في رفهنية ورفعنية وادعون أمنون

 <sup>(</sup>٦) وفي الطريق الأول من كتاب بلاعات السناء عجمى إدا احتار الله لنبه دار أنبيائه ظهرت حلّة لمفاق، وسمن حقبات الدين، وبطق كاطم العارين، وبنع حامل الأدبين، وهدر فيق لمطلبين فحطر في عرضاتكم . ٤

وللغرة ملاحظين ثم استنهصكم فوجدكم حفافاً واحشكم " قالفاكم عصاباً، فوسمتم غير إبلكم، وأوردتم غير شربكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب، والحرح لما يبدمل أبياذا زعمتم " خوف الفتنة؟ ﴿ إلا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ " فهيهات فيكم، وأنى بكم، وأبى تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم، رواجره بيبة، وشواهده لائحة، وأوامره واصحة، أرعبة عنه تريدون؟ أم بعيره تحكمون؟ ﴿ بِنَس للظالمين بدلاً ﴾ (ف) ﴿ ومن ينتع غير الإسلام ديباً فن يقبل منه وهو في الأحرة من الحاسرين ﴾ ثم لم تلثوا إلا ريث أن تسكن بفرتها تشربون حسوا في رتفاء، وبصير منكم على مثل حراً المدى (ان وانتم الأن ترعمون [أن] لا إرث بنا ﴿ أفحكم الحاهدية ينعون ومن أحسن من

ونما يشهد على صدقها صلوات ناه عليها في حصوص عقام، كلام أمّ عنوس عائشة في تأس أبيها على ما رواه عنها اس طيعور في اول بلاعات السناء صلا عالت الديا فيص رسول الله صلى الله عدم وسدم صرب الشيطان برواقه وشدٌ طنبه وبعيب حبائله وأحلب بحيله ورجله وأبصاً قالت ـ كيا في صلى 1 قبص وسول الله صلى الله عليه وسدم فلو بران بالحيال الراسيات مابول بأبي هاصها 1 اشرأب النفاق بالملينة وارتدت العرب

والحديث الأول رواه انصاً عب لطران في حر مسد عائشة تحب لرقم (٣٠٠) من المعجم الكبير ٢٣ / ١٨٤

والمبيق ـ على ربة شريف . المحن للكرم لايؤدى ولا يركب لكرامته وألفاكم وحدكم (١) وأحشكم حعلكم تعصود، ومن معاليها ساقكم بعصب النسان

 (۲) قال محمل طبعة مصر وفي المصورة أنهاد رعميم، وفي مخطوطة أنازعتم والتصويب من بلاعات النساء ص١٨٥

أقول وفي المطبوعة منها، ص٢٥٪ إن رعمتم حوف الفتنة وفي الشافي. إنها رعمتم **دنك حوف** نفتية

- (٣) ما بين البجمتين اقتماس من الآية \* (٤٩) من سورة لتوبه
- (٤) ما بين النجمتين اقتباس من الأية. (٥٠) من سوره نكهف
- ۵۱) ما بين المحمدين اقتماس الآية (۸۵) من سورة أل عمران ٣

وفي كشف العمه علا عن سفيفة الحوهري (عديا حتار الله لليه صلى الله عليه وسدم دار البياله
 وأنم عليه ما وعده ظهرت حسيكة اللهاق، وسمل حلبات الإسلام، فنظى كاهم وسع حامل، وهدار
 فيق الكفر يحظر في عرضاتكم . . . . .

 <sup>(</sup>٦) كذا في أصبي، وفي كتاب بلاعات انساء تشربون حسواً وتسرّون في ارتعاء وفي الشافي وشرح ابن أبي الحسديد وتسرّون حسواً في ارتعاء (وهد مثل يصرب لمن يظهر أمراً ويبطل عيره والحسود على رنة انصرب (الشرب شيئة فشيئة والارتعاء شرب الرعوة وهي ما يظهو فوفى اللبن =

الله حكماً لقوم يوقنون﴾ () .

إيها معشر المسلمة المهاجرة، أأبتز إرث أبيّة ؟ أبى الله في الكتاب يابن [أبي] قحافة، أن ترث أباك ولا أرث أبيه ﴿لقد حتت شيئٌ مرباً ﴾ (٢) عدونكها محطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والرعيم محمد صلى الله عليه، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ﴿ولكل بها مستقر وسوف تعلمون ﴾ (٢)

ثم الكفأت على قبر أبيها (ا) صلى الله عليه فقالت:

قد كان بعنك أنبناء وهنبَنَةً \* لو كنت شاهندهما لم تكثير الخبطب إنّنا فقدناك فقند الأرض وينتها وحنيلَ أهنك فاحضرهم ولا تعنبُ

<sup>=</sup> من الماء المشوب به . واخر القطع والمدى جمع مدية السكين

 <sup>(</sup>١) ما بين المحمدين هي الآية (٥٠) من سورة النائدة ( وبعده في كتاب الشافي يا س أي قحافة أترث أباك والاأرث أي ﴿ لقد حشت شيئاً فَرِيّاً ﴾ ﴿ )

 <sup>(</sup>۲) مادين الحمثين مقتبس م الآية (٢٠٠٠) من سورة أمريام وي شرح بن أي الحديد ح-11، ص٢١٦ من ٢١٦ من ٢١٦ من ٢١٦ من ٢١٦ من ١٦٨ من الحوهري في كتاب المحقيمة من إلى المقيمة من الموهد من الحوهري في كتاب المحقيمة من إلى المقيمة من الموهد من الم

يُهاً معاشر المسلمين [1] أبترُّ إرث أبي الله أنَّ تَرتُ يا بن أبي قحامة أباك ولا أرث أبي ﴿ لقد جنت شيئاً فرياً﴾ فلمونكها محطومة مرحولة تفقاك يوم حشرك

قولها سلام الله عليها. ومحطومة، مأخوده من خطام وهو ما يوضع في أنف البعير ليقاد به. و ومرحولة، مأخودة من الرجل وهو لساقة كالسرح لنفرس

 <sup>(</sup>٣) مابين المجمئين اقتناس من الآية (٦٧) من سورة الأبعام ٣

<sup>(</sup>٤) النكما مال

 <sup>(</sup>a) وفي شرح ابن أبي الحديد. هيمة وهي الصوت الحميّ. وقال ابن منظور في مادة همبث، في حوف الثاء من كتاب لسان العرب و له بنة الاحتلاط في القول [و] يقال: [هو] الأمر الشديد.
 والمون رائدة ـ

وفي الحديث ال فاظمة [سلام الله عليه] قالت بعد موت سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قد كان بعدث أسبب، وهسببشة لوكست شاهدها لم تكشر الخيطب إنا فقدناك فقد الأرض وبالها فاحتل قوملك فاشتهدهم ولاتعب (١) وفي كشف العمة ذكر هذا المصرع هكذا وواحتل قومك لم عبت وانقدوا؟)

ولم يأت المصرعان الثانيان في شرح ابن أبي لحديد، وفيه بعد ذكر المصرعين الأوّلين هكد ٠ =

وذكر أمها لما فرعت من كلام أبي بكر و لمهاجرين عدلت إلى مجلس الأبصار فقالت:
يامعشر الفئة؟ وأعصاد الملة، وحصنة الإسلام، ما هده الفترة في حقى؟ والسنة في
طلامتي؟ أما كان لرسول الله صلى الله عليه أن يجفظ في وبده؟ لسرع ما أحدثتم! وعجلان
دا إهالة (١) أتقولون. مات محمد صلى الله عليه؟ فحطب حليل استوسع وهيه، واستنهر (١)
فتقه وفقد رائقه، وأطعمت الأرض لعينته، واكتأنت حيرة الله لمصينته، وخشعت الحيال
وأكّدتُ الأمال (١) وأصبع لحريم، وأرينت الحرمة عند محاته صلى الله عليه، وتلك بارلة
[أ]علن ب كتاب الله في أهينكم في محساكم ومصبحكم تهتف في أسهاعكم ولقيعه ماحلت

أسيدت رحسان لب بحيوى صدورهم لد قصيت وحيالت دوست واسكنتيا المحسن وسيق البوم بمسطيات المحسن البوم بمسطيات المحسن البوم بمسطيات المحسنات ما المحسنات المحس

فان [الراوي]. ولم يو الباس أكثر باك ولا باكية منهم بومند؟!

ثم عدلت إلى مسجد الأنصار؟ فقالب. يتفعشر اليفيّة؟ وأعصاد اللّه وحصلة الإسلام ماهذه الفترة عن نصرتي؟ والونية عن معولتي والعمزة في حقي والنسبة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله علمه وآله يفول - دالمره مجفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم

(١١) ولمستفاد من شرح المحلسي رفع الله مقامه به كان في نسخه من كتاب الاحتجاج اليامعشر الفتية الولية وفي لمعلوع لدي عندي من الأحتجاج ويامعشر النصبة ولعله الصواب

وفي كشف المعمَّمة وشرح اس أي الحديد أم كان رسون الله صبى الله عليه واله يقول 1 هره يجمعه في ولده؟

ودكر الفيرورابادي في مادة وسرعه من كتاب القاموس وبسوقه محروحاً بلفظ تاح العروس حاه صلاح الفيرورابادي في مادة وسرعان، سنعمل حبراً عصاً، وحبراً فيه معنى التعجب، ومنه قوهم السرعان ما صبعت كدا أي ما أسرع وأما قوهم في ختل وسرعان دا اهاله فأصله أن رجلاً كانت له بعجة عجماه ورعامها بسيل من منحريه هر ها فقيل به ما هذا الذي يسيل فقال ودكها فقال الشائل دلك القول

والاهالة اسم مشجم والودل أو ما اديب مه أو من الريب وكلّ ما أوبدم من الأدهان كربد وشجم ودهن سمسم وبصب الماله، عن حال، ود إشاره إلى الرعام أي سرع هذا الرعام حال كونه إهاله أو هو تميير على تقدير نقن انفعن؟ كفوضه تصبب ريد عرقاً، والتقدير سرعان إهالة هذه؟ يصرب مثلاً لمن يحمر بكيبونة بشيء فيل وقيه

(۲) الحطب. الأمر الوهي على ربة الرمي - انشر والحرق. واستوسع اتسع واستنهر اتسع اللهاع
 النهس، والفتق الشق، وانسرتق. صدّه والاكتناب من الكانه بمعنى الحرد وأكدت الأمال.
 بحلت أو قلّ حيرها

بأنياء الله ورسله صلى الله عليهم - ﴿ وما محمد إلا رسولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَوَانَّ مَاتَ أَوْ قُبْلِ القَنْتُم على أعقابكم وَمَنْ يَنْفلْ على عَمْيَه فلى يُصَرُّ الله شيئاً وَسَيجْرى الله الشاكرين﴾ [155 / أل عمران: ٣]

إيناً بني قيلة المأقصم براث ابه واسم سمراى مني ومسمع؟ تلسكم الدّعوة، وتشمّنكم الحيرة، وفيكم العددُ والعُدة، ولكم لدر، وعددكم لحَسّ"، وأسم الألى بُحْبة الله التي استحب لديم، وأسمارُ رسوله صلى بنه عليه، وأهلُ الإسلام والخيرةُ التي احتار الله لليا أهل البيت فابدتم العرب، وباهضتم الأمم، وكافحتم البهم، الأنبرح بأمركم فتأتمرون، حتى دارت لكم با رحا الإسلام، ودرُ حلب الآيام وحصعت بعرة الشرك، وباخت برال لحرب، وهدأت دعوة عرج وستوسق بطم الدين "، فأتى حرتم بعد السال، وبكضتم بعد الإقدام، وأسررتم بعد الشياب، لقوم بكثوا أيامهم أنحشوهم فالله أحق أن تحشوه إن كنتم مؤمين "،

الاقد أرى أن قد أحلدتم إلى الخفض ، وركنتم إلى الدَّعة، فعجتم عن الدين، ومحجتم الذي وعيتم، ولفظم الذي سوغتم ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْهُ وَمِنْ فِي الأَرْضِ حَيْعاً فِإِنَّ الله لعني جَيد﴾ (ا

ألا وقد قلت الذي قلته على معرفة مي بالحدلان الذي حامر صدوركم! واستشعرته قلوبكم، ولكن قلته فيصة النفس، وبفئة العيط، وبثة الصدر، ومعدرة الحجة فدوبكموها

را قبلة هي قبلة ست كاهل، أم الأوس و خررج أأهنصم أأطلم ويكسر على حمّي والبراث الميراث وأصل الناء هيه واو

<sup>(</sup>٢) وقبريت منه جداً في بلاعات السناء وكشف العملة وفي شرح ابن أي الحديدة تبلغكم الدعوة ويشملكم المحرد المحرد المحليكم وتحيط لكم ويشملكم المحرد المحليكم وتحيط لكم والمحرد المرد المحرد المحلي المحلم، والحس المحرد المحرد المحلم المحرد المحر

 <sup>(</sup>٣) النفوة ما على ربة شجره وهموه ما الكبر والخيلاء وباحث عترب ومنكبت وهدأت سكنت واهرج: الهتمة والاختلاط, واستومنق احتمع ريضيم

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمتين اقتباس من الآية (١٣) من سوره سونه

<sup>(</sup>٥) ما بين التحمين مقتبس من الآية (٨) من سوره إبراهيم

<sup>(</sup>٦) خامر صدوركم. حالط صدوركم واستشعر قنوبكم أي صار بمنوبكم، كانشعار أي الثوب

فاحتقبوها مدبرة الطهر، باقبة الخف، باقية العار موسومة بشبار الأبد الله موصولة بدر الله الموقدة والتي تطلع على الأفئدة في منه ما تمعدون وسيعلم لدين ظلموا أي منقلب ينقب ود من وأب الله بدير فكم بين يدي عداب شديد، فو إعملوا إن عاملون، وانتظروا إذا منتظرود في الله الله الله بدير الكم بين يدي عداب شديد، فو إعملوا إن عاملون،

[قالوا الله المرصب فاطمة عليها بسلام دخل السناء عليها وقاس كيف أصبحت

الملاصق لسب ولعيص في الأصل كثره لماء وسيلامه، وفاص صدر فلان بالسر باح به وأطهره، والمراد به هاها رطهار لمصمر في النفس لاستيلاء فيم وعدة اخراب، وامتلائها بالعبض بحث لانسبع النمس من تحمله فسيل عها فهر كما يفيض الماء عن الإناء إذا ورد عليه فوق ظرفينه والنعث بالصم شبه بالنفسع، وقد بكون للمعتاط تنمس عال تسكل حر العلب وإطماءاً بنائره العقب، ولبث، طهار الشيء وإداعهم،

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر ما وصلنا من مصادر الخطبة الهاركة، ونكن في شرح الله أي الخديد على المحار (٥٥) من الناب الذي من بهج البلاغة " ح١٦، صي١١٣" وهدوبكموها عاجتووها مديرة الظهر، باقية الحبار، موسيومة الشيمار؟ « و خمت ـ بالتحريك ـ حس يشد به الرحل، يقال، احتقت النمر شددته به وكليًا شدّ في مؤجو رحل أو قتب بقد احتمت والدير بالتحريك ـ الحرح في ظهر لدية والنف بالتحريك ـ رقة حفّ النفير و للشيار العار

<sup>(</sup>٢) اقتناس من الآية (٦) من سورة الهمرة (١٠٤).

٣١) عا بين النجمتين مقتنس من الأية. (٩٣١) من سورة هود. ٩١

 <sup>(</sup>٤) وهده القصّة رواها أبضاً حماعة مسده وحماعه سحو الارسال، فرواها أحمد بن طيفور المتوفى (٢٨٠)
 في محمار الثالث مما احتاره من كلام أم الأثمه في كتاب بالاعات السماء، ص٣٧ قال

<sup>.</sup> وحدثني هارود بن مسلم بن سعدان، عن الحسن بن عنوان، عن عطيه العرفي قال للا مرصت طبة

ورواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين المتوفى (٣٨١) بسندين في الناف (٣١٨) من كتاب معاني الأحبار، ص٢٠٤

ورواه مسلد احر أحمد بن عند العريز خوهري لمتوفى سنه (٣٧٣) كيا في كتاب الأوراق ص١٤ في أخبار الراصبي

ورواه عمه آس <sup>ا</sup>بي الحديد لمتوفى (٦٥٦) في شرحه على سيح البلاعة - ١٦، **ص٦٣٣ وهي س** عيسى المتوفى (٦٩٢) في كشف العمة ح1/ ٤٩٢

ورواه أيصناً محمد من الحسن الطومي نتوفى (٤٦٠) في الحديث (٥٥) من الحرء (١٣)من أماليه, حـ١٩ صن٤٨٨

من علتك يائة رسول الله؟ قالت:

أصبحت والله عائفة لدنياكم، قاليةً لرحالكم، لفطتهم بعد أن عجمتهم وشنئتهم بعد أن سبرتهم، فقيحاً لفلول الحد، وحطل برأي " فوولشس ما فدمت لهم القسهم أن سخط الله عليهم وفي العداب هم حالدود،

لاجرم لقد قلدتهم ربقتها، وشنت عليهم عارتها فجدعاً وعقراً وبعداً للقوم الطالمين. (٢٠)

(١) كذا في الأصيل، ومثله في كتباب بالاعبات السباء، ومعني الأحبار، وشرح بهج البلاعه ح١٦،
 مس٣٣٣ وكشف العمة ح١، ص٤٩٣، وفي تاريخ اليعقوبي وأمالي الطوسي الأصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن،

قال عبد بن على المعيه صاحب معاني الأحدار - سألت أنا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد المسكري عن معنى هذا الحديث فقال

أمّا قولها صلوات الله عليه، وعائمة و طائعاته الكارهة ، بمال عمت الشي أعافه [على ربة حمت وبابه \_عيماً وعياداً وعيماً] إذا كرهته كراهة و بقائية المعصم ، يقال فلست فلاناً [وقلوته \_عس رنة رميت ودهوت وباجها] إذا أبعصته ، فال الله تبارك وبعالى ﴿ ما ودّعك ربك وما فلى ﴿ [٣] / الصحى] لمطتهم (طرحتهم والنّعظ) هو طرح الشيء من العم كراهه له ، تعول وعصصت على الطعام ثم لمظته اإذا رميت به من فعك

وقولها [سلام الله عليها] وبعد أن عجمتهم؛ [أي بعد أن حربتهم] بقال عجمت لشيء أي عصمت عليه [لمعرفة صلابته] و وعود معجوم؛ ,د عص [عليه لعرفان أنه صلت أم لا) وتسأتهم [على ربة علم ومنع وبابيا] أبعضتهم والاسم منه والنساب؛ [على ربة رمضان] وقوها [صدوات الله عليها] وسنرتهم؛ أي متجسهم، يقال سنرت أنرجل احتارته وحبرته وقولها [سلام الله عليها] وفقح لفنول الحدّة يعان سبق مقنول انتلم حدّة وكسر، والخور

الضعف والخطن الاصطراب

(٢) ما بين المجمئين اقتباس من الآية (٨٠) من صورة المائدة: ٥

(٣) قال محمق الطبعة المصرية وفي مصورة لكناب وشست عبيهم عارها،

أقول ومثل ما دكره محقى الطبعة المصرية في كتاب معاني الأحمار، ووتسبت عليهم عادهاه وقلد وقولها صلوات الله عليها وقلدتهم ربقتها من قوهم علىه لقلادة جعلها في عقه وقلد البعير، جعل في عيقة حالاً يقاد به والربقة ما يمس في على العلم وغيره من الخيوط، والجمع الربق والصمير في دريقها واجع إلى المدك، أو حصوق أهل النبت وشست على ربه مددت وبابه الربق والصمير في دريقها وشسته على ويه مددته منا ومندت عدداً صلح والحدع قطع الأنف أو الأدن أو الشهة والعقراء بالفتح فسكون العبل و هلاك

ويجهم أين رحرحوها عن رواسي الرسانة، وقواعد النبوة، ومهبط الروح الأمين، والطس ا بأمر لدنيا والدين ﴿ أَلَا دَلْكَ هُو خُسْرَانَ لَمْيْنِ ﴾ "

مالدي مقموا من أبي الحسر؟ مقموا و فقه مكير سيمه، وشدَّة وطأنه، ومكال وقعته وتسمره في ذات الله الله عليه لو تكافوا عن رمام سده إليه رسول الله صلى الله عليه لا عتقله "ا ولسار مهم سجحاً لا يكلم حشاشه " ولأينعتم ركبه ولأوردهم مهلاً روياً فصفاصاً، تطمح صمتاه " ولأصدرهم مطائل، وقد تحيّر مهم لري، عير مستحل منه مطائل، إلا معمر

١) كذا في أصبي غير أن محمقه قال كان في المصبورة [أي مصبور بسلحة] (والطبين)، بدون بقط أقول
 رمثل المصبورة في شرح ابن أي الحديد

وفي معاني الأحدار ويكهم أنّى رحرحوها عن روامي الرسالة وقواعد الدوة ومهبط لوحي الأمين والطباق بأمر الدنيا والدين. وفي أمال الشيخ ويجهم أبى رحرجوها عن آب الحسى فرأته فو عد الرسالة وروامي السوة ومهبط الروح الأمين والطبين

أقول الطاهر من سياق الكلام أنَّ الطائِن بمعنى العدم، ولكن م أحد فيها عبدي ملكنت اللغة العسام الطائِن لمعنى العليم، نعم ذكروا أن الصان ـ عنى زنه الفرح ، لمعنى العالم الفطن اخاذف (٢) ما بين استحساس أفتاس من الآية - (١٥) من صورة الرمر

۲) وفي المطنوع من كتاب بلاعات السند وباعد بو بكافئو على رمام ببده [اليه] رسوب الله بهال بهم ريد الأمر على فلان ـ عن ربه علم وصرف وبليم. "الكره عبيه كرهه أشد كراهم وساق الكلام مساق كلام الشاعر في قوله.

(٤) كدا في أصبي، ولعله من قوهم اعتقل الرمح وصعه بين ركامه وساله

ولكن في حميع المصار الموجودة عندي ولاعنقه ، قال العلامة المجنسي ولعبَّه ممعنى تعنَّق به وتكافّوا كف بعصهم بعصاً

- السجح نصمت الدير السهل ولا بكتم الا مجرح والخشاش بكتر الحاء ما مجمل في العب البعير ويشد به الرمام، ولا يتعتم الا يقلق
- (٦) كدافي أصبي وفي غيره من المصادر ومهلاً ممر عود ديه على ورود الماء من العين أو الشط
   أو غيرهما والروي كثير الرواء والممر الماقع قصفاصاً والمعاً تطفح تمتلاً حتى تفيض

ال هلى أو دعة سورة الساعب ، ولفتحت عليهم بركات من السياء، وسيأحدهم الله بها كانوا يكسون

ألا هلم فاستمع؟ وما عشت أرك بدهر عجماً وإن تعجب فعجب لحدث؟ إلى أي منجاً لجثوا واستندوا؟ [وسندو هجه] وبأي عروة تمسكوا؟ " ﴿لَنْسَ لَلُولَى وَلَنْسَ الْعَشْيرِ﴾ "ا

۱۱ فال محقق الصعه انصرية من كناب سر لدر وفي عصورة [من أصلي] وغير منحل منه بطائل إلاً
 تعمو عا والنحير سبر لإبل برفق والبراد سار مهم في هواده إلى منهلهم

أقول وفي بلاعات السناء ص ٢٤ أورد عنه سوره لساعت، والمرد تسكين حدة لسعت وفي معاني لأحسر دف عبر من عبر منحق منه بطائل إلا بعمر ساء وردعه سوره لساعت ، وفي طاقم من كتاب كشف العمم ح ١، ص ٤٩٣ وولاً صدرهم بطاباً قد تحيّر بهم السري غير منحل منه بطائل إلا بعمر بناه وردعه سوره الساعت؟، قال محققه في هامش [من أصلي] التحدر النفتر والاسترحاء و بكسل، يقال شرب اللس حتى تحتّر

وقال الحوهري فوهم فلم يحق متها نظائل، أي م يستقد منها كثار فائدة والبحق النوبين والطائل، انجاء والمرية والسعة والقصل والعمر هو الشرب دوق الري مأحود من العمر للطائل انعين وفتح الميم لـ ١ وهو الفدح الصمير

وحاصل على أنه لو منع كل منهم الأحرين عن الرمام الذي سده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه ، وهو بولي أمر الأمّة بتعلق به أمار عثرت عليه بسلام وأحده عناً له ، ولسلك بهم طريق لحق من عير أن يترك شيئاً من وامر الله أو يبعدى حد من حدود الله ، ومن عبر أن يشق على الأمة ويكلّههم فوق طاقتهم وومنعهم وبمناروا بالعيش برعيد في لدب والأحرة ولم يكن هو يبتمع من ديباهم وما يتولّى من أمرهم إلا بقدر البلعة وسدّ الحلّة

(٢) وفي بلاعات السه الاهلم فاسمعن وما عشتن أركل الدهر عجاً إلى أي خالجأوا واستدوا؟ وفي معناني لأحيار ألا هيم فاسمع وما عشت أرك الدهر لعجب؟ وإن تعجب وقد أعيدك الحادث وفي شرح ابن أي الحديد لا هيم فاستمع وما عشت أواك الدهر عجبه؟ وإن تعجب فقد أعجبك الحدث إلى أي لحا استندوا

(٣) ما بين النجمتين مفتيس من الآية (١٣) من سوره الحج

استبدلوا والله العنابي بالقودم، والعجر بالكاهل، فرعياً لمعاطس التحقيم عسيول أنهم يحسبون صنعا فوالا إليهم هم لمسدون ولكن لايشعرون، آ ويحهم فواقمن يهدي إلى الحق أحق أن يسع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فيا لكم كيف تحكمون، الله

أما لعمر إهك لقد لقحت، قطرة ريث ما تبتح، سم احملو طلاع القعب دما عيطاً ودعافاً محقراً " فهمالك يحسر المطلون، ويعرف التالوب عث ما أسسه الأولون ثم طيبوا عن أنفسكم أنفساً وطامنوا للعتبة حاشاً " وأنشرو سيف صارم ويهرج شامل واستبداد من النظالمين يدع فيتكم رهيداً وجمعكم حصيداً " فيا حسرة بكم وقد عميت عليكم فاللرمكموها وأنتم لها كارهون (١٤٠٠).

النّسابي أربع ريشات للطائر بعد الخوافي وهو با يني بديب من لحباج و بقوادم ما تقدمٌ مبه
 ووالمكرة معروف والمعاطس داجع العطبي عنى ربه مرهم وعبس دالابوف

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمين اقباس من لأيه (١٧) من سوره النفرة ٢

 <sup>(</sup>٣) ما بين النجمين أقتبت صلوات فه عليها من الأبة (٣٥) من سوره يوسن

 <sup>(</sup>٤) المحدث على ربه عدمت حدث وفاعل القحد، فعلتهم أو بعاهم أو انفق والنظرة مصبح
 النون وكسر الطاءات التأخير وسبم نقوم فقام الإشهير

وهي إما مرفوع بالخبرمة والمبتدأ محدوف كي في فوله بعالى في الأنه (٣٩٠٠) من سوره النقرة ﴿فنظره إلى ميسرة﴾ أي فالواحب بطره لى مبسرة أو بنجو ذلك وأمّ منصوب بالمصدرية أي النظروا أو انظروا بطره قبيلة وهد محتار أبي أحمد العسكري والصدوق

وريثما تنتج قدر ما تنتج و حندوا حدوا دس [أي لس تحادثكم وفتتكم] و سندروه وطلاع القعب ملؤه والقعب لعس والقدح من اخشب بروي الرحل أو هو القدح الكبر والعبيط لطري والمدعاف ـ بالدال المحممة و لرى المعجمة أيضاً على ربة عداب ـ السمّ الذي يقبل سريف فال المجلسي وقعافة مقامه ومحتمل أن تكون للمعنة والرعاق، ـ بالقاف في أحرها، لا بلغه ـ بمعنى الماه الذي لا يطاق شرمه، وهو أسبب بقوله صلوات ته عليه عمراً اي مراً

٥) عث كل شيء عاقبته والصنأ، مصوب على سمير والخاش، على ربة الوحش القلب أي أجعلوا قلوبكم مطمئة درول العتبة عليكم

الصارم، العاطع واغرج العناة، والاستنداد بالثيء التعرد به، والعيء: العليمة والخراج وم حصل للمسلمين من أموال الكفار بلا حرب والرهيد القليل و لحصيد المحصود

۷) ما بين النجمتين قتباس من الأبة (۲۸) من سورة هود
 ثم أنّ أشرنا إلى أنّ الخطة السركة رواها خماعة مستنة، وأحبناهاهما أن بدكر سبدين لها، فنفون
 قان الصدوق ـ بعدت ساق الخطبة بنبد في معاني الأحبار، ص202 ـ و حدث جدا الحديث =

ومن ألفاظهما رضي الله عنها:

وما زالوا حتى أَستَبْدُلُوا الدُنابِ بالقوادم والعجز بالكاهل، فرغياً لمعاطس قوم يَحْسَبُون النّهِم يُحْسِنُون صُنْعاً، ألا إنّهُم هُمُّ المسدون ولكن لا يَشْعُروْن!!

لَفظَتُمُ بِعد أَن أعجمتُهُم؟ وشَمَاتهم [ظ] بعد أن خَلط الرأي وليس ما قدّمت لهم انفسهم \_ في كلام كثير اختصرناه \_ ثم قامت [سلام الله عليها] والصرفت؟ [قال الماعوي: ] نقلت ذلك من [كتاب] نثر الدرّ .

إليناً إن الحس عي بن عمد من احسن المروب باس مقبرة القروبي؟ قال: أحبرنا أبو عبد الله جمعر بن محمد بن محمد من حصل بن حين بن أي طالب عليها السلام، قال. حدثني محمد بن علي الماشمي قال حدثنا عيسى بن حمد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أي طالب عليه السلام قال حدثني أي حل أيه على حدد عن علي بن أي طالب عليه السلام قال عيااشتلات عليه السلام قال حيااشتلات عليها [أي عاطمة] اجتمع إليها بساد المهاجرين والأنصار فقين كيف أصبحت يابت رسول الله من عنتك؟ فقالت، أصبحت والله عائمة لذياكم .



### الباب الثاني والعشرون

## في أنَّه وزوجته وبنيه من أهل البيت٬ [عليهم السلام]

عى[عامر بن]سعد قال أمر معاوية سعد [فقال مايسعك] أن تست أماتواب؟! فقال أمّ مادكرت ثلاثاً قاهل رسول الله صبى الله عليه وسلم فلن أسه ـ لأن تكون في واحدة منهل أحث إلي من حمر النعم ـ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [ تعلي] وحدّه في بعض معاريه فقال له علي: أتحدّهني مع السناء والصياب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون هي عمرلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدى.

وسمعته يقول يوم حير لأعطين الرأية ما محديث وسيأي في مانه إن شاء الله ولما نزلت هذه الآية فوقل تعالوا بدع أساءنا وأساءكم وبساءنا وبساءكم [وأنفسنا وأنفسنا في الله عليه وسلم علياًوفاطمة وأنفسنكم ﴾ [17/آل عمران ٣] دعا رسون الله صبى الله عليه وسلم علياًوفاطمة والحسن والحسين؛ وقال، اللهم هؤلاء أهني

خرجه مسلم والترمذي(١)

 <sup>(</sup>١) والصوات أن يقول «إنّه وروحته وسيه هم 'هن سبت، وفق لدروايات لبيانيّة لمتواترة عن السيّ صلى الله عليه وآله وصدم

وتعبير المحتّ الطبري أقرب إلى تواقع من بعبير المصنف هاهماء عال في فصائل أمير لمؤمنين عليه السلام من أرياض النصرة ح٢ ص١٣٤ - و ذكر يحتصاصه بأنّه وروجته واسيه[ هم ] أهل البيت ٤ .

 <sup>(</sup>۲) وللحدیث مصادر وأسامید بجد عطالت کثر مها فی الجدیث (۲۷۱ه ومابعده وتعلیقاتها من تاریخ
 دمشق ح ۱۱ ص ۲۲۲ط ۲

وأمًّا مسلم قرواه في الحديث ١٣٢١ س فصاش عيَّ علمه السلام نحب الرقم ٢٤٠٥١هـ. صحيحه ح \$ ص ١٨٧١ وفي ط: ح٧ ص ١١٩



 ورواه بسيده عنه أبو الخير العالقاني في الدين ١٣٨٥ من كتابه الأربعين المنتمى
 وأمًا الترمدي فرواه في الحديث ١٣٤٠ من فضائل عنيُّ عنيه المسلام من كتاب المناقب تحت الرقم ٢٧٧٤٤ من سينه ح ٥ ص ١٣٨

ورواه أيضًا السائي في الحديث . ٩٩ و٥٥، من كناه خصائص عبيًّ عليه السلام ص ٤٦ وص ١١٩ط بيروت لتحقيق

وراجع ماعُلفاه عليه وعني اختيث ٢٧١٦ء من تاريخ دمشي ح١١ ص ٢٣٦ط ٣

#### الباب الثالث والعشرون

## [في] أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم

عن زيد بن أرقم [قال: ]إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعليّ وفاطمة والحسن والحسين . أنا حرب لمن حارجم وسنم لمن سالمهم"

(۱) واخديث من أثبت الأثار الواردة هن رسول الله صلى الله عنبه وآله وسدم وقد رواه حماعة من حماط آل أماة عن ريد بن أرقم لهقد رواه المرهدي في فصائل فاطعة من كتاب المباقب الحديث و ١٩٧٠عمن صده حدد عن عن ١٧٠٠ وفي شرح تحمة الأحودي ح ١٣٠ ص ١٤٨ ورواه أيض ابن منجه العروبي في مقدمة سنده على ١١ ٥٠ وفي عد ص ١٥ ورواه أبضًا الحافظ أبو بكر ابن أبي شببة

ورواء بسده عنه اس حدد في صحيحه ح ٢/ لورق ١٨٥/١/ ورواه أيضًا ابن ديريل كها رواه عنه اس أي لحديد في شرحه عن المحدر ١٤٨١ من مح سلاعه

ج 11 ص 315

ورواه أيضًا الطبراي في ترحمة الإمام الحبس محت الرقم (٢٦٦٩ وتاليه اس العجم الكبير 1/الورق ١٣٠//وفي ط بعداد: ج ٣ ص ٤٠.

وأيضًا رواه الطبران في أول حرف الميم صد ذكره شيخه عمد بن أحمد من كتاب المعجم الصعير.

وأيضًا رواه الطبراني في كتاب المعجم الأوسط ح ص ورواه عنه الحافظ الهيشمي في كتاب مجمع الروائد ج ٩ ص ١٦٩ ورواه أيضًا اللولاني في عنوان ( ومن كنيته أبر يوسف، من كتاب الكنى والأسهاء ج٢ ص ١٦٠ ورواه أيضًا الحاكم في باب صاقب أهل لبت عليهم لسلام من المستدرك ج ٣ ص ٩٤٣ ورواه أبن عناكر بأسانيذ في الحديث ( ١٦٧ ؛ وتواليه من ترحمة الإمام لحسن عليه السلام ص ٩٤ ط بيروت بتحقيق المحمودي

وأيضًا رواه ابن عساكر في الحديث ١٣٤٥ وما نعده من ترجمه الإمام الحسين عليه السلام ص ١٠٠ = =

وعن أبي بكر الصدّيق [اس أبي قحافة]قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكىء على قوس عربيّة في حيمة والحيمة فيها عليّ وفاطمة والحسن والحسين فقال: يامعشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل الحدمة حرب لمن حاربهم وليّ لمن والاهم والله لايحتهم إلاّ شفيّ الجدّ رديء الولادة [١]

, 11F =

ومن أكثر هذه الأصول رواه حماعه من لمتأخرين كما في تعليقها عني الترجمين وأيضًا الحديث رواه الصحابي المتركز تحت لواه محاربي أهل البيت وهو أبو هويرة الدوسي كما رواه عمه أحمد من حسل في مستد أي هويوة من كتاب المسمد ح ٣ ص ٢٤٤ وأيضًا رواه أحمد بسمده عن أي هوبره في الحديث بثالث من باب فضائل الحسن والحسين عليها السلام من كتاب العضائل

وروا أيعًا الخطيب في ترحمة تليد بن سلبيان تحت الرقم (٢٥٨٧ه من تاريخ بعداد ج ٧ ص ١٣١.

ورواه أيضًا الحلوان في المناب ٢٢٦، من كتاب مقصد الراعب ورواه أيضًا اس كثير في تاريخ المدايه والنهاية ج ٨ ص ٢٠٥ ورواه أيضًا اس كثير في تاريخ المدايه والنهاية ج ٨ ص ٢٠٥ وليراجع ماضًلقاه على اخديث ٤ ١٣٤، من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٢٠١٧ ط ١

١) ورواه بسلم عن أبي سعد السيّال الخوارزمي في الجديث، ١٩٣٥ من العصل: ١٩٥١ من كتبه ساقب عليّ عليه السلام عن ٢٦٦ العربيّ
 ورواه بسده عنه الحُمُوني في ألباب الثامن من لسمعد الأون من فرائد السمطين ج ٢ صن

ورواه أيضًا الشيخ منتجب الدين بسده عن أبي سعد السيّان في الحديث الأول من أربعينه ورواه أيضًا العصامي في الحديث ٢٣٠ عا أورده في فصائل عليَّ علمه السلام من كتاب سمط السجوم: ج ٣ ص ٤٨٨.

### الياب الرابع والعشرون

# في اختصاصه بإدخال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إيَّاه معه في ثوبه يوم مات

عن عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول لله عليه وسلم لما حصرته الوفاة الدعوا لي حبيبي فلاعوا لي حبيبي فلاعوا لي حبيبي فلاعوا له عمر! فلمّا نظر إليه وصع رأسه ثمّ قال الدعوا عليّاً فلمّا رآه أدخله له عمر! فلمّا نظر إليه وصع رأسه ثمّ قال الدعوا لي حبيبي فلاعوا عليّاً فلمّا رآه أدخله معه في الثوب الذي كان عليه فلم يزل يجتصه حتى قبض ويده عليه حرّجه الحاكمي".

وعن أمَّ سلمَّة قالت: والذي أحلف [به]إن كان عليَّ أقرب/٢٣/ب/ الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنَّه نعوده غداهً بعد عداة [وهو]بقول جاء

ثمَّ دُعيِّ له عَلِيُّ فستره بثوبه وأكثُ عليه؛ فليُ حرج [علِيٌّ] من علمه قبل له عقال[لك]؟قال علمي الف باب كلُ مات يعتج أنف بات

ورواه عنه ابن حبَّان في ترجمة عبد الله بن لهيمة من كتاب المجروحين ج ٢ ص ١٤. وأيضًا رواه عنه الدهبي في ترجمة عند الله بن هيمه من كتاب سير أعلام السلاء ج ٨ ص ٢٧ ولمحديث مصادر وصوراً حر مجده، الباحث تحت الرقم ١٩١١٢ من ترحمة أسر المؤمنين عليه السلام من تاريخ ممشق: ح ٢ ص ٤٨٣ هـ٢

<sup>(</sup>۱) وللحديث مصادر وأسابيد بجد الباحث كثير مها في تعيق الحديث ١٩٦١ من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج ٣ صن ١١٧ هـ ٢ و ويديديني أن أدكر هاهنا ماروره أبو بعلى الموصلي في مسلمه قال حدث كامل بن طلحه حدثنا س فيعة حدثني حيل بن عبد الله عن أبي عبد الرحمال الحبلي عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صنى الله عليه وسلم قال في مرصه الادعوا لي أخيء مدّجي به أبو بكر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي الحيد فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال ادعوا في أحي . فدّي له عمر فاعرض عده ثم قال الدعوا في أحي . فدّي له عنهان فأعرض عنه أ!!

عني؟ [يقوله]مراراً وأظمّه كان بعثه لحاجة فجاء بعد فظمت أنّ له[إليه]حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الناب فكت من أدناهم إلى الناب فأكبّ عليه وجعل يسارًه ويناحيه [حتى قبض من نومه دلك فكان أقرب الناس به عهداً]".

 (١) رواه ابن أبني شبيبة فني المنصنف فني الحنديث الثالث من مساقب أمبير المؤمنين ج٧ص ٤٩٤ ط بيروت ورواه عنه المتقي الهندي في كبر الممال ١٤٦٠ ١٤٦٠

ورواه أحمد واسه عبدائه في الحديث ٩٦ من مسند أم سلمه من كتاب المستد٦ / ٣٠٠ ورواه أيضاً في الحديث ٢٩٤ من القصائل عن ابن أبي شببة .

ورواه النسائي في الحديث ١٥٢ و ١٥٤ من خصائص أمير المؤمنين ص ٢٨٣

ورواه إمحاق في مسده ٢١٢/£/ب

ورواه أبو يعلي في مسده ١٢ / ٣٦٤ يرقم ٦٩٣٤عن لين أبي شيبة

ورواه الحاكم من طريق أحمد في المستدرك ٣ / ١٣٨ وصححه هو والدهبي.

ورواه أبو معيم فني أحبيار اصبيهان ٢٠٠٧ و ايس عنساكبر فني تباريخ دمثنق تبرجننة أميير المؤمين ٢١/٧٦ ــ ٢٠ يرقم ٢٠٤١ ـ ١٠٤٠ بأسانيد عن الدارقطي وأبي يعدى وأحمد.

ورواه السيوطي في اللاليء ١ / ١٩٣٧ عن الدارقطي.

وللحديث شواهد كثيرته

#### الباب الخامس والعشرون

## في إعطائه الراية يوم خيبر

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال: الأعطين الرأية غداً رجالاً بفتح الله على يديه عنات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فليًا أصبح الناس عدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال. أين علي س أبي طالب القالوا يشتكي عيبه يارسول الله قال فأرسلوا إليه. فليًا جاء بعبق في عيبه ودعا[له] فبره حتى كأن لم يكن به وجع وأعطاه الرأية فقال علي يارسول الله أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟ قال على رسمك حتى تبرل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأحبرهم بما يجب عليهم من حتى الله عليهم فوائلة لأن يهذي الله مك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.

أخرحاه الشيحان.

وقوله: يدوكون أي يحوضون ويموجون.

وعنه (۱) قال:قال رسول الله صلى «له صبى الله عليه وسلم يوم حيم: لأعطينُ الراية رحلًا يجتُ الله رسوله يعتج الله على بديه

 <sup>(</sup>١) رواه البحاري في الحديث الأول من بات صف علي عليه السلام من كتاب بدء لحلق تحت الرقم : ٣٤٦٥ ع من صحيحه بشرح الكرمان ح١١٤ ص ٢٤١ ط بيروت؛ وفي طبعة. ج٥ ص٣٢

ورواه مسهم في الحديث السادس من باب مناف على عليه المبلام من كتاب الفصائل تحت الرقم: ١٢٤١٦ع من صحيحه ح ٧ ص ١٢٢١ ولي ط الحديث ج ٤ ص ١٨٧١.

<sup>(</sup>٢) ظاهر تعبير المصل هو رحوع الصمير إلى سهل بن سعد؛ وبعد حتام الحديث يقول، خُوجه مسلم والطاهر أنه سهو منه فإنَّ مسلم ، يرو هذا اللس عن سهل بن سعد في بات مناقب عليًّ عليه السلام من كتاب الفضائل من صحيحه بن رواه في سأب المذكور عن أن هريرة اللهمُّ إلاً أن يكون مسلم رواه في بات احر من صحيحه عن سهل بن سعد فليتمُحص

قال عمر. ها أحببت الإمارة إلا يومثه فتشرفت فدعا علياً فأعطاه إياها وقال: إمش ولاتلتفت فسار ولم يلتفت فصرخ بوسول القصل القصل الله على ما أقاتل؟ فقال قائلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا فقوان محمدارسول الله فإذا فعلا فقد منعوا دماثهم وأمواهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وحل حرّجه مسلما، منعوا دماثهم وأمواهم إلا نحير؛ وكان عامر يرتجر القوم وهو يقول: وعه قال. حرجه إلى خير؛ وكان عامر يرتجر القوم وهو يقول: والله لما الله ما هنديها ولا تصدقت ولا صلبًا فشت الأقدام / ٢٤/أ/ إن لاقينا وأنول السكيمة عليها

فقال [رسول الله]صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقالوا: عامر . فقال. عقر الله لك ياعامر ــ [قال سهل بن سعد ]وما استعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خصةً إلا استشهد ــ.

فقال عمر: يارسول الله لو متعنا بعامر؟ فليًا قدما حبر حرح مرحب يحظر نسيفه ـ وهو ملكهم؟ ـ وهو يقول قد علمت حير أنَّ مرحب شاكي السلاح بنظل مجربُ إذَا أَفْرُوبَ أَقْهَلَتُهُ تَلَهَّبُ

[قال سهل] فنزل عامر البيار فقالين فد علمت حير أن عبامر شكي السلاح مطل معامر فوقع سيف عامر في ترس مرحب فدهب ليسفث له؟ فوقع سيفه على الأكحل فكان فيها نفسه!!!

وأما أمكي فقلت يارسون الله قال ماس من أصحابك عطل عمل عامر قتل نفسه فجئته وأما أمكي فقلت يارسون الله قال ماس من أصحابك عطل عمل عامر فقال صبى الله عليه وسلم؛ بل له أحره مرّتين .

[ قال : ] ثمَّ أرسلني [ رسول الله ] ,لى عنيَّ [ آنيه به ] وقال " : • لأعطينُ الراية اليوم رحلًا بحبُّ الله ورسوله ـ أو يحنَّه الله ورسوله؟ ـ» فأتيته وهو أرمد؛ فحثت به أقوده

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم بسيده عن بي هريره في بات فصائل عليَّ عنيه السيلام من كناب المصائل تحت الرقم
 (٢) رواه مسلم بسيده عن جي جي جن ١٨٧١؛ وفي ط : ح٧ ص ١٢١

 <sup>(</sup>٢) هذا هو لطاهر؛ وفي أصني ثم أرسنني إن عني فألفيته وهو أرمد؛ فقال الأعطين الوابد اليوم رجلاً...

وهو أرمد؛ فنصق في عينيه وأعطاه لراية؛ وحرح مرحب فقال: قد علمت خيبر أيَّ مرحب [شاكي السلاح بطل مجرَّب إذا الحروب أقبلت تلَهُّب]

الأبيات؛ فقال عليٌّ رضي الله عنه:

أنا الدي سُمَّتِي أُمِّي حيدرة كلبث[ط] غامات كريه المظرة أكيلكم[ط] بالسيف كيل السندرة

ثمَّ صربه ضربةً فلق مه رأسه إلى أن عصَّ السيف بأصراسه وسمع أهل العسكو صوت ضربته فلم يبرح حتَّى فتح الله عليه .

وهذا الحديث ورد من طرق كثيره بعنارات محتلفة وروايات عن حماعة من أحلَّ الصحابة وقد اقتصرنا على هذا العدر(١)

 (۱) واخدیث رواه اخاکم بسده عن حابر فی فضائل عن علیه السلام من شسدرات ح ۳ ص ۳۸ وقد رواه این عساکر بأسابید کشرة صوائرة عن حماعه من الصحابه منهم أبو هریرة الدوسی,

الثاني سهل بن سعد الأنصاري

الثالث سلمة بن الأكوع

والرابع بُريدة بن اخصيب الأسلمي

والخامس عبد الله بن عمر بن الخطاب

والسادس عبد الله بن العبآس

وانسامع عمران بن الحَصين أبو النجود

والثامن أنو سعيد الخدري

والتاسع أبو لين الأنصاري مولى رسول الله صلى الله عبيه وأبه وسبم

والعاشر سعد بن أبي وَّقاص الرهري .

والحادي عشر عمر بن الحطاب

وقد صُرِّح غير واحد من المُحقمين بأنَّ كلَّ حديث يروبه مثل هذه العدَّة من الصحابة أوالصحابيات فهو متواتر



#### الباب السادس والمشرون

## في اختصاصه بحمل لواء الحمد يوم القيامة

و[في] لبسه ثياب المصيف في الشناء، و[ثياب] المشناء في المصيف و[في] وقوفه بين سيّدنا إبراهيم والنبي صلّى الله عليه وسلّم في ظلّ العرش، وأنّه يكسى إذا كسي النبي صلّى الله عليه وسلّم

عن محدوح س ريد الدهلي(١) أن النبئ صبي الله عليه وسلم قال لعلي أما علمت ياعلي أن أوَّل مَن يُدْعَى [ به ] يوم القيامة [ يُدُعَى ] بي فأقوم / ٢٤ / ب / عن يمين العرش في طلّه فأكْسى حلّة حصراء من حلل الجنّة ثم يُدْعَي بالسيّن بعصهم على أثر بعض فيقومون سياطين عن يمين العرش ويُكْسُون حللا حصراً من حلل الحنّة

آلا وإنّ أحمرك باعلِ أنّ أمّني أوّل الأمم يحاسبون يوم العيامة ثمّ أبشرك بالك[ط]أوّل من يُدْعى مك لفرامتك مني [ومرلتت عدي] فيدفع إليك لوائي لواء الحمد وهو أوّل لواء يسار به بين السياطين ، آدم وحميع حمق الله يستطلون بطل لوائي يوم القيامة وطوله مسيرة ألف سنة سنامه باقوتة حمراء وقسصته قبصة بيصاء ورجّه درّة حضراء له ثلاث دوائد من بور دوابة في بشرق ودو بة في المعرب و لثالثة في وسط الدنيامكتوب عليه ثلاثة أسطر الأوّل بسم بله الرحم لرحيم الثاني الحمد بلهرت العالمين الثالث لاإله إلا الله محمد وسول الله .

طول كلَّ سطر ألف سنة فتسير بالدواء والحسن عن يميث والحسين عن يسارك حتَّى تقف بيني وبين إبراهيم عليه السلام في طلَّ ،لعرش ثمَّ تُكْسَى حلَّةُ [حصراء] من الجَّمَّةُ ثمَّ ينادي صادٍ من تحت العرش علم الأب أبوك إبراهيم وبعم الأح أخوك عليَّ

 <sup>(</sup>١) هدا هو الصواب بدي حاء في عبر و حد من مصادر لحديث، وفي أصلي هيريد الدهبية
 (٩) وفي ترحمه الرحل من كتاب الإصابه ح ٣ ص ٣٦٧ همدوح، تمهمنه ساكة وأحره جيم [هو]
 اس ريد الهدلي...

أبشر ياعليّ إنّك تُكْسى إدا كُسبت رنّدُعى إدا دعيت رنَّحْي إدا حُبيت . حرّجه الإمام أحمد في كتاب المناقب<sup>(١)</sup>.

وفي رواية أحرحها لملاً [ عمر] في سيرته[وسيلة لمعتدين] قيل يارسول الله كيف يستطيع عليّ أن بجمل نواء الحمد ؟ فقال فكيف لايستطيع دلك وقد أعطي حصالاً شتّى صبراً كصبري وحسباً كحس يوسف وقوّةً كفوّة حبرئيل'''

وعن حابر س سمرة أنّهم قالوا من يحمل رايتك بارسون الله يوم القيامة؟قال من عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا عليّ س أبي طالب رضي الله عنه ١٦١

أحرجه نظام الملك في أماليه (١)

وعن أبي سعيد أنَّ النبيُّ صبَّى الله عنيه وسلم كسى نعراً من أصحابه ولم يكس عليًا فكأنّه راى في وجهه ماانكره؟فقال ناعنيّ أما ترضى أنّك تُكْسى إدا كسيت وتعطى إدا أعطيت'!!

وكان [عليه السلام] يلس بباس الصيف في الشتاء و[لباس] الشتاء في الصيف !!! وعن عند الرحمان بن أبي ليلي قال كن أبي تسمر مع عبي وكان يلس ثياب الصيف في الشباء وثياب الشباء وثياب الشباء وثياب الشباء في الصيف فقيل له / ٢٥ / أ لو سألته؟ فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى وأنا أرمد العين يوم حينز فقلب يارسول الله إني أرمد فقل في عيني وقال الله م أدهب عنه الحرّ والبرد في وحدت حرّاً ولابرداً بعد!!!

١١ رواه آخماد من جعفر القصيعي ـ بترجم في سبن بيبان ح ١ ص ١٤٥ ـ في ريادات كتاب
العصائل في الحديث ٢٥٢٥ من قصائل عبيٌّ عليه بسلام من كتاب الفصائل ص ١٤٧٩ طـ
قم

 <sup>(</sup>٧) الأعلهد ي بالرواية على هد السياق ؛ كم يريسر ي مراجعة كتاب وسيلة النقيدين تأليف ملاً عمر
 بن محمد بن حصر

<sup>(</sup>٣) ولنحديث مصادر وأساسيد، وقد روه باساسد همه بن عساكر في لحديث ٢٠٩٥ ومانعده من ترجمه أمير المؤمنين عديه لسلام من باريح دهشق ح ١١ ص ١٦٤، ط٢ ورواه أيضًا محمد بن سببهان من أعلام المرن الثالث في الحديث. ١٤٤١٥ في الحرد الرابع من كتابه مناقب عبل عليه السلام الورق ١١/أ/وفي ط ١ ح١٤ ص ١٥٥ هـ

له أطهر بعد على أمالي بطام الملك؛ ولكن تما دكرياه في التعليقات علم أنَّ للحديث مصادر وأسابيد

<sup>(</sup>٥) لم أجد لصدر الحديث مصدرا

وقال: لأعطينَ الراية رجلًا يحتّ لله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. خرّجه الإمام أحمد في المناقب<sup>(1)</sup>.

(۱) رواه أحمد في لحديث (۲۰ من فصدان عن عدم سلام من كناب الفصائل ص ٤٧ هـ فم
 وأيضًا رواء أحمد في مسند عني عليه السلام بحث الرقم (۲۰۱۷و۱۱۱ من كناب المسند ح ۱ هـ ۱۳۳۹م)

ورواه أيضًا لقطيعي في الحدث ٢٠٦٥ من فصائل عني عليه السلام من كتاب الفصائل ص

ورواه محمد بن سديهان من أعلام القرن الثالث في الحديث. ٤٥ ، ٥و٥٧٥، الحرء (٥) من كتابه مناقب على عبيه السلام الورق ١١٩/ب و١٩٤٤/ أو وي ط١ ج ٢ ص ١٥ و ٨٨ وايضًا روه محمد بن سليهان في الحديث ١٩٩٨، في الحرء السابع من ساقبه ورواه أبضًا العاصمي في بقصل ٥٥، من كتاب رس لهي ص ٥٠٠ ورواه بن عساكر بأسانيد كثيره في خديث ١٢٥٨، وما بعده من برجمه أمير المؤمنين عبيه السلام من تاريح همشق ح١؛ ص ٢١٥ - ٢٠٤



## الباب السابع والعشرون و سدً الأبواب الشارعة إلى المسجد إلاً بابه(١)

عن ابن عنَّاس أنَّ النبيّ صنى «لله عنيه وسنم أمر بسدّ الأنواب إلَّا باب عليَّ حرَّجه الترمذي (أ).

(1) كذا في مقدمة المستفدار وأنَّ في هذا المقام من أصلي وسيس المات ذكر الواحاديث سدَّ الأبوات أيضاً الم تكن ها والله على هناه والله التاسيع في العشرون الآتي فنقساها إلى هناه والله المقدمة المصنف .

وحديث سدَّ لأنواب مصادر وأسانيد كثيرة وروء أبضة لهجاري ولكن تتدبلت كياهو عادته حول مناقب هن لبيت عليهم السلام ، في ترحمة أبُوب س بشير من الدريح الكبير ح ١١ ص ١٠٨ ورواه خَمُّوني في آخر لبات ١٤١١ من السمط لأول من كتاب فرائد السمطين ح ١١ ص ٢٠٨هـ قال

إِنَّ حِدْيِث سِدُّ الأَبُوابِ رَوَاهِ بَحُو مِن تُلاثِينِ رَحَلًا مِن الصحابة

ومابعدہ وما ستدرکناہ علمه من ترخمة أمير مؤمين عليه السلام من تاريخ دمشق ح ١٠ ص اللہ ١٧٥ علم علم علم علم اللہ علم اللہ السلام من تاريخ دمشق ح ١٠ ص

وإن مدُّ اللهُ في عمرن وأطعرن بمحطوطات لقدماء فنعَّك ستخرج حديث جميع ثلاثين صحابيًا لدين أشار إليهم الحمُوثي أوأكثر

وقد أنَّف فيه رسائل مها لقول الشدد لاس حجر، وشدَّ الأثواب المسيوطي المطبوع في صمن كناب الحاوي المسيوطي

(٣) رواه النرمدي في الحديث ١٤٢١ من مصائل عني عليه السلام من كتاب لمباقب تحت الرقم ٢٧٣٧٩٩من مسه ح ٥ صن ١٤٢١ وبشرح الأحودي ح ١١٣ ص ١٧٦ وروه أيضًا لسائي بأسابيد في لحديث ٢٨٥ ـ ١٤٤ من كتابه حصائص عني عديه السلام صن ٨٩ ـ ٢٠١٦ ط بيروت متحقيف

ورواه أبو بكر بن أي شيبة ماسيد؛ في لحديث. ١٩٥٥ و٢٤و٤٧، من فضائل عنيٌّ عديه السلام =

وعن ريد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد فقال سدّوا هذه الأنواب إلّا ناب عليّ

فكلُّم في ذلك باس فقام رسول لله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ ال

أمّا بعد فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ وقد تكلّم في ذلك باس وإنّي والله ماسددت شيئاً ولافتحته ولكن أمرت بشيء فاتّبعته حرّجه الإمام أحمد ("

من كتاب الفصائل تحت الرقم (۱۳۱۳)؛ ر١٣١٥؛ و١٣١٥؛ من كتاب المصنف ح١٢٠؛
 ص١٤٤ و٢٧؛ و٥٧؛ ط١

وقد غُلها حرقيًّا حديث بن حثَّان وأن أي شبه وأي بعلى وأحمد بن حسن على الحديث ١٥٥٥من كناب حصائص عنِّ عليم السلام ط بيروت من ٢٨٧

ومن أراد المربد فعليه نما رواء ان عساكر في حديث (١١٧٨) وما بعده من ترجمة أمير المؤملين عليه السلام من تاريخ دمشن - ج ٣ ص ١٦٦٠ ط ٣

 <sup>(</sup>۱) رواہ أحمل في احدث ٢٦٦، من مستحدريد بن أرقم من كتاب بسند ح ٤ ص ٣١٩ ط١
 ورواہ أنف بعنه في تحديث ١٩٠٩، من قصائل علي عدم بسلام من كتاب انفضائل ص ٧٧ ط
 هم

ورواه الحوارزمي ننسده عن حمد في او حرا نقصق ۱۹۹۶ من كتابه مناقب عليًّا عليه السلام ص ۲۳۵ط التفري

ورواه أيضًا لَنسائي في الحديث (٣٨٥١ من كانه حصائص علِّ عديه السلام ص ٩٨ ورواه خافظ اس حجر عن لسائي في سس الكرى كي في كنانه لعول لمسَّدد ص ٢١ وأيضًا فال ان حجر في نعول المسَّدد (هو حديث مشهور نه طرق منعَدده كلَّ طريق منها على الفرادها الانقصر عن رقبه الحبس ومجموعها عَمَّ يفضع بضَّحه

وذكر الشوكاني في كتابه الفوائد المحموعة ص ٣٨٣ ما لفظه

وبالحملة فاخديث ثانت لايحلُّ لمسلم أن يجكم ببطلانه ؛ ونه طرق كثيره حداً قد أوردها صاحب اللالي [ المصنوعة السيوطي فرساً من ثلاثن طريقاً ، من ص ٣٦٤ -٣٥٤ ]

وقد صحّح [ الحاكم ] حديث ريد بن أرقم [ والمرّه الدهبي ] في المسدرك [ ح ٣ ص ١٢٥ ] وكذلك [ أحرحه ] المصياء [ المقدمي ] في المحتارة

وإعلاله بميمون [كها قاله اس الحوري ] عير صحيح ؛ فقد وأمه غير واحد ؛ وصبحح له الترمدي وأمّا حديث اس عمر [ الذي صفّفه اس لحوري سهشام بن سعد ] فقد رواه أحمد [ في مساد اس عمر تحت الرفم - ( ۷۹۷ ه ] في كناب سناد - [ ح ۲ ص ۲۳ ؛ وفي طبعة أحمد شاكر - ج ۷ ص 1۲ ] بإسادٍ رجاله ثقات ؛ وليس فيه هشام بن سعد .

وعن ابن عمر (رص)[أنه]قال: لعبيّ س أبي طالب ثلاث حصال لأن يكون في واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر المعم:

روَّجه رسول الله صلى الله عليه وسدم النته فاطمة أحث الناس إليه وولدت له سيّدا شباب أهل الحَيَّة .

وسدُّ الأبواب إلاَّ بابه في المسجد.

وأعطاه الراية يوم حيبر,

خرجه الإمام أحمد ١١٠

وعن عمر بن الخطَّاب (رص) مثله وأحرجه[عبه] ابن السيَّان في الموافقات (").

والكلام على ردّ ماقاله اس الجوري يطول وقيه دكرناه كماية إن شاء الله تعالى

 <sup>(</sup>۱) آخرچه أحمد في أوائل مسلد اس عمر تحت الرقم ٤٧٩٧٤ ومن كتاب السبد ج ٢ ص ٢٦ ط٠١٠
 وفي ط بتحقيق أحمد شاكر: ج ٧ ص ١٦

وبيراجع الحديث . ١٧٤و٢٠٤ من فصائل عليَّ عليه السلام من كتاب العصائل. وليلاحظ أيضًا الحديث ١٣٢٨ء من ترحمة عليِّ عليه لسلام من تاريخ دمشق ج ١١ ص ٢٨٧ ط٢

 <sup>(</sup>۲) كما في الحديث (۲٤٥٥ من فضائل عني من كتاب العضائل ص ۱۷۳
 وكما في الحديث (۳۳۵ه من ترجمه عني من تاريخ دمشق ح ۱۱ ص ۲۹۷ ط۲۱ وكما في أحر
 الفضل (۱۹۵ه من صاقب علي عليه السلام للحوارزمي ص ۲۳۸ ط العري



#### الباب الثامن والعشرون

## [في] تنويه الملاتكة باسمه يوم بدر

ومأنّه [كان ]إذا سار في سريّة مسار جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلاينصرف حتىً يفتح[الله]عليه

و[في]احتصاصه محمل راية البيّ صبى الله عليه وسلم يوم مدر وفي المشاهد كلّها عن أبي حمد محمد من عليّ[عليهها السلام]قال مادى ملك من السياء يوم مدر يقال له رضوان الاسيف إلا دوالعقار ولا فتيّ إلاّ عن""

وعن ابن عبَّاس رضي الله عبها قال. كان عليَّ صاحب راية النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم بدر\_ [و]قال الحكم: و[في} المشاهد كلّهاـ

أخرجه الإمام أحمدان

<sup>(</sup>١) وروءه أيضًا ابن عديٌ كيارواه عنه السيوطي في فضائل عنَّ عليه انسلام في كتاب اللاني المسوعة ج ١١ ص ١٨٩

صرواء أيضًا ابن عساكر في الحديث ١٩٧٥ع من ترجمة أمير المؤمير، عليه السلام من تاريح دمشق: ج 11 ص ١١٥٨ ط٢

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الله بن أحمد في لحديث ٢٢٨٥ من فصائل هليٌّ عليه السلام من كتاب الفضائل ص
 ٢٦٠ ط قم.

وأيضًا رواه عبدُ الله في الحديث (٢٨١) من الكتاب ص ٢٠٣ ولكن لم يدكر جملة الدقال الحكم يوم بدر والمشاهد كلّها:

ورواء ابن سعد في ترجمة عليَّ عليه السلام من كتاب لطبقات الكبرى ح ٣ ص ١١٤ عن قتادة أنَّه قال إنَّ عيَّ بن أبي طالب كان صاحب بوء رسول لله صلى الله عليه وسدم يوم بدر وفي كلُّ مشهد.

ورواء أنصُّ الل عديِّ في ترحمه إبر هيم س عثيان بن أبي شينة العبسي من كتاب الكامل ج 1/الورق/٨//وفي ط 1: ح 1؛ ص ٢٤٠ ط دارالهكر.

وعمه قال: كسرت بدعليّ يوم أحد فسقط اللواء من بده فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوه في بده البسرى فؤنّه صاحب لوائي في الدنيا والآحرة (١).

وعَى الحَسَ [بَرَ عَنِيَ عَلَيْهِي السَّلَامِ أَنَّهَ]قالَ حَبَّى فَتَلَّ عَلَيَّ القَدَّ فَارَقَتَم]اليَّومِ رَجَلًا مَا سَعْهُ الْأُولُونَ بَعْلُمْ وَلَا أَدْرَكُهُ الْأَحْرُونَ \* كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسُلْمَ يَبْعَثُهُ بِالسَّرِيَةِ؟ وَجِرَئِيلُ عَن يُمِينُهُ وَمِيكَائِيلَ عَن يَسَارِهُ فَلَايِنَصَرَفَ حَتَّى يَفْتَح لَلهُ عَنى بَدْهُ.

خَرْحه الإمام أهمد و[أحرجه أيضًا] أنوحاتم "[وهدا لفظه]:

ولمًا قتل [عليّ عليه السلام] قام الحسر خطيب هفال والله لقد قتلتم رحلًا في ليلة مرل فيها القرآن وفيها رفع عيسي بن مريم وفيها قتل يوشع بن نوب فتى موسى والله ماسبقه أحد كان قبله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه بالسريّة وذكر الحديث.

 <sup>(</sup>١) ورواه المحت لطبري وقال د أخرجه الحضرمي، كما في فصائل علي عليه السلام من كتاب الرياض النضرة: ج١ ص٨٤٤

و بياني أنَّ الحديث مذكور في كتاب الإرشاد أو كشف العمَّه فرجع

<sup>(</sup>٢) وفي اخديث حلف جلِّ

 <sup>(</sup>۲) أمّا أحد فرواه في الحديث الثالث من مسد الإمام الحسن عليه السلام تحت الرقم ١٧٣٠٥ من
 كتاب المسد: ج ٢١ ص ١٩٩٩ ط ١

وأيضًا رواء أحمد في كتاب الرهد؛ ص ١٣٣

وأيضًا رواه أحمد في الجديث (185ء ١٣٦٠)؛ و١٤٨٨ من فصائل عليَّ عليه من كتاب الفصائل ص ٢٩ و١٩و٩٩

وأمَّا أبو حاتم بن حنَّان فروه في عنوان (دكر حروح عليُّ إلى أعداء الله الكفرة) من صحيحه: ج ٢/الورق (١٨٠/أ/

وأخرجه أنو بكر اس أبي شيبة في الحديث ١٣٠٥ من فضائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الفضائل تحت الرقم ١٢١٤٣٥ ، من كتاب المصنّف ج١١٢ ص١٦٨ ط

وأخرجه أيضًا أسانيدا لطبران في ترحمة الإمام لحسن عليه السلام تحت الرقم. ٢٧١٩٥ ـ ٢٧٢٥ ـ ٢٧٢٥ من المعجم الكبير: ح ٣ ص ٨٠ ـ ٨٢ عليه مغداد

وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة جدًّا عبد الصالب كثيرٌ، مها في الحديث: ١٤٩٥٥ من ترجمة عليٍّ عليم السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٩٨ ومابعدها

### الباب التاسع والمشرون

## في اختصاصه بالفتال عنى تأويل القرآن و [في] اختصاصه بسدُّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلَّا بابه ''

وعن أبي سعيد الخدري رضي لله عنه قال سنمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول /٢٥/ب/١٥ فيكم من يقاتل على تأويل لقران كها قاتلت على تبريله [هـ]قال أمويكر - أن هو يارسول الله ؟قال الا قال عمر أنا هو يا رسول لله؟ قال. لا ولكن حاصف النعل \_ وكان قد أعطى عليًّا بعنه مجصفها ...

حرّجه [أبو]حاتم"،

<sup>(</sup>١) وليعلم أنَّ أحاديث منذُ الأبواب التي مقداها إلى الناب ( ٢٧ ) كانت في أصبي مذكورة هاهما؛ بعد قوله إلى حرَّجه [ أبو ] حاتم ۽ ومن أحل عدم ملائمتها لما هاهما؛ ومن حهة ذكر المُصَّف في المقدمة أنَّ البات السابع و لعشرين هو نات ذكر أحاديث سدًّ الأبوات؛ عدمنا أنَّه حصل هاهنا سهو من الكاتب أو من صحَّاف الكتاب، فأحَّر ما هو معدَّم؛ ولمَّا ذكر أرجعنا أحاديث سدُّ الأبواب يلي البات. ١٢٧٠

 <sup>(</sup>٢) حرجه أبوحاتم بن حبّان في عنوان (دكر أن قتان عني بن أي طالب [كان] عن تأويل القرآن؛ من فصائل عليٌّ من صحيحه: ح ٢/الورق١٨٠/١/

وللحديث أسانيد كثيرة ومصادر حمة نجد الطائب كثيرًا مها في الحديث (١٩٧٨) ومابعاء وتعليقاته من ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريح تعشق ح٣ ص١٦٣ ـ ١٧٣ ، ط٢



#### الباب الثلاثون

## [في] أنَّه حجَة الله على أمَّته وأنَّه [باب] مدينة العلم وأنَّه أكثر الأمَّة علماً

عن أنس من مالك قال. كنت عبد البيّ صلى الله عليه وسلم فرآى عليّاً مقبلًا فقال: ياأس . قلت لبّيك قال؛ هذا لمقبل حجّني على أمّني يوم القيامة حرّجه النقّاش ().

> وقد قال عليه الصلاة والسلام أبا دار الحكمة وعليّ بالها حرّجه الترمذي ٣.

وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم أما دارالحكمة وعليُّ مابها(۲)،

أحرجه صاحب المصابح في الحسانات

 <sup>(</sup>۱) ولیراحع الحدیث ۸۰۱ه و ۱ ۱۹ و ۱ می ترجمه أمیر نمؤسین عدیه انسلام می تاریخ دمشق ج ۲ ص
 ۲۷۳ ط۲

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمدي في الحديث (۱۷) من فصائل عنيّ من كتاب الماقب من سنة حـ ه ص ۱۳۷
 وانظر الحديث (۹۹۹ وما عدمناه عليه من ترحمة أمير المؤمنين عديه انسلام من تاريخ دمشق حـ
 ٢ ص ٤٦١ ط٢.

وليراجع أيضًا الحديث. ٢٠٣٥ من فصائل عليٌّ عليه انسلام من كتاب الفصائل ص ١٣٨، ط قم.

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب الموافق لما في صاقب على عليه السلام من كتاب المصابيح للمعري؛ وفي أصلي
 وأنا دار العلم ».

 <sup>(</sup>٤) ذكره الحسين بن محمد البعوي في ماقب هي عبيه السلام في الحديث ( ٢٧٧٢ ) من كتاب المصابيح ( ج٤ ص٤٧٢) طادار الفكر

ورواه أيصاً القطيمي كيا في الحديث. • ٢٠٣ • من فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب القصائل ص ١٣٨ ؛ طاقم .

وأخرجه أبو عمر [ اس عبد البرُّ ] وقال أنا مدينة العلم[ . ] - وزاد - فمن أراد العلم فنيأته من نامه (!)

وعن معقل س يسار عال وصَائت رسول الله صبى الله عليه وسلم فقال على لك في فاطمة نعودها؟ فقلت. معم فقام متوكّث عليّ حتى دخل عليها فقلد كيف تجديبك ؟قالت: اشتدّ حرب فاشتدّت فاقتى وصال سقمي

قال عبد الله بَنْ أحمد/٢٦/ أَ/سَ حسن وَحدت هذ الحديث بعط أبي [أنه]قال[لها] أوما ترصين أنّ روّحنك أفدمهم سنم وأكثرهم علماً وأعطمهم حلماً<sup>(١)</sup> أو قال: روّحتك سيّداً في الدنيا والآحرة

وعلى عطاء وقد قبل [له . أ]كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد أعلم من على؟ قال: ماأعلم

وعن س عناس رَضي الله عليها فان و لله لفد أعطي عليّ تسعة أعشار العلم وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر حرّحه أبو عمر <sup>10</sup>

وعُده وقد سأله تناس فقالوا. أي رجل كان عليّ؟ قال كان مل، حوفه علماً وحلماً وباساً ونحدةً مع قرانته من رسول لله صلى الله عليه وسلم خرّجه الإمام أحمد في المدّقب ّ <sup>الله</sup>

سے وابطر اخدیث ۱۷۷۵ء من برحمة أمير بتؤمير، من تاريخ دمشق ح ۲ ص ۲۵۳

<sup>(</sup>١) انظر تفسير آية المؤدة للحفاجي ص٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) وانظر احر الفصل لربع من معدمه كتاب شوهد انسريل ح ١١ ص ٣٧ ط ١ ولبراجع أيضًا الحديث. ١٠٥٣ه وتعليقاته من ترحمة عليّ عليه السلام من تاريح دمشق, ح ٣ ص ٢٠٦٩

وليلاحظ أيضًا الحديث: ١٠٩٨٥ من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ همشق ج ٣ ص ١٦٨ط ٢

 <sup>(</sup>٣) وليراجع الفصل ٤٥١ من كتاب رين الفي ص ٣٦٣
 وابضًا بالاحظ الفصل السابع من مناقب علي عليه السلام للحوارزمي ص ٣٣٨ العري
 وفي تحديث ١٠٦٣٥ ومانعده وتعنيفانه من ترخمه أمير المؤمنين عليه السلام أيضًا شواهد

<sup>(</sup>٤) ما وجدت الحديث في فصائل على عبيه السلام من كتاب الفضائل طبعة قم . وهذا مع الحديث التلي رواه أيضًا أبو عمر في أوائل ترحمة أمير عنومين عليه السلام من الإستيحاب بهامش الإصابة ج ٣ ص ٣٩ وليراجع أيضًا كتاب بيان العلم د لأبي عمر - ص ١٥٠

ولمّا أراد عمر(رص) رحم المرأة التي ولدت لسنّة أشهر قال له عليّ : إنّ الله يقول: ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾[١٥/الأحقاف ٤١] وقال: ﴿وفصاله في عامين﴾[١٤/لقهان ٣١] فالحمل سنة أشهر والفصال في عامين

فترك عمر رجمها وقال لولا عبي لهنك عمر

خرَجه القلعي (١).

وعن سعيد من المسيّب قال كن عمر يتعوّد من معضلة ليس لها أبو الحسن حرّجه الإمام أحمد (<sup>1)</sup>

وعن عمد من الربير قال دخلت مسجد دمشق وإداً شيخ قد التوت ترقوته من الكبر فقلت: ياشيخ من الدكت[من الصحابة]؟قان: عمر (رص). قلت . هاغروت ؟قال اليرموك قلت. محدّثني بشيء سمعته قال حرحت مع فتيه ححّاجاً فأصبا بيض بعام وقد أحرمنا فليًا قصينا سبكنا دكرنا دبث لأمير المؤمين عمر [ف]ادم وقال اتبعوني فتنصاه حتى النهى إلى حجر رسول الله صبى الله عليه وسدم فصرب حجرة مها فأحانته امرأة فقال أثم أبو حسن؟ قالت لا قال فأدم وقال اتبعوني فأحانته امرأة فقال أثم أبو حسن؟ قالت لا قال فأدم وقال اتبعوني فيالله إلى مؤلاء أصبوا بيض بعام وهم عرمون قال الأرسنت إلى؟ قال إلى الأولى أن إباتيك. قال يضربون الفحل قلائص أبكاراً بعدد البيض فيانتج مها اهدوه! قال عمر فإن الإبل يُحدح قال عين والبيض غرض فلها أدم قال عمر اللهم لا تترك بي شدة إلا وأبو الحس في حبي!!!

بغداد : ج٣ ص١٣٢] ٢٠٠

(٣) رواه الحافظ ابن عساكر في حرف الميم في ترجمة محمد بن الربير من تاريخ دمشق.
 ورواه أيضًا اخموثي في الناب: ١٤٤٥ من السمط الأول من فرائد السمطين ح ١؛ ص ٣٤٢ ط بيروت سحقيقا

<sup>(</sup>١) لم يصل إليَّ كنب القلعي ولكن حديثه مصادر كثيرة

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله من أحمد في الحديث ٢٦٧١ من فصائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل من ١٥٥ ط قم ١٥٥ على الحافظ أحمد بن جعمر الختلي بتولق سنة ٣٦٥١ في جزء من حديثه قال حدثني أبو المصل يحيي من عبد الله نقدمي حدثني عبيد بن عميل حدثنا قرة من خالل عن عطية العوفي قال ماكانت معصلة في الإسلام . لا دُعي لها عن من أبي طائب (٣) رواه الحافظ ابن عساكر في حرف الميم في ترجمة محمد من الربير من تاريخ دمشق.

ولیراجع کتاب العدیر ٔ ح ۲ ص ۴۶ط بیروت



#### الباب الواحد والثلاثون

## في إحالة / ٢٦ / ب / جميع الصحابة عمّا يسألون عنه من العلوم عليه

عن ابن أذيبة قال أنيت عمره ألته من أبن أعتمر؟ فقال إسأل عليّا فسأله . أخرجه ابن السيّان في الموافقة (١)

وعن اس أبي حارم قال حاءرحل إن معاوية فسأله عن مسألة فقال إسأل عنها عليّ الله طالب فهو أعلم فقال ياأمير المؤسين! حوالك أحث إليّ قال بشن ما قنت لقد كرهت رحلًا كان رسول الله صلى الشعليه ومسلم يحتصُمه بالتعلم ويقول أنت ميّ بمرلة هارون من موسى إلّاأنه الانبيّ يعدي

وكان عمر إداأشكل عليه شيء أحداعه (١)

وسئلت عَائشة رضي الله عنها عن المسح على الحقين؟ فقالت. إنت عليّا فاسأله. حرّجه مسلم؟)

(١) وروء أيضًا عن من السيَّان المحتُ الطبري في كتاب الرياض النصرة - ج ٢ ص ١٩٥٠ وفي دخائر
 المقبى ص ٧٩

ورواء مسدًا اس حرم في كتاب المحلَّى ح ٧ ص ٧٦ كيا في العدير ح ٦ ص ٢٤٩ ورواء أيضًا أنو عمر في أواسط ترحمه عنيًّا عنيه السلام من كتاب الإستيماب بهامش الإصابه ح ٣ ص ٤٤

ورواه أيضًا الحافظ السروي في عنوان «قصايا»[عنبه لسلام] في عهد عمره من كتابه ساقب آل أبي طالب. ج ٢ ص ٢٦٤ط ميروت

(۲) وأنظر الحديث (۲۷۵) من فضائل عبي عليه السلام من كتاب الفضائل الأحمد بن حبيل - ص
 (۱۹۷) طاقم

وراجع أيضًا الحديث ١٠٥٠ ٤١١ه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق، ج ١١ ص ٢٦٩هـ ٢٧٠٠ ٢

(٣) رواه مسلم في دياب لتوقيت في المسح عنى الحثين ، من كتاب الطهارة تحت الرقم ٢٧٦٠ ، من صحيحه ج ١١ ص٣٣٣

وعن ريد بن علي عن أبيه عن حدّه فان أني عمر بإمرأةٍ حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فردّها عليّ وقال هداسلطانك عبيها فيا سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلّك التهرتهاأوأ حفتها قال قد كان دلك .قال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه[وآم] وسدّم قال الاحدّ على معترب بعد ثلاثة من قيدٍ أو حسن أو تهدّدٍ، فلا إقرار له ، فحلًا سبيلها! أ

وعلى أبي ظبيال قال شهدت عمر بلى الحطّاب رصي الله عنه أتي بإمرأةٍ قد ربت فأمر مرحمها لله عليه عليَّ رصي الله عنه فقال لهم ما هده؟ قالوا ربت فأمر عمر برحمها فانتزعها عنيَّ من أيديهم وردّهم فرحعوا يلى عمر فقالوا ردّنا عليُّ قفال ما فعل هذا إلاّ لشيءٍ فأرسل إليه فجاء فقال ما لك رددت هذه ؟ فقال له أما سمعت رسول الله صلى الله عديه وآله وسلم إيقول رفع فله نقيم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقط وعن لصّعير حتى يكبر وعن المتنى حتى يعقل أقال على فقال فهذه متلاة بني فلان ولعله أتاها ومها ما بها فال لاأدرى ثمّ ترك رجها أنه.

وعن مسروق أنَّ عمر أي نامرأة قد نكحت في عدَّنها فقرَّق بينهيا وجعل مهرها في بيت المال وقال, لايجتمعان الدِينِـــَّــ

و منغ[دلث]علميًا فقال إن كانه حهلا [ لسنة] فلها المهر بما ستحلّ من فرجها ويفرّق بيهها/٢٧ / أ/فإذا انقصت عدّتها فهو حاطب من اخطّاب فوجع الى قول عليّ ٢ فحطب عمر فقال ردّو الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول عليّ ٢

 <sup>(</sup>۱) يأتي عن المصنف في حر هذا الباب أن هذا الحديث وما بعده هميعه حرَّحه اس سميًان وروا الخوارزمي في أول العصل السامع من كنابه منافب عليَّ عليه السلام ص ۳۹ وليراجع كتاب العدير ح ٦ ص ١٠١ـ ١١٣٣ ط بيروت

<sup>(</sup>۲) ولنحديث مصادر؛ وقد رواه أحمد بن حسن في مسد عبي عبه السلام تحت الرقم (۲۲۵، ۱۹۲۷) و ۱۳۲۷ و ۳۶۸ و ۳۶۸ و ۳۶۸ و ۱۳۲۷ و ۱۳۲۰ و ۱۳۵۰ من كتاب رين الفتى ص ۱۳۲۷. و نظر صوال علصمي في الفصل (۵۰ من كتاب رين الفتى ص ۱۳۲۷. و نظر صوال علصميا أمير المؤمين عبه لمنلام في عهد عمره من كتاب مناف آل أبي طابب ح و نظر صوال علمان الله بروت

وراجع أيضًا كتاب العدير ح ٦ ص ٩٣ و١٦٠٠؛ و١٣٦؟ ط بيروت ٢٦) ورواه أيضًا لخواررمي تي العصل سامع من كنامه منافف عيٍّ عليه السلام ص ٥٠

وعن محمّد بن زياد قال. كان عمر حاخّ فحاء، رجل [شاكياً و] قد لطمت عيمه فقال من لطم عينك؟ قال عبيّ بن أي حالت عدم يسأله[عمر]لم لطمه فجاء عليّ والرحل عنده فقال. هذ الرحل[كان] يطوف تأليت وهو ينظر إلى الحرم في الطوء فقال عمر: لقد نظرت بنورانه أنها.

وعن ابن المعتمر أنَّ رجلين أتبا امرأةً من قريش فاستودعها مائة ديبار وقالاً ها: لاتدفعيها إلى واحد منَّا دون صاحبه حتى بحتمع

فلنتا حولاً ثمّ حاء أحدهم إليها وقال إنَّ صاحبيّ قد مات فادفعي إليَّ الدرامير فأنت فناصل؟عليها بأهلها فلم يرل مها حتى دفعتها إليه

ثمَّ لَنْتَ حَوِلًا احْرِ فَجَاءَ الأَحْرِ وَقَالَ الْفَعَيِ إِلَىٰ لَدَنَانِيرٍ. فَقَالَتَ إِنَّ صَاحِبَ جَاءَي وزعم أَنْكَ قَدْ مِثُ فَدَفَعَتُهَا إِلَيْهِ

واحتصرا إلى عمر فأراد أن يقصي عليها وقال ماأراك إلا صامة .
فقالت أشدك الله أن تقصى بيسا وارفعا إلى على س أبي طالب [ افرفعهم إلى على فعرف أنها مكرا بها فقال [ للرحل ] اليس قلتها [ها] الاتدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟ قال على قال. فإن مالك عندها حتى نجيء بصاحبك حتى تدفعها إليكها فلاهب [ الرجل] فلم يعدن .

وعن موسى بن طلَّحة أنَّ عمر احتمع عدم مال فقسمه وفصلت منه فصدة فاستشار أصحابه في ذلك الفصل ؟ فقالوا مرى أن نمسكه فإن احتجت إلى شيء كان عبدك.

<sup>(</sup>١) و لحديث رواه أبضاً من الأعرابي و لهرري كهاروا من الأثير في مادّة الداعين على عامل كتاب النهاية قال وفي حديث عمر الداعين على الطواف إلى حرم المستمين فنظمه عبل فاستعدى عليه عمر الداعين عمر الداعين عليه عمر المادين عمر المادين المادي

<sup>(</sup>٢) وروء لحافظ الأقدم أبوبك بن أبي سية في عبوب والرحلات بودعات لشيء في كتاب البيوع والأقصية تحت الرقم (٣٣٣٢٤ من كتاب المصنف ح ٧ ص ٣٢٤ طا ورواه أيضًا لحافظ المبروي في مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٧٨ ظ بيروت ورواه أيضًا لحلامة الأميني في العدير ح ٢ ص ٣٧٧ ظ بيروت بقلاً عن المحتُ بظري في الرياض المصره ح ٢ ص ١٩٧، وفي دحائر بعقبي ص ١٨٠ عن بن الحوري في كتاب الأدكء ص ١٨٠ وأحبار الظراف ص ١٩٠،

ورواه أيضًا الخوررمي في أواحر القصل "ــــنع من مناقبه ص ٥٤ وفي ط ص ٢٠٠

[قال، وكان]عليّ في القوم لايتكلّم فقال عمر (رص). مالك لاتتكلّم باأما الحسر؟ قال: قد أشار [إليك] القوم. قال فانت فأشر قال: فإنّ أرى أن تقسمه. فقسمه! أو وعن أبي سعيد الخدري أنّه مسمع عمر يقول لعليّ ـ وقد سأله عن شيء فأحانه \_ أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا[أ]باحس!!!!"

وعن يحيى بن عقبل قال: كان عمر يقول لعنيّ ـ إذا سأله ففرّج عنه ـ : لاأبقاي الله بعدك ياعلّ ؟؟.

وعنه عنَّ عليَّ أَنَّه قال لعمر ( رص ) \_ ياأمير المؤمين إن سرَّك أن تلحق نصاحبيك فقصَّر الأمل وكل دون الشبع/٢٧/ب/ وقصَّر الإرار وارقع القميص واخصف النعل تلحق بهما<sup>(1)</sup>؛

خرّج ذلك جميعه ابن السيّان ٣٠

وعن محمد س يجيني س [ حمَّان س] صفد ٢ قال کان اس [ ] تحمه هاشميّة

 <sup>(</sup>۱) ورواه أيضًا سبط بن لحوري في كتاب تدكره الحواص من ۲۵۷، وفي ط من ۸۷
 وقريبًا منه رواه الحافظ السروي في عثوان وعصاياه[عليه السلام] في عهد عمره من مناقب ال أبي طالب: ح ٣ ص ٣٦٣

ورواه معنی أحمد بن حسل فی أوائل منسد علی علیه السلام تحب الرهم (١٧٢٥ من كتاب المسد: ح ٤١ ص٤٩

ورواه أيضًا شخامي في أو ثل اخره الثالث من أماليه الورق ١٩٢/ وعُلماه على المحتار - ٣٦٥. من كتاب مهج السعادة - ح- ١٦ ص ١٣٢

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر نسده عن أن سعيد رسفيد بن المشبب في لحديث ١٠٧٩٤ ومالعده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من باريخ بتمشق: ج ٣ ص ٥٠ ط٢

وليراجع ماأورده لعلامه الأميني تحب ترقم ١٨٥ من كناب لعدير ح ٦ ص ٥٦ ط متروت

 <sup>(</sup>۳) رواه آنجوبررمي مسئد في العصل ثبائع من كنامه مناهب علي عليه السلام ص ٦٠ وليلاحظ ماأورده العلامة الأميني في توادر الأثر نحب ترقم (٨٥) من العدير ح ٦ ص ٩٦ وليلاحظ ماأورده العلامة الأميني في توادر الأثر نحب ترقم (٨٥) من العدير ح ٦ ص ٩٦

<sup>(</sup>٤) رواه لخواررمي مسداً في القصل ١٢٤٠ من كبابه مناقب عليٌّ عده السلام ص ٢٦٢

ه يطبع بعد كتب أبن السيان ولم نظعر بمحطوطها بعد

 <sup>(</sup>٦) ومحمد س يجيى هذا من رحال الصحاح بست منزجم في تهديب النهديب ح٩ ص٠٧٥
 وليراجع أيضاً ترجمة حمّان بن و سع بن حبّان بن منفد، ومنقد بن قيس المدي من كتاب تقريب الشهديب، وتهديب التهديب: ح٢ ص٠١٧، وج ١٠، ص٣١٧

والحديث رواه الخافظ السروي في عنوان "قصاياه[عبيه السلام] في عهد عثيان، من كتاب مناقب أل أبي طالب ح-٢ ص ٢٧١كط سروت وقال في حره افتخراجت الأنصارية من اليمين وتركت =

وانصارية ثمّ مات على رأس الحول فقالت [ الأنصارية ]: لم تنقض عدّي [فادّعت الميراث ] فارتفعوا إلى عنيان فقال: هذا ليس لي به علم !!!فارتفعوا إلى عني فقال [لها] علي تحلفين على هبر النبي صبى الله عنيه وسلم أنّك لم تحيضين ثلاث حيضات ولك الميراث . فحلفت وأشركت في الميراث

= الميرات

ورواه المحبُّ الطاري في أواحر الفصل السادس من فصائل عليَّ عليه السلام من كتاب الرياض النظرة: ٢ ص112 وليه

وعل محمد بن يجيى س حباد بن منقد [أنه كانت] تحته امراتان هاشمية وأنصارية . . .

١١) لعليّ بن حرب بن محمد بن عبي بن حيّان الطالي .. المولود سنة (١٧٥) المتوفى عام ١ (٢٦٥) .. تراجم كثيره في مصادر عديدة بجدها الطالب في تعليق ترجمته من كتاب تاريخ الإسلام ج؟ ص١٣٧.



## الباب الثانى والثلاثون

# [في] أنّه [عليه السلام] أقضى الأمّة وله اليمن و [في أنّه] دعا له النبي صلّى الله عليه وسلّم حين ولاه اليمن و [في أنّه لم يكن احد من الصحابة يقول سلوني سواه

عن أس رصبي الله عنه عن النبيّ صلى لله عنيه وسنم أنّه قال أقصى أمّني عليّ أحرجه [النغوي] في المصابيح في الحسان! وعن عمر بن الخطّاب؛ رص ۽ قال ' أقصانا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حرّجه السلفي!!)،

(١) ماوجلات الجديث لي كتاب المناهب من المصانيخ ح٤ ط د ر المعرفة سيروب

ولكن للحديث مصادر أحر وشواهد وأسانيد عدها الطالب تحت لرقم ١٩٧٣ ومابعده من رحمة أمير المؤمين عليه السلام من باريخ دمشن ح ٣ ص ٤٤٠ ٤٤ وكدلك في اساب السابع من مناقب عبل عبيه السلام المحواررمي شواهد وقد روه أيضًا عبد الله بن عمر وللله دابن وس كي روه عبها محمد بن خلف أبو بكر وكيع القاصي المتوفي سنة ١٩٠٩ء في كتاب أحبر القصاة ح ١١ ص ٨٨ قال أحبري محمد بن عبد الله بن سليان الحصرمي قال احدثنا عمد بن فيني بن فياص قان حدث عمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان الله الميلياتي عن أبيه عن الله على مال على الله مال رسول الله صلى الله عبيه وسدم والمحقي أمتي على الصبح عن بريد بن عاصم أبو سهل قال حدث الشراس رادان أبو أيوب قال حدثنا عمر بن الصبح عن بريد بن عبد الله عن مكحول

عن شداد من أوس قال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقصى أمي عبيًّ (٢) وهذا القول عن عمر مستميص وقد رواه عنه حماعه وروه عنه وكبع الفاصي بأسابند في كتاب أحبار القصاة: ح ٢٠ ص ٨٨ ٨٨

وعن معاذين حل (رص)قال, قال رسول الله ﷺ لعلي تخصم الناس سبع ولايحاجك أحد من قريش أنت أولهم إيمامًا بالله وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمرالله وأقسمهم بالسوية وأعدهم في الرعبة وأنصرهم بالقضيّة؛ وأعظمهم عند الله مزيّة. أخرجه الحاكمي (١).

وعن سعيد بن المسيّب قال. لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلّا عنيّ . أحرجه الإمام أحمد في المناقب والبعوي في المعجم ""

وعن أبي الطَّفيل قال. شهدت عليَّ يقول مسلوب والله لاتسألوبي عن شيء إلاَّ أحبرتكم وسلوبي عن كتاب الله فوالله ماس آية إلاّ وأنا أعدم أبدين نزلت أم بنهار أو في سهل أو في جنل

حرَّجه أبو عمر ١١١,

وعن عليّ رصي الله عنه قال. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاصياً وأن حديث السنّ ولاعلم لي بالقصاء فقنت بارسول الله تبعثني إلى قوم تكون بينهم أحداث ولاعنم لي بالقصاء ؟قال: إنّ الله سيهدي لسانت ويثبّت قلبك قال[عليّ]

وروه ايضاً عمرس شة في برحمه عمره من كتابه تاريخ المدينة ج٢ ص٢٠٦ ط١
 وروه أنضاً ابن سعد، وعلماه على الحديث ه ١٨ ه من ترحمه أمير المؤمنين من باربح دمشق ح٢ ص٥٥

ورواه أيضًا أنو عمر في أو تن برحمة أمير المؤمنين من الإسبيعات بهامش الإصابة ح٣ ص ٣٩ ١٦. رواه أبو الخير في الناب ع٣٤٠من كنانه الأربعين المنتمى

ورواه أيضا الل عساكر في الحديث (١٦٠٥ من برجمه أمير المؤمير عبيه السلام

 <sup>(</sup>٣) أمّا أحمد مروء في الحديث (٢٢٠) من مصائل عليًّا عنيه انسلام من كتاب الفصائل ص ١٥٣
 وأمّا رواية البعوي فلم أجدها في مناقب عليًّا عليه انسلام من كتاب المصابيح ؟ ولم يتهاشّر لي تصفّح حميع أبوانه

ولحديث النموي مصادر يجدها الطالب محت الرقم (١٩٥٢) من ترحمه أمير المؤمس من تاريخ دمشق حـ٣ ص٣٠ طبعة٢

وج: رواء أبو عمر في أوائل برحمة امير بومبير عبيه السلام من الإستيعاب بهامش الإصامة الحاج ص و و

وأيضًا روء أبو عمر في كات بيان العلم \* ح 11 ص 118 ورواء عنه وعل جماعة 'حرين العلاّمة الأميني في كتاب العدين, ج ٦ ص ١٩٣٠ ط بيروت

فإشككت في قضاء بين اثنين.

وفي رواية : ﴿إِنَّ الله يثبّت لَسَانَكَ وَيَهِدِي قَلْبُكَ ۚ قَالَ : ثُمَّ وَضَعَ يِلَمْ عَلَى فَمَهُ /٢٨/أً/.

أخرجه الإمام أحمد ١١٠.

وعنه أيضاً قال: معنني رسول الله صلى لله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً فقلت: يارسول الله[تبعشني]إلى اليمن قاضياً وهم ذور أسان وأنا شاب ولاعلم لي مالقضاء؟ موضع يده على صدري وقال: إن الله سيهدي قلك ويشت لسانك ياعلي إذا جلس إليك الخصيان فلا تقض بينها حتى تسمع من الآخر كما تسمع من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء فيها اختلف قال على عن قضاء معد ذلك ومازلت قاضياً بعد.

أحرجه الإسهاعيلي والحاكمي أأء

[و]عن زرَّ بن حبيش قال جدس اثنان يتعدّيان مع أحدهما حممة أرعفة و[مع]الأحر ثلاثة أرعمة وجلس إليهما ثالث واستأدمها في أن يصيب من طعامهما الفاذنا له فأكلوا على

 (١) رواه باحثلاث في بعض الألفاط في الطفيف: ١٥٨٠ هـ مصائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٥٢

وفرينًا منه روء س أن شبـة في كناب أقصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصدم تحب الرقم. ﴿ ٤٩١٤٧مِس كتاب عصَّمت: ج ١٠٤ ص ٤١٧١ ط١٠.

ورواه أيضًا محمد من سلبيان في الحديث (٥٠١) في الحرء الخامس من كتابه مناقب عليٌّ عليه المسلام الورق/١١٩/ س/وفي ط ١ ح١ ص١٣٠

وأبض رواه محمد بن سبيا، في تحدث (١١٠٤) في لحرم السامع من ساقت عليٌّ عليه السلام الورق/٢٢/أ/ وفي ط1 مح ٢ ص ٢٠٥٠

وللحديث مصادراً حو واسانيد تجد الطالب كثارً منها تحت نرقم ۱۱٬۲۰۵ ومابعده من ترجمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ۴۹۰ط ۲

(٣) أنّا الحاكمي فروه في انساب ١١٢٥ من كتابه الأربعين استقى
 وأمّا الإسهاعيلي وهو أبو مكر أحمد من إبر هيم الحرجان المتوفّى عام، ٣٧١ ، فدم أتمكن من مواجعة

(٣) وفي الاستيعاب ح٣ ص ١١٠٥، ط١ القاهرة بتحميق عي محمد للحاوي عليًا وصعا العداء بين ايديهيا مرّ بهم رحل فسلم (عليهم) عمالا [١٨] ،حسس للعداء فحلس وأكل معهما، واستوفوا في اكلهم الأرعمة الثيانية، فقام الرجل وطرح إليهما ثيانيه در هم السواء واستوفوا الأرغفة الثيانية فقام الرحل ودفع إليهيا ثيانية دراهم وقال: حذا هذا عوضاً مجا أكلت [من طعامكم].

فتنارعا فقال صاحب الأرعمة الحمسة . لي حمسة دراهم ولك ثلاثة. فقال صاحب الثلاثة - لاأرصي إلا أن تكون الدراهم بيسا بصفين!!!

فترافعا إلى على رضي الله عنه فقضًا عليه قضتهما فقال لصاحب الأرعفة الثلاثة على الرض عليك [صاحبك] ماعرض وحبره أكثر من خبزك فارض بالثلاثة فقال: لاوالله لارضيت منه إلا . رَّ الحق فقال على يبس لك في مرّ الحق إلاّ درهم واحد وله سبعة . فقال الرجل مسحد الله ياأمير المؤمين هو يعرض علي ثلاثة ولم أرض وأشرت على بثلاثة فلم أرض وتقول الآن الابجب لك إلاّ درهم ؟ فقال؛ عرض عليك أن تأخذ الثلاثة صلحاً علم تقبل وقلت الأرضى إلاّ بمرّ الحقّ ولابجب لك بمرّ الحقّ إلاّ درهم واحد

فقال الرحل عرَّفي عرَّ الحقَّ حتى أقبله

فقال النيس الثيانية أرعمة اربعة وعشروب ثنثاً؟ اكلتموها وأسم ثلاثة القس ولايعلم الأكثر ممكم أكلاً ولا الأقل فتحملون في الأكل على السواء قال بلى. قال فأكلت أنت ثيانية أثلاث وإنما لك تسعة أثلاث وأكل صاحبك ثيانية أثلاث وله حسة عشر ثلثاً أكل مها ثيانية أثلاث مسعه أثلاث الدي أكل مها ثيانية أثلاث مسعه أثلاث الدي لحماحك والثلث الدي كان لك فقال برحل رصبت الأل يا أمير المؤميل حرّجه القلعي (١٠.

وعبه رضي الله عنه أنّ أربعة وقعوا في حمرة حمرت ليصطادوا فيها الأسد مسقط فيها أولاً رجل فتعلّق باخر فتعلّق الآخر بآخر حتى سقط فيها أربعة فخرجهم الأسد فياتوا من جراحته فشازع أولياؤهم حتى كادوا[أب] يقتنوا فقال عليّ أنا أقضي ببكم فإن رضيتم فهو القصاء وإلا حجرت ببكم حتى تأنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينكم [ثم قال:] اجمعوا من القبائل الذي حفروا البئر ربع الدية وثلثها وبصفها دية كاملة فللأول ربع الذية لأنه أهلك من فوقه ولمدي بليه ثلثها لأنه أهلك من فوقه وللرابع دية كاماة

فأبوا وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسدم فلقوه عند مقام إبراهيم فقضوا عليه القضة

 <sup>(</sup>۱) لم أقف بعد عنى كتب القدمي، ولكن لحديثه مصادر وأسال. فقد رواه أنو عمر مسبدًا في أوائل ترجمة أمير لمؤمنين عليه السلام من «إستبعاب سامش الإصابة ح ٣ ص ٤١.

فقال: أما أقصي بينكم وتحبّى دبرده؟فقال رحل من القوم َ إنَّ عليًّا قضى بيننا فلمّا قصّو عليه القصّة أجاره.

خرَّحه الإمام أحمد في [الحديث ٣٥٨٠ - بمن فصائل عليَّ من كتاب] المناقب

وعن حميد بن عبد الله بن يريد المدن قال دُكِر عبد النبي صلى الله عليه وسلم قضاء قضى به عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فأعجبه ثمَّ قال: الحمد الله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت .

خرَّجه الإَمام أحمد في [ الحديث : و ٢٣٥ ع من فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب ] المناقب [ ص١٦٨؛ ط١ ] و لله أعدم (١)

(1) رواء أحد في مسد علي عليه السلام تحت لرقم ١٩٧٥-١٥٥ و١٩٣٠ و١٣٠٩ من كال السند ح ١١ ص ٧٧ و و وفي ط أحمد شاكر ج ٢ من ٢٤ و٢٣٦ و٣٢٧ ووواء أيضا في خدلت ١٩٥٥ من قصائل ص ورواء أيضا روء المعيمي في ريادات كتاب المصائل تحب الرقم ١٩١٧، من قصائل علي عليه السلام ص ١٥٧، ط قم وأنضًا في الحاليث ١٣٥٥، من كناب المصائل ص ١٦٧، ط قم وروه أيضًا أبو بكر امن أي شية في كناب عديات بحب الرقم ١٧٩٧١، من المصنف ح ٩ مس

ورواه أيضًا حرفيًا في كتاب أقصية رسول الله صلى الله عليه و نه وسلم عجت الرقم ( ٩٩١٤٥ مل المصنف: ح ٢٠١ ص ١٧٥

والعديث رواء البيهمي بأسابيد في عنوان الدما ورد في الشراحبار والمعدن حبارة من كتاب الديات، من البيش الكبري: ح/م ص111-111، ط1

ورواد أيضُ ان لمغارقي ولكن سند آخر عن إسهاعبل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله الدري؟كيا في الحديث ١٩٦٦عمل كتابه منافب عني عليه السلام عن ١٨٨ ورواء أنف السروي في عنوان القصايا من عومين في حنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمه من كتاب منافب آل أبي طائب، ج ٢ ص ٣٥٥

ويمعني بفط المصنف هداء حاء إلحديث ١٥٧٤ مان كناب صحيفة لرصال عليه السلام -ص١٤٦ وجاء في تعليق الحديث ذكر مصادر له

ورواه أيضًا عن أحمد عملُ الطبري في مثالب عنيُ عليه السلام من كتاب الرياض النصرة. ج٢ ص٢٦٥ ودحائر العميي ص ٢٠

ورواه أبصاًأبو منصور تحمد بن محمد بن عثبان السواف؛ عن الفطيعي في حرد له؛ كما في تعليق الطباطبائي على كتاب الفصائل صن ١٦٨؛ طبعة قم



#### الباب الثالث والثلاثون

فيما خصّ به من الاختصاص بما لم يخصّ به أحد من الصحابة ولا غيرهم سواه . ووقايته للنبي صلّى الله عليه وسلّم بنفسه ولبسه ثوبه ونومه مكانه

وروى أبو سعد في شرف السوّة أنَّ رسوب فلمصلَّ اللهعليه وسلَّم قال لعلي أوتيت ثلاثاً لم يؤتهنَّ أحدٌ ولاأما ، أوتيت صهراً مثني ولم أوت أما[صهراً] مثل ، وأوتيت روحة صدّيقة مثل ستى ولم أوت مثلها روحة، وأوبيت الحسن والحسين من صدك[ظ]ولم أوت من صلبي مثلهما ؛ ولكنّكم مني وأنا حكم \*\*

وأخرجُ معناه الإمام علي من مُوسى الرصائي مستده بريادةٍ من لفظه [وهي]. يا على أعطيت ثلاثالم يجتمعن لعبرك مصاهرتي وزوحك وولديك والرابعة : لولاك ماعرف المؤمنون (°) .

ُ قُولُه ﴿ وَلُولاكَ/٢٩/أَ/ مَاعَرِفَ المؤمنونَءَ مَعَنَاهُ يَسْتَعَادُ مِنْ قُولُهُ صَنَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم \*مَنْ كَنْتُ مُولاهُ فَعَلِيُّ مُولاهُ (\*)

وعن ابن عبَّاس رصّي الله عنهما قال العنيّ أربع حصال ليست لأحد عيره ﴿ هُو أُوَّلُ عربيّ وأعجميّ صلّى مع النبيّ صلّى لله عليه وسلم

رُهُو الذي كان لواؤه معه في كلّ رحف وهو[الذي] صبر معه يوم فرّ صره وهو الذي غسّله وأدخله في قدره خرّجه أبو عمر (1)

 <sup>(</sup>۱) وقريبًا منه رواه الخواررمي في لحديث بدن من الفصل (۱۹٪ من مناقله ص ۲۰۹
 (۲) صحيفة الرصاح ۱۵۱ و ۱۵۷ من ۷۱، وعنون أحيار الرصا ۲۰۵ ح ۱۸۸، وفرائد انستطين ۱۶۲/۱ ومقتل الحدين بلحوا رمي ۱۰۹، وي الفصل السادس، والمناقب لابن المعارلي ح ۹۷ ص ۹۷
 (۳) وهندا يستفاد عن تواتر عنه عليه السلام من فوله الناعي لا تحلك يلاً مؤمن ولا ينعصك إلاً منافق (٤) رواد أبو عمر في أول ترجمة أمير خومين عليه السلام من كتاب الإسبيعات بنامش الإصابة ح ۳ =

وعن أبي سعيد المحدري قال قال رسوب الله صلى الله عليه وسلم . أعطيت في عليّ خمساً وهو أحث إليّ من الدنيا ومافيها

أمًا واحدة فهو تكاتي بين يدي الله عرَّ وحلَّ حتى يفرع من الحساب(١) وأمَّا الثانية فلواء الحمد بيده آدم ومن ولده نحته

وأمَّا الثالثة فواقف على عقر حوصي يسقي من عرف من أمَّتي.

وأمَّا الرامعة فساتر عورتي ومسلَّمي ، في ربِّي عِزَّ وحلَّ

وأمّا الحامسة فلست أحشى عليه أنّ يرجع ربيًّ بعد إحصال ولاكافراً بعد إيمال. أحرجه الإمام أحمد [في الحديث ٢٥٥٥مس فصائل عنيّ عليه السلام من كتاب]المذقب[ص ١٨٢ط قم]؟")

وعن عمرو س معمول قال إلي خالس عند ابن عبّاس رصي الله عنها إد أثاه سعة رهط "ا فقالوا : يا اس عبّاس إمّا أن نقوم معنا [ وإمّا أن تحلو بنا من بين هؤلاء ] معهد رهط "ا فقالوا : يا اس عبّاس إمّا أن نقوم معنا [ وإمّا أن تحلو بنا من بين هؤلاء ] وهو يومند صحيح فس أن يعمى ـ قاب فاستدروا يتحدثون ا ولا أدرى ما فالوا ـ وهو يومند صحيح فس أن يعمى توبه وهو يقون تقلّ وأفّ وقعوا في رحل خُصُّ قال الله عبّاس ] يمص توبه وهو يقون القلّ وأفّ وقعوا في رحل خُصُّ

ورواه بصا الحكم في فصائل عليَّ عليه السلام من كتاب المستدرك حـ٣ ص ١٦١ (١) نكأه عنى زنه همزه - ما يُنْكأ ويعدمد علـه، من عصىُ وقوس وبنخوه، ومنها المُنكأ الذي يعتمد عليه؛ وهو المحدَّدة

و هدااخديث جاء سحو آخر تحت الرقم (٣٤٥ من كتاب صحيفة الرصاء ص٨٥) (٢) روه حمداه نفمبد الله ـ في خديث (٢٥٥ من فضائل عنيَّ عليه السلام من كتاب لفضائل ص ١٩٨٧ طرقم

وروء أيضًا محمد بن سلبيان في الحديث ١٣٣٩، في لحرء لشني من مناهب عليُّ علمه السلام الورق٩٣ـ ٩٤/ب/ وفي ط1.ح1؛ ص٩٤.

وأيضًا رواه محمد بن سليهان في الحديث (١٠٧٧) في الحرم انسابع من كناب الماقب الورق/٢١٦أ، وفي ط1 ح ٢ ص٥٥٥،

(٣) كذا في أصلي؛ وفي أكثر طرق الحديث: و تسمة رهط؛
 وفي رواية الطرائي في المعجم الكبير وهجاء، سبعة بفر ،

(3) كذا في أصلي؛ غير أنَّ ماوضعناه بين المعفوفات كان ساقطًا منه وأحدماه من مستدرك لحاكم وفي كتاب الفضائل والمسبد وحصائص السائي ومستدرك الحاكم «فابتدؤ » وفي المحكي عن ابن عساكر في كتاب الأرسين الطوال « فانتدؤاءأي حلسوا في اسادي وفي تفسير فرات بن إبراهيم. «فانتبدوا».

<sup>=</sup> میں ۲۷

بعشر حصال ١٠ : قال له البي صبى لله عبيه وسدم و لأبعش رجلاً لانجريه الله أبداً و يحت الله ورسوله ويحت الله ورسوله و فاستشرف ها من استششرف المقال أبن عني وقالوا و هو بطحن بالرحاء قال وما كان أحد بطحن عبه ١٢٥ [ قال ١ ] فحاء وهو أرمد لا يكد يبصر ففت في عبيه ثم هر الرابة ثلاثاً وأعطاه بياها فحاء بصفية ست حُييً قال : ثم بعث فلانا بسورة لتوبة [ " فعث عبيا خلفه فأحدها منه ؛ وقال . لا لايدهب بها إلا رحل مي وأنا منه ه أ

وقال أنبي عمّه و اللّكم بواليبي في مدب والأحرة؟ ٤ ـ قال وعنيّ معه حالس فأموا؛ فقال عليّ أما أواليك في الدبيا و لأحرة عبركه ثمّ أقس على رجل [ رحل ] منهم وقال : أيّكم يواليبي في الدبيا و لأحرة ؟ فأموا ؛ فقال عليّ أن أواليك في الدب والأحرة /٢٩/ب/ فقال له أنت ونبي في لدب و لأحرة

وين أول من أسلم من الناس معد حديجه

[ قال ] واحد رسول الله صلى الله عليه وسدم ثوله فوضعه على على وفاطمة وحس وحلين وقال ﴿ إنَّمَا يَرِيدُ الله لَيْدَهِبُ عَلَيْمِ الرَّحْسُ أَهِلِ النَّهِ وَيَطْهُرِكُمُ تطهيراً ﴾ [ ٣٣/ الأحراب : ٣٣ ]] ".

آقال ] وشرى على بهيم فلمس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام مكانه ؛ وكان المشركون يرمون رسول الله ؛ قحاء ابو نكر وعبيّ بائم - قال \_ وأبو نكر يجسب أنّه ببيّ الله \_ قال \_ فقال [ يا سيّ بله فال فقال عليّ ] إنَّ بنيّ الله [ قد الطلق بحو نثر ميمون فأدركه قان فانطنق أبو نكر فدحل معه العاراك.

وفي رواية المحاسي ـ عني مالي تاريخ دمشق ـ الله أف يقعون في رحل له عشر ، وبي راحل له عشر ، وبي أصلي؛ وفي حديث المحاملي ـ برويه الله عساكرـ: فقالو ، هو في الرح يطحن. [قال ] وماكان أحدكم ليطحن؟ . . ا

 <sup>(</sup>٣) ومثله في عير واحد من طرق الحديث؛ وفي بعض المصادر البسورة أبراءة!
 (٤) كذا في عير واحد من طرق الحديث؛ وفي حديث المحامي الونكن لايدهب به رجل إلا رحالاً هو مئي وأما منه.

 <sup>(</sup>٥) هدا هو لظاهر الموافق لما في كتاب الفصائل، وفي أصبى ١٠ وأمو مكر يحسب أنه سبي الله قال عقال على: أين سبي الله؟قال: فانطلق تنحو بشر ميمون. ١٠٠

قال وحمل عليّ يُرْمَى الحجارة كما كالرمى ] رسول الله صلى الله عليه وسدم وهو يتصوَّرا الله قد نعمٌ رأسه في الثوب لابجرحه حتى أصبح ؛ ثمّ كشف على رأسه فقالوا إنك للبِّيم كان صاحبك برميه فلا بتصوَّر ؛ وأنب [كنت] تتصوَّر وقد استكرنا دلك

قال وحرح بالدس في عروة نبوك ـ قال ـ فقال [ له ] عليّ : أخرح معك يا رسول الله ؟ فقال له نبيّ الله [ صلى الله عبيه وسمم لا فلكي عليّ فقال له ببيّ الله ] أما نوصيّ أن تكون مبي بمبولة هارون من موسى إلاّ أنّك لست سبّي ؟ [ إنّه لايسعي ان أذهب إلاّ وأنت خليفتي ]\*\*

وقال رسول الله صلى الله عليه وسمم الت ولي كلّ مؤمل بعدي ألا وأنت حليفتي (")

وقال سلُّوا أنوات المسجد إلاّ بات عيّ [ قال فكان يدخل المسجد حسآ وهو طريقه ليس له طريق عيره ] لله

[قال ] وقال [اله] من كنت مولاء فعني مولاه

قال وأحبرنا الله في القرآن أنّه قد رصبي عن أصحاب الشجرة وعلم ما في قلوبهم [ف]هل حدّثنا أنّه سخط عليهم يعدع

[قال وقال السي صلى الله عليه وسلم لعمر ـ حين قال الدن لي فلأصرب علقه ـ قال أو كنت فاعلاً؟ ومايدريك نعلُ الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماششم فقد عمرت لكم](١) .

 <sup>(</sup>١) مابين معقوفين كان سافطا من أصلي وأحداه عما ورد في روايات الناب عن مناثر الصادر ويتصور يتلوى ويتقلب من وجع الصرب

 <sup>(</sup>۲) مابين المعقومات كان قد سقط من أصلي وأحده من رويه أحمد في كتاب «مصائل و بسيد، وعن تاريخ دمشق. ح 11 ص ٢٠٩ط٢

<sup>(</sup>٣) كدا في أصبي

 <sup>(</sup>٤) مابين المعقودين أحدثاه من مصادر الحديث ـ عدة لفظة (قال) في أوله فإنَّ ماحودة فقط من الحديث: ٢٣٥ من خصائص السبائي

 <sup>(</sup>٥١ كما في الآية (١٨) من سورة المتح (٤٨) ﴿ قدرصي الله عن المؤمدين إديبا يعونك تحت الشجوة
 العلم ما في قلوبهم فأمول السكية عليهم والدسم فتحاً قريباً

ومابين لمعقومين قدكان سفط من أصبي وهو موجود في حميع مافلفرنا عليه من طرق لحديث. ﻴ

وللحديث ـ كه علمت ى مرًا إحمالاً ـ مصادر وثبقه فقد رواه أحمد بن حبل في مسد عبد فله بن عباس تحت الرقم ١٩٠٦٣٠ ـ ٣٠٦٣٠ من كتاب المسد ح ١١ ص ١٣٣٠٠ من وأيضًا رواه أحمد في الحديث ١٩٠٥٠ من فصائل عليًّ عبيه السلام من كتاب الفصائل ص ١٢٢٠ فم

ورواه بسده عن أحمد الحاكم ـ وصعُجه هو و بدهني ـ في بسندرث ـ ودنته ـ ح ٣ ص ١٣٢ ورواه أيضًا البلادري في الجديث - ٤٣٤ع من ترجمه أمار المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف - ح ٣ ص ١٠٠٦ ط بيروث بتحقيف

ورواه أيضًا الحافظ النسائي في الحديث ( ٣٣٥ من كنانه حصائص علىَّ عليه السلام ص 19هـ بيروت اللحقيقيا

> ورواه أبعُ أبو يعلى الموصلي ورواه أيعُ عجامي

ورواه عبها ـ وعن عُرهما ابن عباكر تحب برقم ١٤٨٥ ـ ١٢٤٩ ـ وماحوهها من برحمه أمير المؤمنين عليه السلام من ناريح دمشو ح ١٠ من ٢٥٣ وماحولها من علا وأيضًا رواه من عباكر في كتابه الأربعان العاوال كيا في الباب ١٢٥ من كتاب كماية الطالب ص ٢٤٠.

ومثنه رواه أنو بكر القاصي عمرو بن عني سوق سنه (۲۸۷) في فصائل عنيّ عليه السلام نحت الرقم , (۱۱۸۹) و (۱۳۵۱) من كتاب السنّة ص(۵۰ و ۸۸۹

ورواه أيضاً المحت الطبري بقلًا عن أحمد و سسائي و بن عساكر في طو فقات والأربعين الطوال. كما في مناقب عليّ عليه السلام من كتاب الرياض النصرة - ح٣ ص١٥٥

ورواہ أيضًا خافظ الطبران في مسد عبد تله بن بعباس محت الرقم ١٢٥٩٣٥ من معجم الكبير: ج ٣/الورق١٦٨/ب/وفي ط بعداد: ج١٢ص٧٧

وأيضٌ رواه الطبراني في كتاب المعجمُ الأوسط كي رواه عنه الحافظ الهبشمي في كتاب مجمع الروائد ج ٩ ص ١١٩

ورواه أيضًا فوات من يهر هيم الكوفي في تفسير سوره الفتح من تفسيره وأيضًاكثيرًا من فقرات الحديث روه بأساب منفده الخافظ الحسكاني في كتاب شواهد الشرين وروى بعض فقراته بسند حر لبرار كي روه عنه وعن أبي يعلى اللي كثير في تاريخه لمداية والنهاية الله في عن ١٣٣٧ وربي يستطيع المتركز على مصامعة كتب لفلماء من المتحدثين والمؤرجين أن يؤلف رسالة حول أساسد الحديث ؛ فقد وحدب ففرات الحديث في كتب كثيرة حدًّا ولكن ماوحدت مساعداً على جمعها



## الباب الرابع والثلاثون'''

## [في] وقايته للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم بنفسه ولبسه ثوبه ونومه مكانه

قال اس عبّاس ـ وهو مادكره س إسحاق ـ قال ما رأت قريش أنّ السيّ صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأنصار من عيرهم نعير بددهم ورأوا حروح أصحابه من المهاجرين [و]عرفوا أبهم قد برلوا دراً وأصابو بهم منعة فحدّثوا [ط] خروج البيّ صلى الله عليه وسلم فاحتمعوا بدار الندوة له في كانت قريش الايقصي أمراً إلاّ فيها يتشاورون مايصنعون برسول الله حيل الله عليه وسلم وكان إبليس قد / ٣٠/١/ تصوّر لمم في صورة شيخ بحدي فوقف على الدب قديًا رأوه قالو من الشيح اقال شيخ من أهل بحد منام بالذي أتعدتم عليه فحصر ليسمع وعسى أن الايعدمكم منه رأي فقالوا: أجل ادحل ودخل معهم

[متكلّموا] فغال: قائل [مهم] احسوه في لحديد وأعلموا عليه باباً وتربّصوا به الماصات اشباهه من الشعراء الدين كابوا قبله [مش] زهير والبابغة ومن مصى من الموت مقال الشيح البجدي. ماهدا برأي والله ش حستموه كها تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي علّقتم دوبه إلى أصحابه فيشون عليكم وسرعوبه فانظروا عير هدا الرأى.

وقال قائل [منهم]: تحرجه من بين أطهر، وتنفيه من بلادنا فيا سائي أين يلاهب إدا غاب عنّا(") .

 <sup>(</sup>١) كدا هاهما في أصبي، ولم يعقد عصف عند دكره تعداد أبواب نكباب في مقدمته ـ بابر للمطالب
المدكورة هاهما، بن أدرج حميع ما هما في الباب (٣٣) المتقدم

 <sup>(</sup>۱) مابین المعقودات مأحود می رواه (مطبری عن اس (سحاق عنی مایظهر من سیاق کلامه ـ فی تاریحه)
 ح ۲ ص ۳۷۹ بیروت.

ويجعاه رواه الحافظ الحسكاني تأسانيد في نفسير لأية (٢٠) من سورة النقوه والآية (٣٠) من =

ققال الشيح النجدي: لاوالله ماهدا لكم برأي ألم تروا إلى حس حديثه وحلاوة منطقه وعلمته على قلوب الرجال بماياتي به أو لله لئن فعلتم دلك ماآمن أن يحل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلث حتى يبايعوه عليه ثم يسير جم إليكم !!! فقال أبو جهل . أرى أن بأحذ من كل قبلة فتى حليداً سبباً وسبطاً فيهم ثم نعطي كل فتى سيعاً صارماً ثم يعمدوا إليه فيصربوه صربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القائل جميعاً علم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فرصوا منا بالعقل فعقله هم .

فقال الشيح المحدي القول ماقاله هذا الرحل الأرى عيره.

فتمرّق القوم على دلك

عان جرئيل البيّ صلى الله عليه وسلم فقال الانبيت الليلة على فراشك الذي تبيت عليه.

هلماً كان العتمة من الليل احتمعو على الله يرصدونه متى ينام فيشون عليه فلما رآى رصول الله صلى الله عليه وسلم بكانهم قال لعلى الله على فراشي واتشع ببردي هذا المصرمي الأحصر فينه لا يحصل أن شيء تكريمه ، وكان عليه الصلاة والسلام ينام في برده ذلك . . .

قال هاحتمعوا وحرح رسول الله صلى الله على وصلم وأحد حقة من تراب في يده وأحد الله على أبصارهم فلايرونه ١٣٠/ب/فحعل يثير ذلك التراب على رؤسهم وهو يتلوا هذه الآيات من سورة ياسين ﴿وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لاينصرون إفائم يتى منهم رجل إلا وقد وضع التراب على رأسه ثمّ أنصرف حيث أراد.

فأناهم آت وقال ماتنظرون هاهما؟ قالوا؛ محمد قال, حيّبكم الله والله لقد حرح محمد عليكم وماترك منكم رحلًا إلا رقد وصع على رأسه تراباً واتطلق لحاجته!!! فوضع كلّ رحل مهم يده على رأسه فإد عليه تراب ثمّ شرعوا يطّلعون[فراش البيّ] فيرون عليّاً على الفراش متشحاً نارد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : والله إنّ هذا محمد تأثياً عليه برده!!!

سورة الأنفال في كتاب شواهد التبريل ج ١١ ص ٩٦ و٢١١١ ا
 ومثله أو مايقارنه رواه محمد بن الحسن الطومي بأسانيد في أول الحرء . (١٦) من أماليه: ح٤١
 ص ٤٥٨.

هلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام عيى عن الفراش فقالوا. والله لقد صدقنا الذي احبرنا . وأنرل الله فوإد بمكر لك الدين كفروا ليشتوك أويقتلوك أويخرحوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾[٣٠/الأنفال ].

وذكر الإمام أبو حامد بعرالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين في مات مصيلة الإيثر[منه](القال)

ولَّى مَاتَ عَلِيِّ رَضِي الله عنه على فراش رسول الله صنى الله عليه وسلم أوحى الله إلى حبرئيل وميكائيل إن أحبت بيكيا وحعلت عمر أحدكها أطول من الأخر فأيكها يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاحتار كلاهما الحياة فأحناه !!! فأوحى الله إليهها: ألا كنتها مثل عني بن أن طالب أخبت بينه وبين بني محمد صنى الله عليه وسلم فنات على فراشه يهديه بنفسه ويؤثره بالحياة!!!اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه.

[عبولا إلى الأرص] فكان حبرئين عليه السلام عند رحليه ومبكائيل عند رأسه وحبرئيل بنادي عبر بنع منع من مثلك يااس أي طانب يناهي الله بك الملائكة؟!! او الزل الله تعالى ﴿ ومن الناس من يشري نفسه انتعاء مرضاة ألله والله رؤف بالعناد ﴾[٢٠٧/النقرة.٢]

<sup>(</sup>١) ذكره العوالي في باب عصيلة الإيثار من كتابه إحياء عنوم الدين. ج٣ ص٣٣٧ ورواه مسيداً الحافظ الحسكاني في تفسير الأية ٢٠٧٥ من سورة البقرة؛ في كتاب شواهد التنزين: ج١١ ص٣٩٤ ط٤٠.

وللحديث شواهد أحر يجدها الطالب في تعليقنا على الحديث من كتاب شواهد التتريل.



### الباب الخامس والثلاثون

# فيما نزل في شأنه [عليه السلام] من الآيات

عن ابن عبّاس في قوله تعالى ﴿ الدين يبعقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية [علهم أحرهم عبد ربّهم ولاحوف عليهم ولاهم بحربون] ﴾ [٢٧٤/ النقره ٢]قال: نرلت في عليّ س أبي طالب رضي الله عبه كانت معه أربعة دراهم / ٣١/ أ/ فأنفق في الليل درهما وفي النهار درهما وفي السرّ درهما وفي العلانية درهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هملك عنى هدا؟ فقال: أن استوجب عنى الله ماوعدي. قال أن دلك لك همولت الآية ١١١ .

وتابع ابن عباس محاهد وابن السائب ومقائل

ومشها قاوله تنعالي

﴿ إِنْمَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ لَذِينَ آمُو، لَدِينَ يَقْيَمُونَ الصَّلَاةُ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةُ وَهُمُ رَاكِعُونَ ﴾[٥٥/ألمُندة: ٥] . نزلت فيه[عليه السلام]أخرجه الواحدي[في شأن لرول الآية الكريمة من كتاب أسباب

النزول ص ۱٤۸]٣

الأول منهم حبر الأمّة عبدالله بن عباس

الذي أنس بن مالك الأنصاري حادم النبيِّ صبى،اله عليه وآله وسلم

الثالث محمداس الحنمية

 <sup>(</sup>۱) وليراجع ما أورده لحافظ الحسكاني نظرق كثيرة في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهك التنزيل ج١١ ص ٢١٠ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) بل وردت في شأن مرول الآية الكريمة أحبار كثيرة عن حماعة من الصحابة والأمصار؛ والتابعين لهم بإحسان؛ والحدُّ لمشترك مهم منواتر، وقد أوردها عن حماعة من الصحابة والتابعين الحافظ الحسكاني في تصدير الآية الكريمة في كتاب شوهد التشريل ج١٤ ص١٦١ ـ ١٩٣١ ؛ ط١١ وإليك أسادهم :

#### ومنها قوله تعالى:

﴿أَفَمَنَ كَانَ مَوْمَاً كَمَنَ كَانَ فَاسَقُ لَايَسْتُونَ﴾[١٨/السحدة ٣٣]
قال أبن عبّاس برلت في على بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط
وعبه أن الوليد [قال]لعبيّ أما أحدّ منت سدماً وأسبط بسانٌ فقال له عبيّ اسكت
إنما أنت فاستى تقول الكذب فأبرت بله ذلك تصديقاً لعبيّ
قال قتادة؛ لأوالله ماستووا في لدب ولا في الأحرة
حرّجه الواحدي"

#### ومها قوله تعالى

﴿ أَفَمَنَ وَعَدَّمَاهُ وَعَدَاً حَسَاً فَهُو لَاقِيهَ كَمَنَ مَتَعَبَّهُ مَتَاعَ لَحَيَاةَ الدَّيَا ثُمَّ هُو يُومِ القيامة مِنَّ المُحَفِّرِينِ﴾ الآية ١٠ [٢٨] ١١] المحفرين﴾ الآية ١٠ [٢٨] ١٥]

ومشها قوله تعالى :

﴿إِنَّ الْدِينِ آمُوا وَعَمِلُوا الصَاحِاتِ سَنَجَعَلَ هُمَ الرَّحَانِ وَدُاً ﴾[٩٦]مريم [٩٩] قال اس الحنفيَّة لايبقى مؤمن إلاَّ وفي قلبه ودّ لعليِّ وأهل بيته أخرجه الحافظ السلمي.۞

الرابع عطاء بن السائب الحاس الإمام محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام السائم الصحابي العطيم عيار بن ياسر السائم الصحابي العطيم عيار بن ياسر السائم الصحابي جامر من صد الله الأنصاري لثامن الإمام أمير المؤمين علي بن أبي طاست عليه السلام التامع الصحابي الكبير المقداد بن الأسود الكدي العاشر الصحابي العظيم أبو در العماري .
وقد صرح حماعة من عقمي أهل السنة بأن بمثل هذا العدد بحصل التواتى .

(۱) رواه الواحدي في نفسير الأنة الكريمة في كتاب أسباب البرون، ص٣٦٣ وفي ط ص٣٩٦
 وقد أحرجه الحافظ الحسكاني بأسانيد كثيرة في تفسير الآية الكريمة في كتاب شواهد التبريل. ج٢٠ وص٥٤٥ ـ ٤٥٥ هـ

(۲) وانظر ماأورده الحافظ الحسكاني في تفسير لأية الكريمة في كتاب شواهد الشريل حا ٤٣٦٤ ط١
 (۲) وليراحم الأحاديث المستقيصة التي أوردها الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في كتاب شواهد الشزيل : ح١٤ ص٣٥٩ ط١٤

#### ومنها قبوله تبعيالي.

وهدن حصهان احتصموا في رئهم له لأية [19] الحجّ ٢٢.] وعن أبي درّ أنّه كان يقسم لمرلت هذه الأية في عليّ وحمرة وعنيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة حرّجه البالسي ".

#### ومنها قوله تىعالى:

﴿ أَفَمَنَ شَرَحَ اللهِ صَدْرَهُ لَلْإِسَلَامُ فَهُو عَلَى نَوْرُ مِنْ رَبَّهُ فُويِلُ لِنَقَاسِبَةً قَلُوبِهُم مِنْ ذَكُرُ اللهِ أُولِئُكُ فِي صَلَالُ مِنِينَ ﴾ الآية [٢٦/الرمر ٣٩]

[ترلت]في عليّ وحمرة وفي أبي لهب وأولاده فعيّ وحمرة شرح الله صدرهما للإسلام وأمو لهب وأولاده قست قلوبهم

قالـ[6] الواحدي٢١ ٠

### ومنها قوله تعالیٰ:

فوريطعمون الطعام على حمّه مسكياً ويتبهاً وأصبراً يَم تطعمكم لوحه الله لانويد ممكم حزاءً ولاشكوراً الآية [٧٦ / الإنسان ٧٦] مولت في على (٢) وعن اس عبّاس رصي الله عمها قال ليس في القرآن آية فوياً إنه الدين آمنوا له إلا وعلي أولها وأميرها وشريعها ولقد عاتب الله أصبحاب محمد في القرآن وما ذكر علياً إلا يحمى (٤)

أحرجه الإمام أحمد في المناقب

 <sup>(</sup>١) رسم الخطّ من هذه الكلمة في أصلي عصص: ولكن ذلك لايصراء الأن الحديث جاء بألماظ
 واصحة بأسانيد ومصادر؛ يجدها الطالب في تمسير الآية الكريمة في كتاب شواهد الشريل ح١٩
 ص١٩٨٦ط١ .

<sup>(</sup>٢) كما في تعسير الآية الكويمة في كتاب أسباب البرون ص٣٠٧

 <sup>(</sup>٣) وليلاحظ تفسير سورة الدهر في كتاب شواهد الشريل؛ فعيه ماتشتهيه عوس المؤسين وتقرُّ به
 أعينهم

 <sup>(4)</sup>كذا في أصلي؛ وفي الحديث. (٢٣٦) من فصائن هني هنيه السلام من كتاب الفضائل ـ تأليف أحمد بن حسل ـ : «إلا وعلي رأسها وأميرها وشريفها».

والحديث من زيادات أحمد بن جمعر القطيمي تلميد عبد الله من أحمد وللحديث مصادر كثيرة وأسانيد يجدها لطالب في الفصل السادس وتعليقه من مقدِّمة كناب شواهد التنزيل: ج11 ص ٤٨٤٨هـ١٠ .

وما ورد من الروايات الدالة عن برول آيات كثيرة من القرآن الكريم في شأن أمر المؤمنين علي علي عليه السلام كثيرة ويُعْجبُني أن أدكر هاهنا ما دكره الخطيب البعدادي في كتابه الأسهاء المبهمة في ص٧٧٤قال

أحبرنا أحمد بن عبد الوحد بن محمد الدمشقي قان أحبري جدِّي قال أحبري محمد بن يوسف بن بشر الحروي قال. أحبرنا محمد بن حُاد الطهراي قان أحبرنا عبد الرزَّاق ، عن معمر ، عن عمر[و] :

عن الحسن قال برلت ﴿ أجعلتم صفاية الحاج وعيارة المسجد الحرام ﴾ [19] لتوبة [9] في العباس وعي وعثيان وشبية و تكلّموا في دلك فقال المباس ماأران إلا تاركاً سفايتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا [على إسفيتكم فإنّ لكم فيها خيراً .

وقريباً منه رواه الخطيب قنه بسنده عن النعيان بن نشير

وما رويناه هنا عن الخطيب رواه أيصاً الطبري في تعسير الآية الكريمة من تعسيره

### الياب السادس والثلاثون''

## في [بيان] أفضليته [عليه السلام]

قد الجمع أهل السبَّة من السلف و لخنف والفقه و لأثر أنَّ عليًّا أفضل الناس بعد عثمان [ و ] هذا مم لم يحتلموا فيه "" وإنَّمَا الإحتلاف في عبُّ وعثبان واحتلف أيصا بعض السلف في عنيَّ وأيِّ بكرِّ ذكره أبو عمر ابن عبد البرُّ في كتاب

الصحابة (") ولكن الذي عليه أهل السنَّة ماذكرناه من فصل أبي بكر عليه !!!

(٣) دكره ابن عبد البرُّ في أوَّل ترجمَهُ أمير المؤمنين عنيه السلام من كتاب الإستيماب بهامش الإصامة ج٣ ص٧٧ قال ١

<sup>(</sup>١) كاروي أصبي المحطوط هاهماء وفي معلمه للصمه من مجعوطي الناب الخامس والثلاثون في أعصديته به لو كان المستف بدلاً من هذا الكلام قال: و عد أجمع أنباع معاوية وبني مرواد وبني العباس على العصليَّة الشيخين ثمُّ عنهان على علىُّ وأنَّ عليًّا العمل الناس بعد عنهاد، لكنَّا بجاري معه بعد حمل كلامه على التسامح في النصير؛ إذ بعض الأمويان والمروانيين والعناسيان لايقولون مدنك؛ ولكن كيف يمكن المداراة والمجاراة مع المصنف في كلامه هدا؛ ولارمه حروح أمير المؤمين عليه السلام وحواريه وعدد كبير من التبعين عن دائرة أهل السنَّة والفقه والأثر؛ ولا أطنُّ المصنف وأهل البصر والبصيرة يوصنون ندلك ويقبلونه ا ١ ا لأنَّ حيار الصحابة مثل سليان وأبي درٍّ وعبَّار بن يامس وحاسر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الحدري والمقداد بن الأسود وحبَّات بن الأرث وزيد بن أرقم وكثيرون آخرون وفي رأسهم أمير لمؤمس عليه السلام كأبهم يرون أفضليَّة عليٌّ عليه السلام بعد رسول الله على كامَّة الصبحانة وأوبي انفصل والوجاهة، وأنَّه لايواريه في الفصلُّ أحد ؛ وأكثر المترليين ويعص الأشعريين أيصا قائدوم بالصنية عي عب السلام على جميع الصحابة بلااستشاء فهل يرى النصابف ومن عني برعته من الأمويين أنَّ هاؤلاء حارجون من السلف وأهل السنَّة والمقه؟! فليقل الأمويدور مايريدور، لأنهم سنت مهم الحياء قبل الدين ؛ ولكن كيف يصحّ لتمصيف القول بدلك ﴿ مَعَ شَهَادَةً كَثَيْرِ مِن عَنْوِيَاتَ كَتَابَهُ هَدَا { هِنْ أَنْصَلَّيَّةً عَلِيٌّ عَلَيه السلام على جميع المشر؛ وأنَّه تالي النبي ﷺ في العصيمة ، سمحان الله هل يستوي الدين يعلمون واللين لايعلمود؟!!!

وجاء في بعص طرق حديثه القال قال رجل لابن عمر ياأبا عبد الرحمان فعلي؟ قال : علي من أهل البيت ولايقاس بهم،علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجته والله سبحانه يقول فووالدين آمنوا وانتصاهم ذرّياتهم بإيمان الحقنا بهم درّياتهم الله عليه وسلم في درحته وعلي مع فاطمة.

والذي عليه إجماع أهل السبّة أنّ أفضل لماس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصدّيق ثمّ عمر بن الخطّاب (رص) وإنّى وقع [الحتلاف في] التماصل بين عثمان وعليّ (رص) فطائمة عدّموا علميّاً عليه قال[به] الحسن المصري وحماعة من السلف.

وروي هن سلمان وأبي درَّ والمداد وحَنْب وحالر وأبي سعيد الحدري وريد بن أرقم أنَّ علي من أبي طالب رضي الله عنه؛ أوَّل من أسدم؛ وفضّله هاؤلاء على عبره

ورواه أيضاً المحتُّ الطري في قصائل عليُّ عليه السلام من كتاب الرياض البصرة. ح٢ ص٢٠٨

(١) رواه الحمافظ الحسكان في تفسير الآية (٣٠) من سورة الطور، في كتاب شواهد التبريل ح٣
 ص١٩٧٠ ط١

 (٢) قال آمين الإسلام الطنرسي رفع الله مقامه في تفسير الآية الكريمة من مجمع لبيان قرأ - أنو عمرو ﴿ وأسعناهم ﴾ بالنون و لا عب [و] ﴿ دَرْيَاتِهم ﴾ بالألف وكسر التاء و[قوله تعالى].
 ﴿ أَحْشًا بِهِم دَرِّيَاتِهم ﴾ كذلك

وقر أ أهل المدينة ﴿واسمتهم﴾ الله ووصل همرة [و] ﴿درينهم ﴾ بالرفع [وقوله تعالى ﴿ الحفاق عِلَا الحفاق ﴿ الحفاق الحفا

وقر أ الل كثير وأهل الكوفه ﴿واتُمعتهم دريتهم أخصا سم درّيتهم ﴾ كدلك [أي على الإفراد] وقدر أ ابن عاصر ويعقبوب وسهبل ﴿و تُبعتهم درّيانهم ﴾ [عبن] الحمع [و] ﴿الحقب سهم درّياتهم ﴾ أيصاً [على الجمع]

(٣) من هذا وأمثانه عمّا الانجمي ستماد ،ستمادة قطعيّة عن أنهم ليسوا من منذ السيّ صلى الله عليه وآله
 وسلم اي شيء وإنّما هم عن سنّة معاوية!!!

سبحان الله هل يستوي من فتح هيميه حجر النبي علله وفتح لسانه في أوَّد مافتح بقول و لاإله الله عمد رسول الله ، ومن كان أربعين سنه يعبد الأصنام؟ وينطق لسامه بالإشراك؛ ويتقوَّب بأعماله إلى الأوثان ا!!

سبحان الله هل يستوي رئيس المؤمين وأمارهم وشريفهم مع من يشكُّ كثير من المؤمين في إيمانه؟ مسحان الله هل يشُوى بين من كان في جميع أبام حصوره في عروات النبي قائداً وأميراً وبين من =

كان في أكثر رمان حصوره فيها تحت قيادة غيره من شباب المسلمين وأحداثهم 1119 مسجان الله هل يسوَّى بين من باهي الله ملائكة انسهاء به وعبامه على فراش البي وجعل نفسه وقاية وقرباناً له ا وبين من لم يبرل الله عليه السكية حين أبرلها على ببيه وهو معه 119 مسجان الله هل يشوى بين من جعله الله تعالى نفس النبي وجعله برهان ببوَّته وتحدى به ويروجته والبه و واله وياله وعلى عمرومين عن دلك البي مردة أهل الكتاب، وبين من هو رروجته وبله وباته مع حضورهم عمرومين عن دلك الها!!!

سبحان الله هل يستوي روح سيدة مساء المؤمين وأي سيدي شباب أهل الحبة والشجرة الطيبة المباقية من دريّة رسول الله في أشها ومن سلالته المهدي الذي يملؤ لدنيا عدلاً وقسط بعدت ملئت طليًا وحوراً؛ والذي هو روح أمّ رومان ـ وقصص فصله رومان ـ وينته أول امرأة ركت الحير وحرجت لمحاربه حليفة النبي الذي العقدت حلافته بالمعلن وإحماع أهل الحلّ والعقد من المهاجرين والأنصار؟!!

سبحان الله هل يسوُّى بين من جعل السبي حُنه إنجاماً وتعصه بعاقاً؛ وبين من لايكون لحنَّه ور بأ

سبحان الله هل يسوى بين من حاء عدلة الطير؛ هوجمع محروماً ؛ وبين من أصحى السبي يدعو الله تعالى كي ناتيه ويشاول معه من الطير المشويّ ؛ فحاء محبور ً وتناون معه الطير ثمّ رجع مرروقاً صدر ورأ؟!!

سبحان الله هل يسنوي من ينادي في أندية المسلمين من لمهاجران والسنعين وطول الاسلوب عن طرق السهاء فوني أعلم بها من طرق الأرض ( وبين من لم يعرف د الأن ( وقد كان يعرف كل حيوان أهليُّ ووحشيُّ؟!!!

والخصائص الملوية التي تعصّل علياً عليه السلام على جميع أهل الفصل والكيال كثيرة؛ واكثرها مرويٌ من طريق شبعة آل أبي سعبال؛ وموضع وفاق بين المستمين ؛ وقد أشرما إلى در يسير معال.

وهُذه الكتاب بنفسه كاني لمن يريد اختَّى إذا تأمَّمه حتَّى لتأمَّل؛ والمصلف في هذا الباب قال ماقال؛ تقليداً لسلمه؛ ولم يأت لمدَّعاء ببيَّنة وبرهان؛ وربَّنا قال ماقال؛ تفيَّةُ من معاصريه من أتباع معاوية ودماية ابنى أميَّة

وإنّي أناشد كلّ من يجدُ الإسلام وأهده أن لايتنفرو من تصريحي ناخوًا وأن يناشروا بأنفسهم للبحث والتحقيق ؛ ولا يقلّدوا أحداً في مثل هذه الحسائل لمهمّة التي الحهل جا يوجب الخلود في الدار؛ فإنّ في زمان هذا مؤنة البحث وانتعنيش أصبحت جميعةً ؛ لانتشار كثير من مصادر القدماء التي كانت تحت حصر الأمويين؛ ولحصول قوّة التعكير وتيسير القرامة والبحث والتحقيق لأكثر الناس؛ قمن يريد أن يتحلّ له الحقّ؛ ويعرف أنّ أهل البيت في حميع مدارج الكيال معدّمون على غيرهم فليرجع بدقّة وإمعان نظر كتاب حصائص أمير المؤمين عليّ عليه السلام للحافظ المساتي =

من أعلام القرن الثائث؛ ومؤلف أحدانصحاح الست؛ وكتاف شواهد التريل للحافظ الحسكان من أعلام القرن الرابع؛ وكتاب صافف هي عنيه السلام لمحمد بن سليهان الكوفي من أعلام القرن الثالث والرابع؛ وكتاب ترحمة أمير المؤمين هي عنيه السلام للحافظ ابن عساكر الدمشقي من أعلام القرن الحامس؛ أو كتاب عبقات الأنوار؛ للسيّد مير حامد حسين الهدي أو كتاب العدير للعلامة الأمين؛ والكتب المؤلفة في الإمامه كثيرة ومراحمه مادكرماه تعي الماحث عن غيره

### الباب السابع والثلاثون(١٠

# في شهادة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم له بالجنَّة

وعن زيد بن أن أوفى أنَّ النبيِّ صن الله عليه وسلم قال لعليِّ : أنت معي في قصري في الحنّة مع عاطمة استى وأنت أحي ورفيقي ثمّ تلا عليه الصلاة والسلام ﴿ وَإِخْوَاناً عَلَىٰ سرر متقابلين﴾[٤٧] الحجر: ١٥]

أخرجه الإمام أحمد في المتاقب؟!

وعن أن عُمر عن أبيه(رص )قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعليّ ياعليّ بدك في يدي تدحل معي الحنّة حيث أدحل .

أحرجه ألحاقط الدمشقي في[كتابه]الأربعين الطوال

وعل أسس قال: قال رسول ألله صلى لله عليه وسلم الحَمَّة تشتاق إلى ثلاثة عليَّ وعيَّار وسلمان .

أحرجه ابن السري 🕮

 <sup>(</sup>١) كذا في أصبي المعطوط هاهم، ولكن في مقدمه عصمت عبد تعداده أبواب الكتاب هكذا الباب
السادس والثلاثوب؟

 <sup>(</sup>۲) كيا في الحديث (۲۰۷ ع وو ۲۵۹ ع س فصائل علي عديه السلام من كتاب الفضائل ، ولكن برواية عبد الله بن أحمد؛ والقطيعي \_ ص ١١٤٧ و١٨٤٤ طبعة قم

 <sup>(</sup>٣) وأيضاً رواه ابن عساكر في الحديث. ١٤٤٦ من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ
 دمشق: ج٢ ص ٣٣٧ط٢

وأيصاً رواه المحبُّ الطبري عس اس عساكر في أربعينه كياً في كتاب دحائر العقبي ص ١٨٩ والرياض النصرة. ح٢ ص٣٠٩

ورواه أيضاً محمل بن سليمان الكوفي من أعلام الفرن لثالث والرابع في الحديث ١٩٩٣ ع في الجزء السابع من كتابه مناقب أمير المؤمنين هليه السلام الورق ٢١٩/ب/وفي ط١٠ ج٢ ص١٨٥

 <sup>(4)</sup> لم اظهر بعد على كتب ابن السري ولا عن ترجمه؛ ولكن لحديثه هذا أسانيد ومصادر؛ پجد الباحث
 كثيراً منها في مستدرك الحديث ( ٦٦٦ ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دهشق ٢
 ج٢ ص١٧٨هـ ١١٨٢ ط٢ .

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عنيه وسدم ٬ بنحن بنو عبد المطّلب سادات أهل الحُنّة/٣٢/أ/ أما وحمرة وعليّ وجعفر والحسن والحسين والمهدي حرّجه ابن السرى(١).

وعن علي رصي الله عنه قال دحل رسول الله صبى الله عليه وسلم وأنا[ بائم ] على المنامة فاستسقى الحسن ـ أو الحسين ـ قاب فعام رسول الله صلى الله عليه وسدم إلى شاة لنا بكي فحلها فدرّت فجاء الحسس فنحاه فقالت فاطمة رضي الله عنهم كأنه احبّها إليك؟قال لا ولكنه استسقى قبله ثمّ قاب إنّ وإبّاك وهدين وهذا الواقد في مكان واحد يوم الفيامة

أحرجه الأمام أحمد في الماقب(١)

وأيضاً خديثه شواهد في تعليق البات ( ٥٥ ) من السبمط الأول من كناب فرائد البديطين
 ج١١ ص ٢٩٣ ط.

ص ورواه أنصاً محمد س سلمان في الحديث: ١٥٤ ه في الحرء الثاني من كانه الفيّم مناقب عليّ عديه السلام الورق ٥٣/ب/ وفي فلسمة! ج١؛ ص٧٣٠

وليراجع أيضاً الحديث ١٠٦٠ ـ ١٠٦٠ ۽ وكدا الحديث ١٠٦٠ ۽ في الحرء السابع من الكتاب المدكور؛ الورق٢٠٢/ ب/ـ ٢٠٧/ ب/و٢١٣/ ب/وي ط1 ج٢ ص

١١) والمحديث أسانيد ومصادر؛ وقد رواه اس ماحه العرزيني في عنوان ، باب حروج المهدي ۽ محت الرقم ٤١٨٧ ع في كتاب العش من سئنه. ج٢ ص١٣٦٨

ورواه أيضاً الحاكم وصنعُحه في باب صاقب جعمر س أي طالب عليهما السلام من كتاب المستدرك إج٣ ص١٦١

ورواه أبصاً مسداً عند الرحمان الجراعي لبسانوري في الحديث الثالث من أربعينه ورواه أيضاً بن المعارلي في الحديث (٧١) من كتابه مناقب عليٍّ عليه السلام صـ٤٨ ورواه أيضاً الثعلبي كيا رواه عنه لحموثي في الباب السابع من السفط الثاني من كتاب فر ثلا السمطين عن صـ٣٧ط١

ومثله رواه أبن البطريق في الحديث: ٩٠٠ م كتاب العملة

 <sup>(</sup>٢) رواء أحمد في مسلم علي عليه السلام تحت لرقم (٧٩٢ عن كتاب المسلم ح١١ ص ١٠١ عطام

وأيصاً رواء أحمد في الحديث (٣٠٦) من باب فضائل عليٌّ عليه السلام من كتاب العصائل

وفدأورد الحافظ ابن عساكر الحديث بأسانيد تحت لرقم (١٤٩ ـ ١٥١) من ترجمه الإمام اخسين عليه السلام من تاريخ دمشق ص ١١١ ـ١١٣ ؛ ط١ .

وعى عبد الله (رص)قال بيه أن عبد رسول الله صلى تفعليه وسلم وجميع المهاجرين الوالأنصار ـ إلا من كان في سريّة ـ إذ أقبل عليّ يمشي وهو معضب فقال [النبيّ]: من أغضمه فقد أعضبي علمًا حلس قال له منك ياعليّ؟ قال أدوبي سو عمّك!!!قال ياعليّ أما ترصى أنك معي في الحدّة والحسن والحسين ودرّيتنا حلف طهورنا وأرواجنا خلف ذرّياتنا وأشياعنا عن أيماننا وشهائدا؟.

أخرجه الإمام أحمد في الماقب

وَعَنَ أَيْ سَعَدَ فِي [كتاب] شُرف السَوَّة عَنِ عَدَ اللهُ سَ طَالَمُ قَـالَ: حَاهُ رَجَلَ إلى سَعَيدُ مَن رَيدُ فَقَالَ إِنِّ أَحَسَتُ عَبُّ حَـنًا لَمُ أَحَنَهُ أَحِداً قَسَطُ[ط] قال[سَعَيد] بَعَم مَارَابِتُ لَقَدَ أَحِسَتُ رَحَلًا مِن أَهْلِ الْحَيَّةُ

خرِّجه الإمام أحمد في المنقب(١٠).

وخرَّحه [أيضاً] الحصرمي وعر عليَّ رصي الله عنه قال عال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعليَّ إنَّ لك كثرَّ في الحنة وإنك دوقربيها فلا تنبع البطرة بنظرة فإنّما لك الأولى وليست لك الأحرة خرَّحه الهروي في عربيه (٣) وقال في تصبير « قبربيها » أي طبرفيها بعني الحُنّة

(۱) وهاهب في بسحي قد احتلط حديث بحديث أحرا الأول منهي رواه أحمد في مسند عبد الله س ربيعة أو أي سفيان بن الحارث عن مستند. ح11 ص ١٦٥٠ طا وأما لحديث الثاني المدكور هاهب في الدين فيبث لفظه على ماحاه في الحديث (١٩٠) من فصائل عن عليه المسلام من كتاب المصائل تأليف أحمد بن حسل عن ١٢٨ طبعة فيما قال وسئل عن يوسن قال حدثنا عبيد الله بن عائشة قال أحراه إسباعيل بن عمرو عن عمو من موسى عن ريد بن علي بن حبيث عن أبيه عن جلّه عن جلّه عن يريد بن علي بن حبيث عن أبيه عن جلّه إيانا قال أما ترضى أن بكوت إلى رسول فله صلى الله عليه [وآله] وسلم حسد الناس وأروجنا عن أيماننا وشيائلنا؛ وهوارينا حنف أرواحنا؛ وشيعتنا من وراثنا ورواه الخطيب المعدادي في ترجمة عبد الله بن أحمد تحت الرقام ١٩٥٥ من تاريخ بغذاه الحال عن ١٩٤٤ فراجعه كي تعرف ألبه الخطيب ومن يقتدي بها!!!

عن علي أحد في الحديث (١٩٠ من فصائل عن عبيه لسلام من كتاب الفصائل؛ من ٥٠ طعة ورد وردة أحد في الحديث (١٩٠ من فصائل عن عبيه لسلام من كتاب الفصائل؛ من ٥٠ طعة

وأمًّا الحصرمي فلم تطلِّع على كتبه يعد

 (٣) والحديث رواء أحمد أتحت الرقم ١٥٠٠ و٢٢٣ ، من فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل؛ ص٩٩ و١٥٥٠ ط قم وعنه قال: كنت أمشي في بعض طرق المدينة مع النبي صلى الله عديه وسلم فمررنا على حديقة فقلت : يا رسول الله مناحس هده الحديقة إقال لك في الجمة أحسن منها ثم أتباعلى حديقة أحرى فقلت : يارسول الله مأحسب اقال لك في الحنة أحسن منها . أخرجه الإمام أحمد في المناقب ١١

وفي رواية أحرى . هليًا حلا له[ ط] المطريق اعتنقبي وأحهش ماكيًا/٣٢/أ/ فقلت \* يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال \* صعاش في صدور قوم لا يبدونها لك إلاً من بعدي فقلت : في سلامة من ديني ؟ قال - في سلامة من دينك "

وعن أبي سعيد الخدري قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم : ياعلي لك في الحية مالو قسم على أهل الأرص لوسعهم ٢٠٠٠ .

وعن أنس رَضي الله عنه قال قال رسول نله صلى الله عليه وسلّم . عليًّا يرهو بأهل الحمة كما يوهر كوكب الصبح بأهل الدنيا

حرجه القروبيي ١٥٠.

وعن علِّي قال ا

وأيصاً رواه أحمد في مسمد علي عديه السلام تحت لرقم ١٣٦٩، و١٣٧٩ به من كتاب المسمد
 ح١٤ ص ١٥٩ ط١

ورواه الحافظ ان عساكر نسدين تحت انرقم : ٨٣٩ ؛ ونائبه من ترجمه أمار المؤمنان عليه السلام من تاريخ دمشق: ح٢ ص١٣٧٧ ط٦ .

وللحديث مصادر كثيره أشرما إلى أكثرها في تعليق الحديث المشار إليه؛ من تاريخ دمشق ١١. رواه عبد الله بن أحمد في خديث ( ٢٣١ ) من فصائل عبيًّ علمه السلام من كتاب العصائل ص١٦٤٤ طبعة قم

وأشار الطياطبائي دام عرَّه في تعليقه إلى مصادر كثيرة للحديث

 (۲) مل في خُلُ الروايات حاء هكذا؛ كما يراه حبياً كن من يراحع مارواه اخافظ ابن عساكر تحت الرقم ( ۱۳۳۶) وما بعده من ترحمة أمير المؤمنين عديه السلام من تاريخ دمشق ح۲ ص۳۲۷-۳۲۲ط۲

(٢) لاعهد لي مالحديث على هذا السق ,

(٤) رواه القروبي في الناب النابع من كتابه الأربعين المنتقى
 ورواه عمه الحموثي في الناب (٥٥) من سنجط الأول من كتاب فوائد السنطين ج١٤
 ص٥٥

ورواه أيضاً بن المعارلي في الحديث ( ١٨٥ـ١٨٤ ) من كتابه مناقب عبيًّا عليه السلام ص ١٤٩ . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الما أسري بي إلى السياء أحد حبر ثيل بيدي وأقعدني عنى دربوك من درانيك الحمة ودولي سفرحلة فكنت أقلبها إد انفلقت فخرجت مها حوراء لم أر أحس مها فقالت . السلام عليث يا محمد قلت : وعيث السلام من أين ألت؟ قالت أما الراصية المرصية حلقي الحمار من ثلاثة أصدف أعلاي من عنبر ووسطي من كافور وأسفل من مسك عجبي بماء الحيوان ، وقال كوي فكت قدحلقي الله الأخيك وبن عملك علي بن أبي طائب .

حرجه الإمام عني بن موسى الرضا.(١)

وعَى حدَيْمَهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهَصِلَى اللهَعليه وسلم إنّ اللهاتحدي حليلًا كما اتخدإبراهيم خليلًاوإنَّ قصري في الحنة وقصر إبر،هيم متقابلان وقصر عليَّ بن أبي طالب بين قصري وقصر إبراهيم فياله من حبيب بين حليلين

خرحه الحاكمي 🗥.

وعن سلمان قال قال قال الله صلى الله عليه وسلم إداكان يوم القيامة صريت لي قنة عراءعن بين العرش وصرب الإراهيم قنة من ياقوته حصراءعن يسار العرش وصرب فيها بينا لعلي بن أي طالب قنة من الؤلؤة بيضاء فيا ظلكم بحبيب بين حليلين أخرجه الحاكمي (1)

 <sup>(</sup>۱) وهو على رنة عصفور: بوع من البسط أو الياب له حل
 (۲) صحيفة الرصاح ۲۹، وعند الصدوق في عيون أحيار الرصا ۲۹، ۲۹ ح ٧ باب ۳۱ والطبري في الرياس النصرة ۲۱ ۲۷۹ ودخائر تعقيي ۹۰ والرمحشري في ربيع الأبرار ۲۸۹۲، وبين المعارلي في بساقب ۴۰۱، و تعوررمي في الساف عن ۲۹۵ ح ۲۸۸ والحموثي في مرائد السنطين باب ۲۱ ح ۱ ص ۸۸ ط ۱ (۳) وهو أبو اخير الطالقاني القروبيني روى حدث في ساب (۳۰) من كتابه الأربعين المنتقى (٤) رواه أبو الخير الطالقاني في الناب (۳۱) من كتابه الأربعين المنتقى .



### الباب الثامن والثلاثون!!

[في] أنّه ذائد المنافقين عن حوض النبي صلّى الله عليه وسلّم وذكر ما فيه يوم القيامة وذكر نبذ من فضائله ومنزلته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

عن أبي سعيد الخدري قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ياعلي معك / ٣٢/به[يوم القيامة]عصاً من عصي الحيق الحدّ تدود بها المافقين عن الحوص خرّجه الطعرائي (١١)

وعنه عليه السلام [قال.] لأدودن بيدي هنين القصيرتين عن حوص رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم رايات الكفار والمافقين كيا يداد عرائب الإبل عن حياضها الله وعن أنس قال: قال رسول الله أصلى الله عليه وسلم لعلي يوم القيامة باقة من بوق الحبة فتركبها وركبتك مع ركبتي ومحدك مع فحدي حتى تدحل الحبة أحرجه الإمام أحمد في المناقب الله

 <sup>(</sup>١) كادا في أصلي هاهما، وفي مقدّمة عصمه ، و ساب السامع والثلاثون [في] آنه دائد المافقين ...

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني ترجمة شيخه عمد بن ريدان من كان المعجم الصعير، ح٢ ص ٨٩ وأيضاً رواه الطبراني في لحديث ( ) من المعجم الأوسط ج ص وروه عنه الهيثمي في فضائل على عليه السلام من مجمع الروائد ح٩ ص ١٣٥ ورواه أيضاً أبو القاسم الحرفي في المجلس العاشر من أماليه كها رواه عنه الطباطبائي في تعليق الحديث؛ (٢٧٩) من كتاب انفضائل ثأيف أحمد بن حدل ص ٢٠١

 <sup>(</sup>٣) لهكد جاء في دين اخديث ( ٢٧٩ ) من فصائل عني عنيه السلام من كتاب الفصائل ص ٢٠١ طبعة قم .

وقد اشأر محققه إلى مصادر وشواهد كثيرة للحديث عن عِدَّة من الصحابة؛ فليراجع وليراجع أيضاً اخديث. (٣٢٩) وتعليمه من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ح١؛ ص ٢٩٠ ط٢.

 <sup>(</sup>٤) أَمْكد جاء في الحديث (١٦٩) من فصائل عني عليه السلام من كتاب الفصائل ص ١١١٥ طـ

وقد تقدّم دكر مد من فصائله وأنه أوّل من صلّى الفلتين؛ وهاجر و شهد مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كندر وأحد والحدّينيّة وبيعة الرصوان و لمشاهد كلّها غير تنوك فإنه استحلفه فيها على المدينة وأنه أنني مندر وأحد والحندق وحُنين ملاءاً عظيهاً وأنّه أعنى في تلك المشاهد وقام فيها لمقم معطيم

وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة منها يوم بدر ـ على خلاف فيه (۱)\_

ولمًا قتل مصعب من عُمير يوم أحد وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده دفعه إلى علىّ

وقد تقدّم في حصائصه [عنبه السلام] أنّ لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم كال ببده في كنّ زحف فيحمل دلك على الأكثر.

وشهد نه رسول الله صبى الله عليه وسلم بالشهادة في حديث تحرّك حراء وكان [صلى الله عليه وآله وسلم] إذا لم يعر لم يعط سلاحه إلا لعليّ أولاسامة الله وقد تقدّم ذكر مبرنته في الأحرّة والمصاهرة والقرابة وشدّة المحدّة فالخصوصيّة به؟وأبّه آحا بين أي بكر وعمر وادّحر عليّا ليفسه وحصّه بدلك فيالها من معجرة وفصيلة!!!

وقد روي أنَّ معاوية قال لصرار الصدائي صف في عليًّا قال . اعمي قال.

وهكذا رواء ابن عساكر في المحديث ( ٨٤٧ ) من برحمه أمير المؤمنان عليه السلام من باربح معشق, ح٢ صبي ٣٣٨ ط٢

(١) هكد؛ يرعمه خُمَّاظ آل أمية

 ٢١ هُكدا رواه الحافظ الى أي شيبه في الحديث (٤٤) من مباقب على عليه السلام من كتاب الفضائل تحت الرقم (١٣١٥٦) من كتاب لمصلف ح١٢٠ من ١٧٣ها، وفي محطوطة منه الورق ١٥٨/أ/

وروء أيضاً أحمد بن حبل في الحديث ( £ 1 ) من فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٧٥ط قم

وأحرجه أيضاً الطاران في مساد حله تحت الرقم ( ٢١٩٤ ) من المعجم الكبار ح٢ ص٣٢٢ ط ١

وأورده أيضاً القاصي المحاملي في لحرء الربع من أماليه الورق؟ ٥/أ/بإسناد آخر عن جبلة؛ وفيه. (أو ريداً) ابدل أسامة؛ وهو الصوات

لتصفيه. فقال: إذ لابد من وصفه ف[إنه]

قد كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلاً ويحكم عدلاً يتعجّر العلم من جوانه وينطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا ورهرتها/٣٣/ب/ ويأنس إلى الليل ووحشته !!!

وكان غزير العبرة طويل الفكرة يعجمه من النباس ماقصر ومن الطعام ما خشن ؟!! وكان فيها كأحدنا يجيبها إذا باديهاه ويعطيه إذا سألهاه ويبين لما إذا استبياه. ونحى والله مع تقريبه إيّانا وقربه منا لابكاد نكلّمه هيئة له وإجلالاً !!! [كان] يعظم أهل الدين ويقرّب المساكين لايظمع القوي في باطنه ولايياس الضعيف من عدله!!!

وأشهد مالله لقد رأيته في بعص مواقعه وقد أرحى الديل سدوله وغابت محومه؟ قابصاً على لحيته يتململ تمدمل السليم ويبكي لكء حرين ويقول يادنيا عرّي غيري أإليًّ تعرّصت؟أم إليَّ نشوّفت؟ هيهات هيهات قد طلّقتك طلاقُ الأ رحعة هيه أه من قلّة الزاد وبُعّدِ السفر ووحشة الطريق!!!

فيكا معاوية وقال: رحم الله أنا حسن كلا والله كذلك فكيف حربك عليه ياصرار؟ قال حرد من ذبح واحدها في حجرها إلا احرجه الدولاني وأبو عمر وصدحب الصغوة؟

 <sup>(</sup>١) لذكالام مصادر كثيرة جداً؛ وقد رواه حماعة من العدماء مسداً؛ كيا أن أكثر المتأخرين رواه مرسلًا .

وقد رواه مسنداً ابن أي الدنيا في الحديث، (٩٣) من كتابه مقتل أمير علومين عليه السلام ــ من السبحة المتقوص الأوَّل ــ ص ١٩٢٠ ط11 بتحقيف

أمّا الدولاي فلم أقف بعد على مورد روايته ، وأمّ أنو عمر فقد تقدّم أنّه أورده في أواسط ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من كتاب الأسيماب ح٣ ص١٠٧، ط لقاهرة وأمّا صاحب الصفوة وهو س الحوري المتوفي عام . (٩٧٥) فإنّه أحرجه مسد في ترجمه أمير المؤمين عليه السلام من كتاب صفوة الصفوة ج١ ، ص ١٩٧٥، كما أحرجه بنمس السند في فصائل عني عليه السلام من كتاب التبصرة صفائل عني عليه السلام من كتاب التبصرة المدينة ،

ورواه أيصاً محمد بن سلبهان من أعلام القرن الثلاث والرامع في الحديث ( ٥٣٩ ) في أوّل الحرء الخامس من كتابه مناقب عليّ عليه السلام الورق١٢٥/ب/وفي ط١٠ ج٢صلاه وأيصاً رواه منبداً الحافظ أبو نعيم في ترحمة أمير المؤمنين هذه السلام من كتاب حلية الأولياء ١٠ صد ٨٤.

وعن الحسن البصري وقد سئل عن عنى رضي الله عنه [ف]قال: كان والله منهياً صائباً من مرامي الله على عدوه ورئاني هذه الأمّة وأقصنها وأسبقها وأقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالنؤمة عن أمر الله عرّ وحل ولا بالملومة عن دين الله عرّ وحل ولا بالمسروقة لمال الله أعطى الفران عوائمه فعار منه برياض مولمة داك والله عني من أبي طالب.

خرّجه القلعي○.

وقال الإمام أحمد رحمه الله والقاصي إسهاعيل س إسحاق " لم يُرْوَ في فضل أحد من الصحابة بالأسابيد اخسان ماروي في فصل عليّ س أبي طالب

وقال الإمام العارف بالله [و]احد الشايح أبو تعبيم في كُتَاب حلية الأبرار<sup>(1)</sup> في عدّ فضائله[في أوّل ترحمته عليه السلام من الكتاب المدكور].

وهو سيَّد القوم[ محبٍّ] المشهود ومحنوب المعنود وناب مدينة العدم والحكم والعلوم

وأيضاً رواه مسنداً الغالي في أماليه على على على على عليه السلام من ترتيب أماليه
 حاجه على على عليه السلام من ترتيب أماليه كي في فضائل على عليه السلام من ترتيب أماليه
 حاج عسلام؟

وأيضاً رواه مسنداً أبو عمر ابن عبد البرَّ في 'واحر برحة أمار لمؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيعاب بهامش الإصاءة: ﴿ ﴿ صِلَّ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ؟

ورواه أيضاً المسعودي في برحمه أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب مروح الدهب - ح٣ ص٤٣٢ .

وأيصاً رواه السيّد الرصيّ رفع الله معامه في المحتار (٧٧) من قصارتهج البلاعة وأيضاً رواه أبو الفتح الكراحكي من أعلام نقرن لخامس في كتابه لقيّم كنز الفوائدة من ٢٧٠

وللتحديث مصادر أحر ذكرنا بعصها في تعليق المحتار ( ٧٧ ) من البات الثالث من نهج البلاعة .

١١ والكلام من مشاهير كُلِم الحسن النصري رواه عنه؛ جماعة كثيرة؛ ذكرنا بعضهم في تعليق الحديث، ( ١٩٧٠ ) من ترجمة أمير المؤمنين عبيه السلام من تاريخ دمشق، ح٣ ص ٢٥٧ ﴿٢

(۲) وهدا الكلام عن أحمد وإسهاعيل بن إسحاق لعاصي رواه حماعة من خُفاظ القوم و ذكرنا كثيراً مهم
 (۲) وهدا الكلام عن أحمد وإسهاعيل بن إسحاق لعاصي رواه حماعة من باريح دمشق ج٣ ص٨٢ من ٨٢ من ٢٤ من ٢٤ من ٢٤ من ٢٤

وكلام أحمد ومتابعوه قياساته معه؛ فديراحع المصهول إلى ماحفظه الله تعالى من التلف والضياع؛ من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام؛ فإن كثيراً مها متواتر؛ وعبر المتواتر مها أيضاً أرجع من حيث السند نما رواه القوم في شأن عيره من الصحابة .

(٣) وهو المسمَّى بجلية الأولياء: ح١١ ص ٨٦/أوماحوها

ورأس المحاطبات ومستبط الإشارات وية المهتدين وبور المطبعين ووتي المتقين /٣٣/ب/وإمام العادبين أقدمهم إجابةً ويماه وأقومهم قصيّةً وإيقاناً [و]أعظمهم حلماً وأعدلهم حكماً وأغزرهم علماً .

وقال فيه أيصاً .

عنى بن أي طالب قدوة المتقبر وإمام العادلير أقدمهم إجابةً ويماناً العالم بحقائق التوحيد المشير إلى لوامع التفريد صاحب القلب لعقول واللسان السؤل والأذن الواعي والعهد الورقي فقاً عيود العشر والمتحرّع [س]الواع ،لمحل قائل الماكثين [ والقاسطين] ومدمغ المارقين الأحشر في الله المعسوس في ذات الله

وقال أيضا

المحقَّقون بموالاة العترة الطيّبة هم الدين الشفء المفترشوا الجناء الأدّ[لا]، في تفوسهم العناة المفارقون لمؤثري الدنيا من الطعاة (١

[و]هم الدين حدموا الراحات ورهدوا في لديد الشهوات وأنواع الأطعمة وألوان الأشرعة قد درجوا على منهاج المرسلين والأولياء الصديقين ورفضوا الرئل العاني ورعنو في الزائد الباقي في جوار المنعم المفصال ومولى الأيادي والنوال

وقال بعض واصفيه:

ياعليّ علوت سنسك وسموت بحسنك أوّل دنحولك إلى الوحود وعرفت المعود وفهمت المقصود فنادرت بالسحود وعدابت عي الحجود سنق في القدم أنك من حواص الحام من أوّل القدم فانشهت للحدمة ولم تممّ فعللك لم تدكر بعنادة الوش بل [بويت] من بطن أمّك لمايعة ابن عمّك ومن صدق عمّتك لمشاهدة رنك؟ تعرّف إليك فعرفته وأولاك معروفه فشكرته حبيب لايدرك بالحوس ؟ولايوصف بالقياس ليس كمثله شيء وهو السميع النصير.

وانظر ديل الحديث (٤٤) من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب معرفة الصحامه
 وليلاحظ أيضاً ديل الحديث (٣٥٧) في أو حر الباب (٧٠) من السمط الأول من كتاب فرائد
 السمطين، ج١١ ص ٤٢٢ طبعة بيروت .

١١ هدا هو الظاهر المدكور في حلية الأوبياء ح١، ص٨٧، وفي مخطوطة حواهر المطالب والعارقون لمؤثر
 الدنيا من الطعام ...

هذه الأوصاف التي دكرها أبو بعيم الحافظ لأمير مؤمين عنيه السلام مأخودة من أحاديث كثيرة مذكورة في مصادر عديدة من حفّاظ الحديث والتاريخ وأجمها لحمع الشنات كناب مناقب أمير المؤمين لمحمد بن سفيان، وشواهد التريل للحاكم الحسكاني وترجمة أمير المؤمين من تاريخ دمشق، للحافظ ابن عساكر.

والفقيرتان الأحيريّان يشارة إلى ما رواء جماعة منهم اس إسحاق، وأحمد بن حبل وبن جريز، =

ولبيههي في دلائبل السوة الورق ٦٨ / / ، من نسخة قيّمة استسحت بعد وفاء البهقي بتسعة مسوات، وفي ط١ ح٣ ص٣٩٩ ... ورواه عنه وعن عبره الحافظ ابن عساكر في لحديث (٤٩٣) من ثاريح دمشق: ح١، ص٤١٨ بطع

والبيث لهط ابن معيم في ترحمة أمير المؤمس من كتاب حديثة الأولياء حرا ص١٦٠، قال حديد المعاداة

حدُثنا أبو بكر ابن حلّاد، حدثنا أحمد بن على خرار، حدّثنا عبد الرحان بن حفضالطلاسي حدّثنا زياد بن عبد الله، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحاناين معمر عن سليهال يعيي ابن محمد بن كعب بن عجرة ـ عن عمله ريب، ـ وكانت عبد أبي سعيد ـ

عن أبي سعيد الخدري دال شكن الناس عب يعام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال يا أيّها الناس لا نشكو عليّاً فواظم إنّه لأحيشن في داب الله عزّ وحقّ

ورواه الدهبي مرسلًا عن أبي سعيد خدري كيا في أواسط فصائل عيّ عليه السلام من كتاب تاريح الإسلام. ح1 ص71 ط بيروت، ثم قال

رواه سعد بن إسحاق، وابن عمّه سنيها، بن عمد [بن كعب بن عجره] أبو كعب، عن عمتها [ريب بنت كعب بن عجرة ـ وكانت عبد أبي سعيد الخنوي ـ عن أبي منعيد \_\_\_]

والفقرة الأحبرة إشارة إلى ما رواه الطبران في مسند كعب بن هجرة من كتاب المعجم الكبير ح14. ص120، ط بعداد، قال

حدّثنا يحيى بن عثبات بن صافح ، حدّثنا صعبان بن بشر الكوفي حدث عبد الرحيم بن سليهان، عن يريد بن أبي زياد

عن السحاق بن كعب بن عجوة عن أنبه قال - قال رسول الله عليه الله عليه وسلم : [أيُّها الناس] الانشكوا عليّاً [ط] فإنّه كان ممسوماً في دات الله عزّ وحلّ

هذا هو الصوات، وكان في أصلي «لاتسنوا علماً » وأشار في هامشه أن الحديث رواه الطبراني أيضاً في لمعجم الأوسط ولكن لم يتيسر لي مراجعته

## الياب التاسع والثلاثون'''

في منزلته من النبي صلّى الله عليه وسلّم ومحبّة الله ورسوله له وشفقته عليه ورعايته ودعائه له وطروقته إيّاء ليلاً بأمره بالصلاة وكسوته الثوب الحرير

[عر]عد الله س لحارث قال قلت لعن س أي عداب رصي الله عنه أخبري بأفضل مرلتك من رسول الله صبى الله عليه وسدم؟ قال بينا أن بائم عنده /٣٤/ب/ وهو يصلي فلها قرع من صلاته قال. ياعني ماسالت الله عز وحل لي شبئاً من الخير إلا سألت لك مثله ومااستعدت من الشر [لا سنعلت لك مثله ال

وعن بريدة قال قال رسول الله صلى نله عنيه وسلم . إنّ الله أمري بحث أربعة واحبري الله يحبّهم - قيل: يارسول الله سمّهم لما قال عليّ منهم - يقول دلك ثلاثاً -وأبو ذرّ وسلهان والمقداد [و]أمرني يحبّهم وأحبرتي أنّه يجنّهم

[وقريباً منه] أحرحه الإمام أحداً في أواسط مسند البريدة من مسنده ح ٥ ص ٣٥٧ وفي الجديث. ٢٠١٥ من ١٠٥٠ عليه عليه سلام من كتاب المصائل ] والمعط له \_ في مناقب علي من كتاب المناقب تحت وإرواه أيضاً الترمذي [\_ واللفظ له \_ في مناقب علي من كتاب المناقب تحت الرقم: ٢٧١٨ع من سندح ٥ ص ٢٣٦] وقال هذا حديث حسن عريب لا نعرفه إلامن حديث شريك ٢٠٠

<sup>(</sup>١) كذا في أصبي هاهما، وفي مقدمة المصنف الناب الثامن والثلاثون من منزلته

٢ رواه لقاصي أبو عبد الله الحبير لمحامي في أو خو لمحدس الثالث من الحرد الثاني من أماليه الورق٩٦/ب/

ورواه عنه وعن عيره الحافظ ان عساكر ؛ في الحديث (٨٠٦) وما حوله من ترجمة أمير لمؤمنين عليه السلام من تاريخ عمشق ح٢ ص ٢٧٥ وما حولها؛ ط٢

ورواه قبله محمد بن سلبيان من أعلام انقرن نئائث والوابع في الحديث (((٥٤) من كتابه مناقب أمير لمؤمس عليه السلام الورق ١١/س/ وفي ط١ ح١١ ص١٧٥

 <sup>(</sup>٣) أماً الترمدي فروى الحديث في مناقب أمير المؤمين عليه السلام من كتاب المناقب تحث الرقم (٣)
 (٣٧١٨)من سننه. ج٥ ص ١٣٦٠.

وعن أبن عبّاس (رص )[قال.] إنّ عليّاً دحل على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقام إليه وعائقه وقبّل مابين عيبيه فقال العدّاس : أتحت هذا يارسول الله ؟ فقال: ياعم والله [الله] أشدّ حسّاً له ميّ

حرّجه أنو الخير القرويني 🗥.

وعَن عبد الرحمان بن أبي لَبَلَ وقد دكرو عبده عديٌّ وقول الناس فيه فقال عبد الرحمان . جالسناه وجاريناه وواكلناه وشارساه وقيمنا له عنى الأعهال فها سمعته يقول مايقولون ألا يكفيكم أن يقولوااس عمّ رسول الله صنى الله عليه وسلم وحبيبه وأخوه وصهره وشهد ببعة الرضوان

أحرجه الإمام أحمد في المناقب(١١)

وأيصاً رواه عند الله من أحمد؛ في الحديث: ٢٢٥١ ) من فصائل أمير المؤمين عليه السلام من كتاب العصائل ص ١٥٦؛ طل قورًا

ورواه أيضاً محمد بن سليبان في الجليك (١٣٦ م في الجره الثاني من كتابه مناقب عليَّ عليه السلام الورق (١٤٥/ب/ وفي عَدَّاً: ح13 ص٢٠٢

وللحديث مصادر كثيرة قيّمة؛ عنّمه أحاديث كثيرة منها عن أخديث. (٦٦٦) من برحمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٢ ص١٩٧٢ ط٢ .

(۱) رواه أبو الحير الطالقان في الساب (۲۱) من قصائل عن عليه السلام من كتابه الأربعين المنتقى ورواه أيضاً الخطيب البعدادي في ترحمة محمد بن أحمد تحت الرقم (۲۰۱) من تاريخ بعداد جراء ص ۱۱۳ من ۲۰۱ .

ورواه بسبله عنه اس عساكرا تحت الرقم. (٦٤٦) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ همشق ج٢. ص ١١٥٩ ط٢

 (٢) رواه أحمد في الحديث. (١٠٦) من فضائل عن عليه السلام من كتاب الفصائل ص٧١ ط قم ورواه أيضاً ابن أبي شينة في الحديث (٣٣) من فضائل عني عليه السلام من كتاب الفصائل تحت الرقم: (١٢١٤٤) من المصنف ج١٢) من ٢٧٩

ثم إنه لم يذكر في المحديث ما الدي كانوا يقولون في على حتى لم يرتضه ابن أبي ليلي وقال هم . ( أولا يكميكم أن تقولوا : ابن عم رسول الله ) وربحا لم يكن هيها كان الباس يقولون في على علواً ولا علمولاً عن الحقى ؛ ولكن التقيّة من أحبث الأولين والأحرين حجّاح بن يوسف؛ حملته على دلك ؛ حقناً لعرضه ودعه؛ لأن الشقي الحجّاح كان من قبل بني أهبة والياً على الكوفة ؛ وابن أبي ليل كان من قاطبيها

وأمًا أحمد، فرواه في أواسط مسد بُريد، من كتاب المسد ح٥ صن ٣٥١و١٣٥٦ط١
 وأيضاً رواه أحمد في الحديث (٣٠٤و٢٩٩) من فضائل أمير المؤسين عليه السلام من كتاب المصائل صن ١٧٣٤ وصن

وعن إبراهيم بن عبيد س رفاعة بن رافع لأنصاري عن أبيه عن جدّه قال. أقبلنا من بدر ففقدنا رسول الله صبى الله عليه وسلم فادت الرفق بعصها بعضاً: أفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ [فوقفوا حتى حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي فقالوا: يارسول الله فقدماك؟ قال: إن أبا حسن ] وجد معصاً في بطمه فتخلفت عليه خرّجه أبو عمر [في أو سط ترحمه علي عليه السلام من كتاب الإستيعاب سامش الإصابة. ج ٣ ص ٢٨] (١) ا

وعن أمَّ عطيَّة قالت عمل رسول الله صلى لله عليه وسلم حيشاً فيهم عليَّ بنِ أبي طالب قالت: هسمعته يقول ـ وهو رافع يديه ـ الَّنهمَ لاتمتني حتَّى أرى علميًا .

خرَّجه الترمذي وقال: حس عريب الم

وعن عليّ رصّي الله عنه قال كنت شاكيًا فمرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهمّ إن كان أحلي قد حصر فأرحي وإن كان متأخراً فارفع عنيّ؟وإن كان بلاماً فصيرت

وَهَالَ رَسُولَ الله صبى الله عليه وسنم كيف قبت؟ فأعدت عليه ؛ فضربي برحله/٣٥/أ/وقال النّهم عامه واشفه في اشتكبت وجعى داك بعدها ٢٠٠

 (١) ورواه أيضاً الحلوان في كتاب مفصد الراعب، كما رواه أيضاً الحماجي في تصمير آية المؤدة الورق٤/١// وفي ط١ ص٣١٣

(۲) رواه الترمذي في آخر صاقب علي عليه السلام من كتاب الماقب تحت الرقم (۳۸۲۷) من صنبه. ج٥ ص ۲۰۷

وللمديث مصادر وأسانيد أحر يجدها الطالب تحت الرقم ( ٨٦٧) وتعليقهس ترجمة أمار المؤملين عليه السلام من تاريخ «مشق: ح٢ ص ٣٥٩ط٢

رس وللجديث مصادر وأسانيد؛ وقد أوردنا نعصها في نعليق الحديث ( ٨١٠) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تأريخ دمشق: ح٢ ص ٢٧٩ط٢

ورواه أيصاً ابن حبَّان كَيَّافِي مات فصائل عليٌّ عليه انسلام تحب الرقم ( ٢٢٠٩ ) من كتاب موارد الظمان: ج مهمس ٥٤٥ ــ قان

التوريا عمر بن محمد المعدان حدًّما بمدار؛ حدثنا يحيى وهمد قالا حدَّثنا شعبة عن عمرو بن مرَّة عن عبد الله بن سلمة عن علُّ

ورواه أيصاً عمد س سليهان الكوفي اليمني في الحديث (٣١٤) في اخرء الثالث من مناقب عليًّ عليه السلام الورق... ...وفي ط1. ح11 ص

ورواه أيضاً أبو بكر ابن أبي ثنينة في كتاب الطّبُ تحت الرقم (٢٦٢٢) من المصنّف. ج ٨ ص

وعمه رصي الله عمه أنَّ المبي صبى الله عليه وسلم طرقه ليلاَّ فقال: ألا تصلَّون ؟ فقلت: يارسول الله إثمًا أنفسنا مبد الله فإذا شاء أن يبعثنا معثنا .

[قال: ]فانصرف حين قلت دلث فسمعته وهو مدير يصرف فحده وهو يقول: ﴿ وَكَانَ ﴾ الإنسان أكثر شيء جدلًا ﴾[٤٥/الكهف ١٨].

أخرحه مسلم والسائي والترمدي،٠١٠ -

٤٤ طبعة الحبد

وأيضًا رواه أن أن شببة في كناب الدعاء في الحديث (١٥٤٨) من المُصنَّف ح١١٠ ص1٣١٦هـ

ورواء أيضاً أحمد بن حسل في فصائل عنيٌّ عنبه السلام تحت الرقم - ( ٣١٤) من كتاب العصائل ص

وأيضًا رواه أحمد في مسد عليٌّ عليه السلام عند الرقم ( ٦٧٣ ـ ٦٣٨و١ ٩٨٤ و ١٠٥٧ ) من كبات المسيد. ج٢ص٤٥و١٥١؛ و٣٣٤ ط٦٠٪

 (۱) أمّا مسلم فرواه في الحديث؛ (۱۷) وما بعده من البات الثاني من كتاب اللباس والريثة من سببه: ج٣ ض\$1٦٤

ورواه أيصاً البحاري . وهو من كنار بلاميد حرير الجمعي-كيا سيصرُح به المصنف في ديل الحليث بتالي . فإنه لإعجابه بالحديث أورده في أربع مواصلع من جامعه المسمى بالصحيح؟!

فرواه في الساب لحامس من كتاب النهائد، كي في شرح الكرماني على سحاري حام ص١٨٨، ونفسير سوره الكهف من كتاب النفسار ح١٧، ص١٨٨، وفي أراسط كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حج١٥ ص٩٣ وباب المشهئة والأراده من كتاب التوجيد، ج١٦٩ ص١٦٩

وأيضاً تحد لطالب الحديث مشروحاً بحت برقم (١٩٧٧) في ساب لحامس من كناب المهجّد من فتح لمدري ح٣ ص٠١ وكديث في ساب (٣١) وهو دياب في المشيئة ودلا إده من كناب التوحيد ح١٣، ص٤٤٦ كي محده ساحث بلا شرح في نفسير الآية (٥٤) من سوره الكهف من كتاب بتفسير، منه ح٨ ص٧٤٥، و بصاً يجده الطالب مشروحاً في الباب (١٨) من كتاب الاعتصام بالكتاب و لمنة ح١٨، ص٣١٤،

وفي جميع لموارد من مصادر لحريرين نسند ينهي إلى بن شهاب لرهري من منقطعين إلى طواعب بني أبّه، المفارفين عن اولياء الله احتلفها لهم حبيا كان موقعاً باللصوق بهم ومهوماً بلحس أواليهم وحرّ ما تدبهم من أموان المقراء و المساكين وما عنصوه من دوي القربي ودرية رسون الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في أكثر أيّامه ملازماً هم وموانياً بي يحلّونه ولذا منعت أحته من الأحداث و لرواية منه، كيا رواء الحافظ اس عساكر، في حديث (٥٦٤) من برجمة أمير المؤمنين من تاريخ بعشق ح٢ صومة ط٢ قان

قال جعمر س يبراهيم الحعمري [ يترحم في نسان هبران ح٢ ص٢٠١] كنت عبد الرهري =

اسمع منه، فإذا عجور قد وقف على فقالت با جعموي لا تكتب عنه فإنّه مان إلى بني أميّه وأحد حوائرهم!! فقدت [للرهري] من هذه؟ قان [هي] 'حتي رفيّه حرفت قالت [لل] حرفت أنت كتمت فضائل أل عمد، وقد حدثني محمد بن منكس، عن هابر بن عبد الله قال أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد على فقال من كنت مولاه فعي مولاه، اللهم وأل من والاه وعاد من عاداه والصر من نصره واحدل من حدله

[ثم قالت ] وحدّثني محمد بن المكدر، عن حاسر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم أوثق عرى الايهان الحبّ في الله واسعص في الله الله

ورواه أيصاً الكليبي في ناب الحث في الله من أصور بك في ح٢ ص١٢٥

ورواه عنهم العرائي والعبص في إحياء العلوم حلا ص1٧٤، والمحجه النيصاء حـ٣ ص٢٨٧ و ٢٩

وأيضاً الرهري بعبه فد صدّق ما فائته أحته فولاً وعملاً، أنّا تصديقه العملي فإنّه كان من مشيدًي أمر بني أمية ومشاوريهم ومن قصامهم ومرتزقتهم وكان من تلامدة عروه ان الرابر الذي ورث بغض أهل لبيت عن كلالة وكانا يبالان من علي الذي حنّه إيهان وبعضه تقاق بصريح الأثر المقطوع الصدور عن البني صلى الله عليه والله وسلم الدكور في صحاح أن أميّة الها عبيّ لايحنّك إلا مؤمن، ولا يبعضك إلا منافقة

فليراجع ترجمة الرهري من تاريخ دمشق ح١٥، ص٩٧٥ ـ ١٠٢٧، وهمتصره ح٢٣ ص٢٢٧ وسير أعلام البلاء - ح٥ ص٣٣٦ ـ ٣٥٠

واك اعترافه قولاً فأنه أخبر معمر [[أنه حدّثه] عكرمه عن عبد الله بن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وألبه وسلم إن الله عزّ وحبل منع بني إسرائيل فطر السياء بسوه رأيهم في أنبيائهم واحتلافهم في دينهم وإنه آخذ هذه الأمّة بالسين ومانعهم قصر السياء ببعضهم عليّ بن أبي طالب؟! [

قال معمر؛ حدثني [مه] الرهري في مرصة مرصه، ولم أسمعه مجدّث عن عكرمة قبلها ـ أحسبه ولالعدما ـ فلمّ بلّ من مرصه بدم فقال في اليابيان اكتم هذا الحديث واطوه دوني فإنَّ هؤلاء ـ يعني بني أميّة ـ لا يعلمون أحداً في تقريظ عليّ وذكره!!!

[قال معمر . ف] قبت [له] هيا بالك أو عبث مع القوم وقد سمعت الذي سمعت؟ قال حسبك ياهذا إنّهم شركونا في هاهم فالحطف اللم في أهوائهم (١١

هداموجر ما رواه الحافظ اس المعارلي في الحديث (١٨٦) من كتاب مناقب أمير المؤمنين وصدر الحديث ـ نسند احر عن عبد انوراق، عن معمر الرواه كلّ من ابن عدي والدهبي وابن حجو في ترجمة الحسن بن عثيان التستري من كتاب الكامل والميران ولبنانه وعنه قال: كساني رسول الله صلى لله عليه وسلم حلَّةً سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فشقفتها بين سنائي أحداث

وَّي رَوَايَةَ أَنَّ أَكِيدَرَ دَوْمَهُ أَهْدَى إِنَّى «تَسَيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَلَّةُ مَسَيَّرَةً بَحْوِيوَ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا حُمِّتُهَا فَعَثْ بِهَا إِلَىٰ فَقَلْتُ يَارَسُولَ الله مَاأُصِبِعَ بَهَا؟ قَالَ, لاأرضَى لك شَيْئاً أكرهه لَنفْسي اجعلها حمراً بين لفواطم

ورواه الديلمي نسبد حواعل عبد الرزّق، على معمر، على الرهوي كما في أواسط مناقب على عبده السلام من اللاي الصنوعة ح1، ص٣٦٨ طادار العرفة بشروت

وإذا انكشف نظلان خديث نظل حميع ما فرّعه عليه تلاميد حرير وبلاميد تلاميده، ومن أراه لمريد فعليه نشرج محدار (٥٧) من مهم سلاعة لاسأبي الحديد ح؛ ص1٠١ ط مصر، وكتاب الإمامة الكبرى؛ ح١، ص4١. ١٣٥٠ والعدير. ح ص

 (١) هذا السياق من روايات بلميد خربر اختمصي ومن عنى مرعته؛ ورواه مسلم في كتاب اطباس والرينة من جامعه ح٣ ص ٦٤٤٪

وهذا السياق ناطل قطعاً لأنَّه على فرض حروح عنَّ عليه السلام في خلَّه المذكورة لايجلو الأمر والواقع من وجهين

الأوُّلُ أَن يكون حروحه عليه السلام فيها يعد بني النبي وتصريحه على أن لايلس، ولايطلُّ مؤمى أن يصدُّق على أنَّ علياً حالف لنبي بنسه الحُنُّه، بعد ماجاه عنه لنبي عليه السلام؛ لأنَّ علياً كان أطوع لنبي من ظلَّ النبيُّ صلى الله عليه وأنه ومنتم له

الوجه الثاني أن يكون حروح عن عليه لسلام في اخته المدكورة قبل سي النبي صلى الله عليه وأنه وسلم عن النبي صلى الله عليه وأنه وسلم عن لبسها ؛ وعليه فلا مورد لمصب سين صلى فله عليه وأنه وسلم لأنه لاعتاب قبل الميان كما لاعقاب قبل البيان ، فالحديث بهذا السياق من مفتريات تلاميد حرير أرادو منه ؛ أن يشوّهوا سمعة أمير المؤمس عنه السلام كي سعوا في تشويه سمعته المبمونة باحتلاق احديث السالف ، وحرها!! 1

عم إن كان للحديث أصل ؛ فلالدُّ أن يكون على سياق الحديث الذي الله مصادر جُهُّهُ . وأحرجه أيضاً أحمد بن حبل في مسد عنيَّ عليه السلام تحت الرقم (١٠٧٧) من كتاب المسد ج١٤ ص ١٣٠٤عد١

وأيصاً قريب منه رواه في الحديث ( ٢٧٣ ) من فصائل عنيَّ عليه السلام من كتاب العضائل من £14 £ ط قم .

وقريبًا منه أخرجه أيضاً أنو بكر بن أي شيبة في لحديث. ( ٢٤ ) من فضائل عنيَّ عليه السلام من كتاب الماقب تحت الرقم ( ١٢١٣٥ ) من المصنَّف ح١٢ من 174 من مقابلًا منه أحدجه عند من عدد السائل عليه الشائل عادًا عالم السائد من كوان الأعاد

وقريباً منه أحرجه عنه وعن عيره ابن أي عاصم في نصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الأحاد والمثاني الورق ١٤/ب/ [قال ]فشققت منها أربعة أحمرة خماراً تفاطمة بنت أسد أمَّ عليَّ وحماراً لعاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وخماراً لفاطمة بنت حمرة ودكر فاطمةً أحرى. أخرجه ابن الصحّاك (١)

وأبوه عمرو س أبي عاصم مترجم في تهديب سهدس ح١٨ ص٥٥ و لحديث أورده أحمد س عمرو هذا في فضائل عليّ عليه السلام ص كتاب الأحاد والمثاني الورق ١٤ / ب , وفي ط١ ح١٠ ص

ولكن لم يدكر فيه أن أكيدر أهد ها إلى النبي صلى الله عليه وانه وسلم، وأظنَّ أن لفظ المصنف مأخود من ترجمة فاطمة بنت أسد، أو فاطمة ست حمرة سلام الله عليهها من كتاب الأحاد والمثاني. جـ ه طـ 1، ولم يتيسرُ لي الرجوع اليه

وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة جدًّا كي في تعلق الحدث (٨٨٧) في ترجمه فاطمه ست حمزة من المعجم الكبير جع٢ ص٣٥٧ ط٦. أو أواسط الحرم السابع

ورواه أبو يكر الدينوري قبيل اخر اخره (٤٧) وهو أحر كتاب المجالسة



## الباب الأربعون<sup>(١)</sup>

## في الحثُّ على محبِّته، والزجر عن بغضه

وفيه أورد أنَّ البطر إليه عبدة وتعميم النبيِّ صلى الله عليه وسلم له بيده [و] تقد تقدّم في الخصائص التي احتصل [عليه السلام] به طرف من دلك منها قوله عديه السلام . من أحدَّث فقد أحدَي ومن أنعصت فقد أنعصني . وعن عليَّ رضي الله عنه قال قال رسول لله صلى الله عديه وسلم من أحدَّي وأحدً هدين وأمهما وأناهما كان معي في درجتي يوم الفيامة أخرجه الإمام أحمد والترمدي التي

<sup>(</sup>١) كذا في أصبي عجطوط هاهنا، وفي مقلّمة عصمت منه لبات التاسخ والثلاثون

 <sup>(</sup>٢) هذا هُو الطَّاهِر، وفي أصبي [و] هذُ تعدَّم طرف من ذبك في الخصائص التي احتص بها، منها فوله عليه السلام المن أحلَك فقد أحتى ومن "بعصك فقد أبعصي،
 وليلاحظ ماتقدَّم أبعاً في آخر الباب المتقدَّم، وكذا ماتقدَّم في أواسط الباب التاسع,

 <sup>(</sup>۲) حاء الحديث في أوائل مسد علي عليه لسلام محت لرقم (۷۲) من كتاب المسد ح۱؛
 مو٧٧ط١: وفي طبعة؟: ج٢صر٥٥

وأيصاً جاء الحديث مثل ماها تحت الرقم (٣٩٧) من فصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب العصائل

وأمَّا الترمدي فرواء في لحديث ( ٢٢ ) من فصائل عنيٌّ عليه السلام من كتاب الماقب تحب الرقم: (٣٧٣٣) من صببه حِ٥صر٦٤١

وللحديث أسانيد وثيقة ومصادر حَمَّة عتيقه؛ وقد رواه الطبراني في المحديث. ( ١٣٩ ) من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام تحت الرقم ( ٢٦٥٤ ) من كتاب المعجم الكبير ح٣ص ٤٣طبعة بعداد .

وأيضاً رواه الطبران عند ذكر شيخه محمد بن حلاد في لمعجم الصعير ج٢ ص٧٠

وعنه[عليه السلام]أنه قال والدي فتق الحُنّة وبرأ النسمة إنّه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليّ [أنّه] لايحتني إلّا مؤمن ولايبعصني إلّا منافق. حرّجه مسلم وأبو حاتم (١٠).

ورواه أيصاً أنو نعيم الحافظ في نرحمة إبراهيم بن محمد بن برزج من تاريخ إصبهان ج١٠ من
 ١٩١١ ط١ .

ورواه أيضاً الدولاني في الحديث: (٣٢٤) في أحر كتابه الدريَّة الطاهرة الورق ١٠٤٠/ وفي ط١٠. ص. ١٦٧

ورواء أيصاً أبو غمالي محمد بن عيِّ بن الحسين أعموي المعدادي في المجلس ١٣٠ من كتابه عيون الأخيار الورق21/ب/

وأحرجه أيضاً ابن العطريف في حرء نه موجود في المجموعة. (١٣) من عجاميع المكتبة الظاهرية

وأبضاً أحرجه التوشيخي عفيف بن عمد في حره من حديثه مجفوظ في المجموع. ( ٨١ ) من مجاميع المكتبة الطاهرية

وأيضاً أخرجه أبو محمد عبد الرحمان بن أبي شريع الأنصاري المتوقّى سنة( ٣٩٧) في الأحاديث المالة الموجودة في المجموعة - ( ١٧٠ ) من لمكهة الطاهرية

وأحرجه أيصاً الصياء بأسانيد حممة أرامته في كتابه الاحلديث المعارة

وأخرجه أيضاً الل الأثبر في ترعمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أمند العامة ح \$ ص ١١٠٢٩

وأخرجه أيضاً الدهبي في ترجمة عنيُّ بن جعفر تحت الرقم ( ٥٧٩٩ ) من كناب ميزان الإعندال ( ج٢ص١٢٢٠ وفي ط: ح٣ ص ١١٧

وأحرجه أيضاً الخطيب في ترجمة نصر بن عني لحهصمي تحت الرقم: (٧٢٥٥) من تاريخ بعداد: ج١٣٤ من ٢٨٧ ثم قال

قال أنوعبد الرحمان عبد الله [ س أحمد س حبيل] لمّا حدّث نصر بن عليٌّ بهذا الحديث أمر المتوكّل بغيريه ألف سوط [1] وكلّمه جعمر بن عبد الواحد وجعل يقول له - هذا الرجل من أهل السنّة ولم يزل به حقّ تركه؛ وكين له أوراق فوقرها عديه موسى

ثُمُّ قَالَ الخَطيبَ ۚ إِنَّمَا أَمَرِ المُوكُلِ نصرتُهُ لَأَنَّهُ ظُنَّهُ رَافِصِباً اللَّا قَلْبًا علم أنه من أهل لسنَّة تركه؟! والقصّة ذكرها أيضاً ان حجر في ترجمه نصر بن عنيًّا من كتاب تهديب التهديب ح-١١٠ ص ٢٣٠

وللحديث مصادر وأسانيد أحر يجد الطائب بعصه في قصائل عليٍّ عليه السلام من كتاب بحار الأنوار: ح٢٤ ص ٢٧١ ـ ٣٠٦.

(١) والحديث \_ أوماهو في مصادر رواه أربعة من مؤلمي الصحاح السلية؛ كما رواه قبلهم وبعدهم
 جاعة أخر من حفاظ القوم في مصادر غير محصورة ،

اثنا مسلم فرواه في باب (إنّ حتّ عليّ والأنصار من الإيمان) في معدّمة صحيحه ح١٠ صن

وأمًّا أبو حاتم بن حبَّان فرواه في فضائل عنيٍّ عليه السلام من مبحيحه. ح٢/ الله تراوي الداري/

وأيصاً رواه لسائي بأسابيد في باب (علامه لإيمان) س متحب صحيحه ج/ ص١١٦ وأيصاً رواه السائي بأسانيد في الجديث و ١٠٠ » وما بعده من فصائل عليَّ عليه السلام من كتاب حصائص عليَّ صلوات الله عليه ص ١١٨٧ ، بتحقيقناً

الثالث من أرباب الصحاح السنيَّة الذي روى الحديث هو الترمدي هونه رواه في الحديث. ( ٢٦) من مان فضائل عليَّ من كتاب لمناقب تحت الرقم ( ٣٧٣١) من سنة ح ٥ ص ١٤٣ و ٦٤٥ من مان فضائل عليَّ من أرباب الصحاح هو ابن ماحه القروبي فإنَّه رواه في فضائل عليَّ عليه السلام في الحديث. ( ١١٤) في مقدِّمة صنبية رجاً .

وعن رواه باسانيد قبل هؤلاء؛ هو أنو نكو ابن أبي شيئة ، فإنّه رواه في الحديث (١١ و٥١ و٣٥) من فصائل عليّ عديه انسلام من كتاب الفصائل تحت الرقم (١٢١١٢ و١٢٦٦٣ ١٢١٢

و١٢١٦٥) من كتاب الصنّف ح١١٢ ص ١٥٤٧

ورواه أيضاً الحميدي في الحديث؛ (٥٨ ) من مئنه. ج١١ ص٣١ ورواه أيضًا أحمد بن حبل في مسد عليًّ عليه السلام تحت الرقم (١٠٦٢و٢٢٧٣٠٢) من كتاب المسد: ج١١ ص٨٤ و٩٥و١٢٨) ط١

وأيضاً رواه أحمد في الحديث ( ٧١٧و١٨و١٠٢ و ١٦٨١ و١٨٨٠ و ٢٠٨٩ و ٢٢٩ و٢٩٩ ) من مصائل عليٌّ عليه السلام من كتاب العضائل

وأيضاً رواه ابن أبي الدنيا القرشي في الحديث (٦٢) من النسخة المقوض الأوَّل من كتابه مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ص ٣٦ بتحقيما

ورُواه أَيْصَاً بِأَسَانِيد التنافُط مُحَمَد بن سليبان من أعلام القرن الثالث والرابع في الحديث ( ١٥٨ و١٧٨ و ٩٨ و ١٨ و قدر الحرء الحاسس وفي الحرء السادس من كتابه مناقب عليَّ عليه السلام الورق١٤٨/ب/و٢٠٠/ب/و٢١ ٢٠ رب، وفي ط١١ ح٢ صن ١٨١ و٤٧٩ •

ورواه أيضًا محمد بن عبد بن بعيان العُكُمري طلائة أساسد في أوَّل ترجه أمير المؤمنين عليه لسلام من كتاب الإرشاد؛ ص ٢٥

ورواه أيضاً أبو يعل الموصلي في مسد علي عنيه السلام تحت الرقم (٣١و٥٤٥) من مسده: ح1/الورق71/أ/ و٣٤/س/ وفي ط1: ج١٤ صن ٣٤٧و٣٥٧

ع، أخورون، أم المنظم أبي عساكر بأسانيد كثيرة في فصائل عليٌّ عليه السلام تحت الرقم ( ٦٨٢ -٧١٣) من ترجمه أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ح٢ ص١٩٠ - ٢١١) وعن أمَّ سعمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الايحت علميًا منافق ولايخصه مؤمن .

حرّجه الترمدي (١).

وعبها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسدم قال لعليّ الاينعصك مؤمن ولايحنّك منافق /٣٥/ب/

أخرجه الإمام أحمد في المسدان

وعن المطّلُف س حنطت عن أنيه قال قان رسول الله صلى الله عليه وسلم . باأيّها الناس أوصيكم بحثّ دي قرباها أخي و س عمّي عليّ س أني طالب فإمّه لايحتّه إلاّ مؤمّل ولا يعصه إلاّ منافق من أحبّه فقد أحبّي ومن أبغضه فقد أبغضني.

حرَّجه الإمام أحمد في المناقب ٥٠.

وعَن الحَارِثُ الهمداي قال رأيت عديًّ [صعد] على المدر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال قصاء قصاه الله على لساد سيكم السيّ الأمّي أنّه لايحتّي إلاّ مؤمن ولايمعصبي إلاّ منافق.

حرَّجه ابن فارس (١)[وأبو يعلى في الحديث:١٨٤١عس مسند عليَّ عليه السلام من

ومن أراد المريد فعليه عا رواه الحافظ أبو بعيم في موجمة رأ بن حيش من حلية الأولياء ح ع ص
 ١٨٥ أو بما أورده في كتابه صفة النفاق؛ المحطوطة

وقد أوردنا أكثر أحاديث كتاب صفة النفاق في تعلق اخديث (١٠٠) وما بعده من كتاب حصائص أمير المؤمنين عليه المسلام تأليف الحافظ النسائي فليراجعه من أراد المريد.

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمدي في الحديث السلام من هصائل على عليه السلام من كتاب المناقب تحت الرقم
 (۳۷۱۸) من سبه ح من ص ٦٣٥

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في الحديث (۳۹) من مسيد أمّ سلمة من كتاب المسيد حـ٦ ص ٢٩٢ط١
 وأيضاً رواه أحمد في لحديث (٢٩٢٤و٢٩٤) من فضائل عبيٌّ عليه السلام من كتاب العصائل ص ١٥٥١ و٢١٤ط قم

ورواه بسنده عنه اس عساكر تحت انوقم ( ۷۰۷) من ترحمة أمير لمؤمير، عليه السلام من تاريخ دمشق ٔ ح۲ ص۲۰۸ط۲

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد بن جعفر القطيعي في دين لحديث (۱۸۸) من فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل ص ۱۱۲۹ ط قم

ورواه عنه ابن عساكر في الحديث (٧٠٦) من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ج٢ ص ٢٠٧ ط٢

<sup>(</sup>٤) لم يصل إليَّ معد كتب اس فارس ، ودكلُّ لحديث حرفياً رواه أبو يعلى الموصلي في مسند عليٌّ عليه =

مسئلہ: ج ۱، ص ۳٤٧ ط ۱.]

وعن جائر بن عبد الله قال. ماكمًا بعرف المنافقين إلَّا سغضهم عليًّا .

خرَّجه الإمام أحمد في المناقب والترمدي"

وعن أي سُعيد الحَدري رصي الله عنه قال ك بعرف المنافقين تحن معشر الأنصار بغضهم لعلي بن أي طالب [<sup>7]</sup>

وفي رواية : كمّا نعرفهم شلاث بتكذيبهم الله ورسوله والتحلّف عن الصلاة وبغصهم لعليّ بن أبي طالب خرّجه ابن شاذار (۱۲).

= السلام من مسده: ح١/الورق٣١/ب/

السلام من السلام من المسلم على الرقم (٢٠٨) من فصائل عن عليه لسلام من كتاب نفصائل صن (١) هكد حاء الحديث تحب الرقم (٢٠٨) من فصائل عن أخد وأمّا الترمذي فرواه عن أي سعيد الحسري في فصائل عن عليه السلام من كتاب الماقب تحت الرقم: (٣١١٧) من سنه: ﴿ وَهُ هَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ السلام من كتاب الماقب تحت الرقم: (٣١١٧) من سنه: ﴿ وَهُ هَا وَهُ وَاللَّهُ فَيْ الرَّمِ الحره السادمن أو أواسط ورواه أيضاً المحافظ محمد من سنيان في الخديث ( ٩٧٩و١٩) في أو حر الحره السادمن أو أواسط الحره المسابع من كتابه صاقب علي علي المعلام ملود ق ١٩٩١/ب/ وو ٢٠١/ أر وي ط١ ح٧ الحره المسابع من كتابه صاقب علي علي المعلام ملود ق ١٩٩١/ب/ و ٢٠١/ أر وي ط١ ح٧

-٤٧ ورواه ايصا اخافظ ابن فساكره بأسانيد تحت الرقم ( ٧٢٩) وما بعده من برجمه أمير المؤمنين من تاريخ فعشق ج٢ ص ٣٣١ ط٢

(٢) ولحديث أبي صعيد هذا مصادر كثيرة ؛ ورواه لترمدي في الحديث الخامس من فصائل علي عليه السلام من كتاب الماقب تحت الرقم (٣٧٧١) من سنة حه ص ١٣٥ وقريباً منه رواه أحمد بن حبيل في الحديث (١٠٣) من فصائل علي عليه السلام من كتاب الفصائل من ١٢٠٨ عن من ١٠٠٨ الفصائل من ١٢٠٨ قم

ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في تعسير لآية (٣٠) من سورة محمد و من كتاب شواهد التبريل: ج٢ ص ٢١٧٩ط١

ورواه أيصاً بأسابيد الحافظ اس عساكر تحت الرقم ( ٧٢٧) وما بعده من ترجمة أمار المؤمنين عليه السلام من تاريخ فعشق ح٢ ص ٢١٩ـ ٢٢١٩هـ؟

(٣) لعن ابن شادان هذا ؛ هو أبو العباس أحمد س هي س اخس ـ الواقع في سلسلة سند الحديث
 التالي برواية أبي لحير الطالقاني في البات (١٣) من كتابه الأربعين المنتقى ـ المترجم في كتاب
 لسان الميران ـ ج١٤ ص ٢٣٤

وذكره أيصاً المحقِّق المحاشي في فهرسه

وعن ريد س أرقم قال. قال رسوب لله صلى الله عليه وسلم : من أحث أن يستمسك بالقصيب الأحمر الدي غرسه [ الله] في حنَّة عدن ؛ فليستمسك بحثُ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه الإمام أحمد في المناقب ا

وعن اس عبّاس ( رص )قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . حبّ عليّ يأكل الذنوب كمّا تأكل الـــار الحطب.

أحرحه الملأ الا

وعن أس بن مالك قال دفع عني بن أبي طانب إلى بلال درهماً ليشتري به بطبحاً قال: فاشتريت به فأحد البطبحة[ط]فقورها فوحدها مرّةً فقال يابلال ردّ هذا إلى صاحبه والتي بالدرهم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي . إنّ الله عرّ وحلّ أخد بحسّك ؟على الشر والشحر والثمر همن أحاب إلى حسّك عدب وطاب وما لم تجب حبث ومرّ وإنّي أطنّ أنّ هذه مما لم تجب .

وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت· قال رسول الله صلى الله عليه[وآله وسلم] إنّ السعيد كلّ السعيد من آحبٌ عليّاً/٣٦/أ/في حياته وبعد ممانه .

ورواء أيصاً الحاكم السِسابوري ـ كيا في الناب (١٣) من كتاب الأربعين المستقى لأبي الخير الطالقاني

ورواه أبضاً بسنده عن الحاكم الحُمُوئي في الناب (٣٨) من السمط الأوَّل من كتاب قرائد السمطين. جـ11 ص 1٨٦، طـ1 .

ورواه الخواررمي بسند آخر عن ريد بن أرقم في انبات السابس من كتابه مناقب عليٌّ عليه السلام ص- ٣٥هـ الغريّ

ورواه اس عساكر بأسانيد في الحديث (٦٠٥) وما حوله من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلامهن تاريخ عمشق ح٢ ص ٩٨ ـ ٢٠١٤ ط٦ رقد أحرجناه في تعليقه عن مصادر

(۲) وقد أحرجه أيصاً ابن عساكر في الحديث ( ۲۱۰) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريح
 دمشق: ج۲ ص۲۰۱؛ ط۲.

 (٣) لم يث يحصرني كتاب مارًا عمر بن حصر بن عمد؛ حين كتابة هذه التعليقة؛ وكذلك ليس فيدكري مصدر للحديث؛ وذكن قرأته في مصدر أو في مصادر

 <sup>(</sup>۱) هكدا حاء الحديث برواية أحمد س حعفر لقصيعي تحت الرقم (۲۵۳) من فصائل على عليه السلام من كتاب العصائل ص ۱۸۱۶ ط قم

خرّجه الإمام أحمد ا

وعن عيّار من ياسر قال سمعت رسول لله صلى الله عنيه وسلم يقول ياعليّ طوييً لمن أحمّك وصدق فيك وويل لمن أنعصت وكدت فيك أخرجه ابن عرفة(١٠).

 (١) هَكَذَ جَاء الحديث في ديل الحديث (٣٤٣) من فصائل علي عليه السلام من كتاب المصائل ص١٧٢؛ طبعة قم

ورواه عَمَّته في تعليقه عن مصادر

وللمعديث مصادر؛ وقد تقدم به مصادر في تعليق الناب (١٧) في الورق ١٩/أ/. ورواه أنضاً الحواررمي بسيده عن لطراني في حر الفصل لسادس من كتابه مناقب عليٌّ عليه السلام ص٢٧

ورواء أيصاً محمد من سليمان مسد آخر ومريادات في مته في أواسط الجرء الثاني تحت الرقم (١٢٢) من كتابه صاقب عني عليه السلام لورق2/ب/ وفي ط١ ح١٠ ص٢٠٧) والمحديث مصادر؛ وقد أخرجه الحمس بن عرفة من برمد العمدي ـ المتوقى عام (٢٥٧) المترجم في جرء من حديثه

ورواء الحموثي سلم عنه بتاريخ منة: (٢٥٦) في الناب (٢٢) من السبط الأول من كناب فرائد السمطين: ح١؛ ص ١٢٩٤ لِمَا يَرْتُوتَ

ورواه أبصاً أحد س حبيل في الحديث ( ٢٨٤ ) من فصائل أمير لمؤمنين عليه السلام من كتاب المصائل ص ٢٠٦ طبعة قم

وأحرجه الطباطبائي دام عرَّه في تمليقه إشارةً عن مصادر؛ قال وأحرجه القاصي داليال في الجرم الثالث من مشيحته .

> والتوجه أيضاً المارك من عبد العبّار في الطيوريّات الورق ١٧٠/أ/ وأحرجه أيضاً طواد بن محمد الريسي في المحسن الثاني من أماليه الورق

كلُّهم العرجوه باسانيدهم صالحس س عرفة

ورواه أيصاً أبو يعل الموصل أن مسده

ورواه أيضاً لخطيب في ترجمة سعيد س محمد الورّ ق عنت الرقم ( ٤٦٥٦) من تاريخ بعداد ح ٩ ص ٧٧ .

واپضاً رَوه الخطيب في كتابه موضع أوهام اخمع والتعريق ح٢ ص ٢٧٣ ورواه عنهها الحافظ ابن عساكر تحت الرقم (٧١٣) ص ترحمة أمير لمؤسين عليه السلام من تاريخ دمشق ح٢ ص ٢١١ طـ٢

ورواء أيضاً عبد بن سلبيان تحت الرقم (٩٨١) في خرء السامع من كتابه مناقب عليُّ عليه السلام الورق ٢٠١/أ/ وفي ط1: ج٢ ص٢٨٢. وعن سعيد بن المسيّب أنَّ رحالًا كان يقع في عليّ والربير فحعل سعد ينهاه ويقول: لاتقع في إخواننا فأبي فقام سعد وصلّى ركعتين ثمّ قال اللهمّ إن كان هذا مسخطاً لك فأربي فيه آيةً واجعله للماس آيةً فخرج لرحل فإداً هو مسحتيّ ؟ فشقّ الماس فأحده فوضعه بين كركريته وبين الملاط ولم يوب يسحمه حتى قتله وجاء الماس إلى سعد يشرّونه [ويقولون : ]هنيئاً لك ياأن إسحاق قد استجيت دعوتك حرّجه القلعي().

وأحرج معناه أنو مسلم؟ ولفظه

عن عامر بن سعد قال بينها سعد يمشي إد مرّ برحل وهو يشتم علنياً وطلحة والزبير فقال له سعد : إنّك لنشتم قوماً قد سنق هم من الله ماسبق والله لتكفّل اولادعونّ الله عليك فقال تحوّفي كانه ببيّ؟ إفقال سعد اللهم إن كان [ هد ] سنّ قوماً سنق لهم من الله ماسنق هاحمله اليوم مكالًا!!!

قال: فحاءت محتبّة وأفرح الناس هـ فحبطته قال. فرأيت الناس ينتدرون سعداً ويقولون استجاب الله لك[يا]أباإسحاق \*\* معالم المدار الله الداراة الله الماراة الله الماراة الله الماراة الم

خرّجه الأنصاري وأنو مسلم الله

وعلى زيد بن جدعان قالد؛ كنت جالساً إلى سعيد س المسيّب فقال؛ ياأبا إسحاق مُرِّ قائدك فينظر إلى هذا الرحل وإلى وحهه وحسده فلطلق فإداً وجهه وحه رنجي وحسده أبيض ا! اقال[الرجل] إلى أثبت هذا وهو يست عليّا وطلحة والزبر فهيته فأبى فقلت: إن كنت كادباً سوّد الله وحهك فحرح في وجهه قرصة فاسود وجهه خرّجه ابن أبي الدبيا. ٣

(١) لم أطُّلع بعد عل كتب القلعي

 <sup>(</sup>٣) تعلَّلُ الأَنْصَارِي هو أبو محمداب عيد الباتي بن محمد بن عند الله قاصي العارستان وجهاله الراوي
 هذا لاتضرًا الأنَّ للحديث مصادر أخر

والمكتون بأي مسلم جماعة كما دكرهم ابن حجر في لسان الميران جلا ص ١٠٥ . (٣) لم أطلع بعد على كتاب ابن أبي الدب؛ ولا على كتاب عبد الأعنى البيرواني اللبين ذكر فيهيا هذا الجديث .

وعلى جويرية بن محمد البصري قال وأيت يويد بل هارول في المام معد موته بأربع ليال/٣٦/ب/فقلت. مافعل الله بك؟ قال تقبل مني الحسات وتجاور على السيئات وأدهب عني التعات قلت فياكب[معد] دمك؟ قال وهل يكون من الكريم إلا الكوم غفر دنوبي وأدحلي الحدة قلت بم منت [ماملت؟]قال بمحالس الدكر وقول الحق وصدقي في الحديث وقيامي في الصلاة وصبر[ي على] لفقر .

قلت: مُنكر ونكير حقّ؟ قَالَ إِي والدي لا به إلا هو لقد أقعداني وسألاني وقالا لي: من رنّك وما دينك ومن ببيّك ؟ فتحعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب وأقول أمثلي يسأل عن هذا؟ وأنا مدّة عمري أعلم الناس وأنا يريد بن هارون

قال احدهما: صدق يريد بن هارون بَمْ بومة العروس فلاروعة عليك بعد اليوم . قال فقال احدهما [أ]كتبت عن حرير بن عثمان؟ قلت نعم وكان ثقةً في الحديث!!!قالا فإنه كان يبعض عني بن أبي طالب فأبعضه الله.

أحرحه ابن الطباخ في أماليه ١٠٠٠.

وعن عائشة أمَّ الْمُؤمِّين (رض) قالهِ أَرَّيْتُ أَبِي بِكُثْرُ البَّحْرِ إِلَى وَجِهُ عَيِّ فَقَدَّ: يَاأَبُهُ أَرَاكُ تَكُثُرُ النَّعْرِ إِلَى وَجِهُ عَلِيَ ؟قَالَ ۚ يَابِينَهُ سَمِّعَتْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول: النظر إلى وجه عليِّ عبادة

ي ورسي وسبي ودن ي سبب من عربرس سهاه مند . يبعض علياً

<sup>(</sup>۱) لم أطَّلَع بعد هل ترجمة ابن الطبَّاح؛ ولكن ذكر بن حجر في أواحر ترجمة حويز الناصبي من كتاب شهديت التهديب: ح٢ ص ٣٣٩ مالفظه: وقد رُوي من غير وجه أنَّ رحلاً وآى يريد بن هارون في النوم فقال له مافعل الله بك؟ قال: عفر لي ورحمي وعاتبي وقال لي كتبت عن حرير من عثيان؟ فقعت ماعلمت إلاً حيراً فال إنّه كان

حرَّجه ابن السيّان في الموافقات الل

وعنها قالت: كان إدا دحل علينا عنيّ وأبي عبدنا لابملّ [من] النظر إليه فقلت: ياأبة إنّك لتديم النظر إلى وجه عليّ؟ قال: يانيّة مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النظر إلى وجه على عبادة.

وعن عمرو بن العاصي مثله

وعن عبد الأعلى بن عدي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهًا يوم عدير حمّ فعمّمه وأرحى عدمة العيامة من حلفه والله أعلم ا

وحسَّرَج عسد الأعلى س عنديٌ فان ادعا رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم عليًا يوم عدير حمَّ فعمَّمه نبذه وأرحى عدية العمامة بيده من حلقه ٣٠

(۱) وللحديث مصادر، وقد رواه حماعة كثيره من الصحامه كيا رواه عنهم ان عساكر، في الحديث
 ( ١٩٤ ) وما بعده من برحمة أمار المؤمنين عنيه السلام من تاريخ دبشي ح٢ ص ٣٩١ ـ ٤٠٥ ط٢٠ .

ورواه أيصاً بأسانيد محمد بن سليهان الكوفي من أعلام الدرن الثالث والربع في الحديث ( ١٩٠٠ ــ ١٢٣ ) من كتابه صاقب عنيُّ عليه المسلام الورق ٥٥// وفي ط1 ح11 ص١٤٢٠٠

(٢) والحديث رواه الديلمي هي مسدعيد الله بن الشخر عن عند الرحان بن عدي النهراني عن أحيه عند الأعلى بن عديً

والحديث رواه عنه المُتَّقِي في كتاب كنز العيَّال: ٨ ص ٦٠ طعة الهند.

ورواء عنه العلاَّمة الأميني رفع الله مقامه في عنوان: « التتويج يوم العدير » من كتابه القيَّم العدير: ح11 ص 191 .

ورواه أيضاً أنو نعيم الحافظ أحمد من عبد الله الإصبهاني بروايته عن عبد الأعلى بن عدي النهر اني قال إن رسول الله كالله دعا عدياً يوم عدير [ حمّ ) فعمّمه وأرحى عدية العيامه من حلمه هكذا وواه العلامة الأميني بعلاً عن أبي بعيم في معرفة الصحابة وعن المحدّ الطامي في الرياض المنصرة عن ٢٩ ص ٢١٧ وعن الرزقاني في شرح عواهب الندئية كيا في العدير ج١٠ ص ٢٩١ . والم ١٩٠ . وهذا اخليث كان في أخر الباب المنفذم (٣٩) منصلاً بهذا الباب (٤٠) وإنّ أخرّاه إلى هنا، فعول المصنف في أوّل هذا لباب وويه أورد أن لنظر إليه عنادة، وتعميم النبي صلى الله عليه وسلم لهداء ... ه

والحديث ـ أو ماهو بمعناه ـ أورده ابن صَّديُّ بأسانيد كثيرة في ترحمة عبد الله بن سبر السكسكي من كتاب الكامل: ح ٤ صن ٤٩٠ طبعة دار المكر

ورُواه أيضاً الحُمُّوتِي في الناب ( ١٣ ) من كتاب فرائد انسمطين ح١٤ ص ٧٦ ط نيروت (٣) وهذا الحديث كان بعد هوله في الورقة السابقة حرّجة ابن أبي الدبيا

## الياب الحادى والأربعون(١١

في شوق أهل السماء والأنبياء الذين هم في السماء إليه و [في] ذكر مباهاة الله سبحانه وحملة عرشه به و [في] ما أخبر به المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه مغفور لمه و [في] علمه وققهه [صلوات الله وسلامه عليه]

عن إس عبَّاس رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مامِروت بسياء إلاَّ و[جدت] أهلَها مشتافون إلى عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وما في الحنَّة سيَّ إلا وهو مشتاق إلى على س أبي يطالب

أحرحه الملا [عمس]في سبرته[وسيلة المتعلدين]"

وعن عطيَّة بن سعد العولَي قال دخلنا/٢٧/ا/على حابر بن عبد الله وقد سقط حاجباه على عينيه فسأل عن علي س أبي طالب ؟[فرفع]حاجبيه وقال داك من حير البشر. أحرجه الإمام أحمد في المناقب (٣).

وعن اس عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفَّ المهاجرين والأنصار صغير نمَّ أحد بيد عليّ والعبّاس ومرّ بين الصقين وصحت فقال له رحل ﴿ مَنْ أَيُّ شِيءَ صحكت يارسول الله فداك أبي وأمّي؟ قال هبط عنيّ حبرثيل فقال؛ إنَّ الله باهنَّ بالمهاجرين

 <sup>(</sup>١) كذا في هذا المقام من أصلي، وفي مقدمة المصنف عند ذكره عدد أنواب كتابه هذا الباب الأربعون

 <sup>(</sup>٢) مائيسر لي من مواجعة سيرة ملاً المشمى بـ «وسينة لمتعلدين»

<sup>(</sup>٣) روء أحمد في الحديث (٧٢) من فصائل عنيَّ عليه السلام من كتاب الفصائل ص٤٦ ط قم وقد أشار محققه في تعليقه إلى مصادر كثيرة للحديث .

ورواه أيضاً ابن عساكر بأسائيد في لحديث ( ٩٦٥) وما حوله من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ همشق: ج٢ ص٤٤٤ - ٢٠٤٩٨

ورواء أيصاً محمد بن صليهان الكوفي من أعلام القرن الثالث والرابع في الحديث. ( ١٠٣٤ ) في أواصط الجرء السابع من كتابه صاقب عليٌّ عليه السلام ح٢ ص ٢٢٥ ط1

والأنصار أهل السياوات العُلى وياهى بي وبك ياعليّ حملة العرش (١).
وعن عبيّ قال قال لي رسول الله صبى لله عليه وسلم: ألا أعلّمك كليات إذا قلتهنّ غفر الله لك مع أنّث مغفور لث[وهي]لابه إلاّ الله الحليم الكريم لاإله إلاّ الله ربّ العرش العظيم؛ لا إله إلاّ الله ربّ السهوات السبع وربّ العرش العظيم؛ والحمد لله ربّ العملين.

أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو حاتم وزاد فيه بعد [قوله ]دالحمد لله رتّ العالمين،الّلهمُ اغفر في وارحمي واعف عني إنّك عفور رحيمه،

وأمّا فقهه وعلمه بالفرائص ولسن وأنّه بنات مدينة النعلم وأنّ أحداً من الصحابة لم يكن يقنول سلوني سنواه فنقد ذكرنا بعضه فيها تقدّم وبنورد الآن ماأهمنا إيراده والأحاديث في ذلك لاتحصر إلى

وعنه [عَلَيْه السّلام] فأل قُلَت بارسور أنه أوصني فال قل ربِي الله ثمّ استقم فقلت ربِّي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكّنت وإليه أبيب فقال، ليهنئك العلم أناا محسل لقد شربت العلم شرباً أحرجه المحتريُّ والراري وراد . وصلته بهلاً ١٠

<sup>(</sup>١) ثم يدكر المصنَّف مصدراً للحديث؛ والد أبصاً لااتدُكر مصدراً له

 <sup>(</sup>۲) وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة حداً ، وقد رواه أحمد وأنبه عبد الله وتدميده أحمد بن جعفر لقطيعي في الحديث ( ١٧٥ ؛ و٣٣٤ و ٣٣٤ ) من قصائل علي عليه السلام من كتاب القصائل ص ١١٩٤ و١٧٤ ؛ و. ، طبعة قم

وأيضاً أخرجه أحمد في مسند عليًّا عليه السلام محت الرقم ( ٢٠١٥و٧١٦و٢٢٦و١٣٣ ) من كتاب المسند

وصحَّح أحمد محمد شاكر أسانيده في تعليقه على المسند

وأمَّا النَّسَائي فرواء بعِدَّة أسانيد تحت لرفيم ( ٢٤ ) وما بعده من كتابه حصائص عليٌّ عليه لسلام ص٧٦ ـ ٨٤

وأمًّا أمو حاتم ابن حيَّان فرواه \_ ولكن ملا رياده \_ في صححه ح٢/الورق١٧٨/ب/ (٣) تقدَّم الكلام في دلك في الناب (٣٠ \_ ٣٠) في الورق١/١//

 <sup>(</sup>٤) ومثله نقله المحتُّ الطاري وقال أحرجه الرري والبحثري بإسقاط قوله. و وبهلته نهلاً اكم في فضائل عبيًّ عليه لسلام من كتاب الرياض اسصرة ح٢ص٢٢٦

ورواه أيضًا أبو نعيم الحافظ في ترحمة أمير علمان من كتاب حلية الأولياء ج 1 ص 1 ا ونعلُ النحري هذا هو أنو جعفر محمد بن عمر و الرزّر المذكور في برجمه عنيّ بن إبراهيم الواسطي من تهديب لكيال، وتهديب التهديب.

وعن أبي الرعراء عن عبد الله بن عبّاس رصي الله عنها قال علياء الأرص ثلاثة: عالم بالشام وعالم بالحجاز وعالم بالعراق

هُمَامًا عَالَمُ أَهُلَ الْشَامِ فَهُو أَبُو الدَّرِدَاءِ وَأَمَّا عَامِ أَهُلَ الْحَجَارِ فَعَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالَبِ وَأَمَّا عَالَمُ أهل العراق[فه]لكم[معرفة] وعالم العرق وعالم الشام بجتاحان إلى عالم الحجاز وعالم الحجاز الايجتاج إليهما ١١١

وعل محمد بن قيس قال: دخل ناس من اليهود على عبيّ بن أبي طالب فقالوا: ما صبرتم /٣٧/ب/معد نبيّكم إلاّ خساً وعشرين سنة حتى قتل بعصكم بعضاً ١١!

فقال عليٌّ من أبي طنالب رضي الله عنه. قند كان صدر وحير (") وأُنكُنكم منا جفَّت القدامكم من [ ماه ] البحر حتى قلتم لموسى. ﴿ ،جعل لنا يَهَا كيا هم آلهة[ قال: إنَّكم قوم تجهلون ﴾ [ ١٣٨ / الأعراف: ٧ }

ورواء أيضاً عند الوقات لكلابي في الحديث (٨) من ساقه المعدوع في آخر مناقب ابن المعارلي
 ص٠٤٣٠ ط بيروت

ورواه أيصاً العَافظ بن عساكر تحب لزهم. (٢٨١) من برحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ همشق: ح٢ ص٤٩٨ ط٢ أ.

ورواه أيصاً محمد بن سليمان من أعلام القرن لثالث و لرابع تحت الرقم (١٠٨٣) و ١١١١) في الحرم السابع من كتابه مناقب عني عليه لمسلام الورق/٢١٨/أ/و٢٢٧/أ/ وفي ط1 ح٢ ص٢٢/م ومن ١١٤.

<sup>(</sup>١) أبو الرعراء كنية جَاهة من رحال الصنحاح السُّية؛ منهم عبد الله بن هالى، الأردي للترجم في الهديب: ج١ ص٠٠

ومهم أبو الرعراء الحشمي همرو بن عمرو المترجم في تهديب التهديب؛ ح١٩٥٨ ومهم أبو الرعراء الحشمي همرو بن عمرو المترجم في تهديب التهديب ح١٢٠ ص٢٩٦ ومنهم أبو الرعراء لطائي يجيي بن الوليد المترجم في تهديب التهديب ح١٢٠ ص٢٩٦ وكل هؤلاء موثّقون عبد أكثر تحفاظ آل أميّة، وانضاهر أنَّ الراوي عن ابن عبّاس هو عبد الله من هائيء ٤ أو عمرو بن عمرو

ثم إِنَّه لا يكون معهوداً في روية هداه الحديث عن ابن عبّاس في غير حواهر المطالب هذا مايين المعقودين مأجود من ترحمة أمير المؤمين من تاريخ دمشق؛ وبقدر نصفه كان في أصلي بياض ،

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن جعمر القطيعي في رياداته في آخر فصائل عني عليه السلام في الحديث: (٣٦٣) من فضائل علي صلوات الله عليه من كتاب لفضائل.

ورواه المحتُّ الطبري ثقلًا عن أحمد ؛ في كتابه الرياض النصرة ح٢ ص٢٩٥؛ وفيه و قد كان حير وصبر؛ قد كان حير وصبر؛

وفي غطوطة تركيا من كتاب العصائل، قد كان صدر وخيرهدكر صبر وخير؟ ٥

وعن أبي مطر البصري قال: رأيت عنباً اشترى ثوباً بثلاثة دراهم فلما لبسه قال: الحمد لله [الذي] ررقني من الرياش مانجمل به في الناس وأواري به عوري وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عنيه وسلم يقوله

خرَّجه [الإمام أحمد] في الماقب (١)

وكان [عليه السلام]يقول ألا إنّ لست بنبيّ وأكنّ أعمل بكتاب الله وسنّة رسول الله مااستطعت فها أمرتكم به من طاعة فحق عليكم طاعتي فيهاأحببتم وكرهتم. حرّجه الإمام أحمد في المناقب الله

 (١) وهده قطعة من حديث طوبل بجكي عن كثير من حصال أمير المؤمنين عليه السلام؛ والحياعة قطعوه واستشهدوا به في سيرة أمير المؤمنين في مقامات عديدة

والحديث رواه كلَّ من أحمد والله عبد الله في لحديث( ١٠ و٢٦و٣٤ ـ ٣٥و١٨٤؛ و٣٣٢ ) من فصائل علِّ عبه السلام من كتاب المصائن ص٥و٢١و٤٤و٥٥و١٤

وأيضاً رواه أحمد والله عبد الله في كتاب الرهد ، ص177، و177، و177

وروياه أيضاً في مسد عنيًّ عليه السّلام عن الرقم ( ١٦٥٧و١٦٥٣ و ١٦٥٥) من كتاب المبيد

وما رواه المصنّف هاهنا متبه ألصق بمخشيث: ( ٣٦ ) وسيده ألصق بالحديث الأوّل من مات فصائل عليّ عليه السلام إس كتاب بمصائل

وللمحدّيث مصادر كثيرة حدّاً وقد رواه نظوله عند من حميد الكثني في لحديث الرابع من مسنده الورق11/<sup>1</sup>/

ورواء بسبله عنه اس عساكر في الجديث. (١٢٦١) من برحمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ همشق. ج٢ص٢٤٢ط٢

ورواه السيوطي عن اس راهويه وأحمد في كناب الرهد؛ وعند بن حيد وع وق وك؛ كيا في مسند عليٌّ عليه السلام من كتاب حمع الجوامع. ح٣ص٠٥٨

وأيصاً الحديث بطوله رواه محمد من سبيها، في أو حر الحرم الثالث والسابع تحت الرقم ( ١١١٣٥/١٢ ) من كتابه مناقب عليًّا عليه السلام الورق١٢٧/ب/ والورق ٢٢٤/أ/،

(٢) هكدا جاء في ديل الحديث (٣٤٠) من فصائل علي عليه السلام من كتاب العصائل وأيضاً جاء في مسد علي عليد السلام تحت لرقم (١٣٧٧) من كتاب المسد ح١ ص ١٦٠ ورواه أيضاً الحاكم في الحديث (٥٤) من فصائل علي عليه السلام من كتاب المستدرك ج٣ص١٢٢..

ورواه أيصاً الحافظ الحسكاني في تفسير لآية (٥٧) من سورة الرحوف في كتاب شواهد التنزيل ح٢ص٢١٦؛ ط1

ورواه أبن عساكو بأساسد كثيره في الحديث ( ٧٤٧) وتواليه من برحمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ح٢ص٢٣٥ وما بعدها؛ من ط٢ . وعنه رضي الله عنه وقد شاوره أبو بكر في قتال أهن الردّة بعد أن شاور الصحابة فاحتلموا عليه فقال: ماتقول ياأب الحسر؟ فقال أقول لك: إن تركت شيئاً محاأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت على حلاف سته صلى الله عليه وسلم. قال: أمّاإن قلت فإنّي أقاتلهم وإن صعوبي عقالاً أخرجه ابن السيّان ""

ولیراجع ماعلقاً علیه؛ وعلی الحدیث (۱۰۳) س کتاب حصائص أمیر المؤمیر عمیه السلام ـ
 تأنیف النسائی ـ ص۱۹۹۹ ط بیروت

<sup>(</sup>١) وليهخص عن كتب السيّان ؛ وعن سبد هد خديث فإنَّه عبر ملاتم للواقع



### الباب الثائي والأربعون١١

### في كراماته وشجاعته وشدّته في دين الله ورسوخ قدمه في الايمان وتعبّده وأذكاره وأدعيته عليه السلام

عن الأصلع [س] ساتة قال أتيباً مع عنيّ [كرملا]فمرزنا بموضع قبر الحسين فقال عليّ هاهما مناح ركبهم وهاهما محطّ رحالهم ومهراق دمائهم فتيه من أل محمد يُقْتلون مهده العرصة تنكي عليهم السماء والأرض "

وعلى جعمر س محمد قال عرص نعليّ رجلان في حصومة فجلس[هيا] في أصبلي جدار فقال رجل ياأمير لمؤمس اخدار واقع، فقال له عليّ امص كفي بالله حارسا وقصى بين الرحلين وقام فسقط الجدر".

وعلى الحارث قال كنت مع على الله طالب بصفير فرأيت بعيراً من إلى الشام وعليه راكبه وثقله فألقى ماعده فحص يتحلّل بصموف حتى النهى إلى على فحمل مشمره مابين رأس على ومبكمه وحمل بحرّكها بحرابه/٣٨/أ/" فقال على والله إنّها العلامه مابين وبين رسول الله صلى الله عليه وسدم قال فجد الباس في دلك اليوم

 (١) هذا هو لصوات، وفي أصبي هاهم ، الناب الثابت والأربعون، وفي معدّمه الصبط ، لناب الحادي والأربعون

(۲) رواه أبو بعيم الإصبهان في كتاب دلائل النبوّة كيا في منتجه ص ۱۹۹
 وللجديث شواهد ومصادر أخر نجد الباحث بعصها في المحتار (۱۸۷ و ۲۳۵) من كتاب نهج السعادة جاص ۱۳۱ – ۱۳۳۶ وص ۲۸٤

(٣) الحديث مدكور في ترحمة على عليه السلام من حلية الأوب. ج١٤ ص٧٥
 وقريبًا منه رواه ثقة الإسلام الكنبي في بات فصل نيمين ـ وهو النات (٣٠) من كتاب الإيهان والكفر من أصول الكافي؛ ج٢ ص٨٥

ورواء عنه للجنسي مشروحاً في الحديث العاشر كتاب الإيهان والكفر من بحار الأنوار؛ ح٧٠ س١٤٩

(٤) ببالي أنَّ الحديث مدكور في كتاب صِفِّين .

**فاش**تد القتال.

وعِن ابن زادْ ن أنَّ عليهً حدَّث حديثُ فكدُه رجل [ف]قال[له]: أدعو[عليك]إن كنت صادقاً؟قال. نعم. فدعا عليه فلم تنصرف حتى ذهب نصره (

وعن أي درّ رضي لله عنه قال العشي رسول الله صبى الله عليه وسلم أدعو علياً فأتينه فناديته فلم يجني فعدت وأحبرت[رسول الله] فقال عد إليه وادعه فهو في البيت. قال فعدت وباديته فسمعت صوت الرحى تطحن فشرفت الباب فإداً الرحى تطحن وليس معها أحدا !! فناديته فحرح إليّ مشرحاً فقلت له إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فيحاء ثمّ لم أزل أبطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسنم ويبطر إليّ فقال يدعوك فيات من المحالف "رأيت رحي في بيت علي تطحن وليس معها أحد يديرها !! فقال بالله عليه سيّاحين في الأرض وقد وكنوا بمعونة آل محمد .

أحرجه الملَّا[عمر]في سيربه[وسينة لتعلَّدين]و[رواه أبصاً]الإمام أحمد في مناقبه ٣١

 <sup>(</sup>۱) وهذا رواه اس أي الدب في «خديث (۱۱) من كناب عجابي الدعوة الورق ۱/۸/ ورواه سنده عنه اس عساكر تحت انزقم (۱۲۷۳) من ترجمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ص/٢٥٦ط٢

وقريباً منه بسند أحر رواه أبو نعيم في ترحمة إسهاعيل بي محمد بن هضام من تاريخ إصبهان - ج١٠ ص ٢١٠

ورواه بسله عنه بن عساكر تحت الرهم. ( ۱۲۷۲ ) من برحمه أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ هنشي. ج٣صي٢٥٥٩ط٢

<sup>(</sup>٢). هذا هو الظاهر، وفي أصبي؛ وعجب من العجب:

 <sup>(</sup>٣) لم يتيسر لي مراجعة كتاب و ملاً و كها أنَّ لم أجد الحديث فيها عندي من صاقب أحمد والحديث رواه الحفاجي مرسلاً في العصن أثاثث من المقصد الرابع من كتابه بفسير أبه مدودة الورق٥٠٥ .

ودوى محمد بن سليمان بسنده عن لامام لباقر عليه السلام أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عيَّاراً ليدعو له علياً عليه ألسلام.

هدكو قريباً ثماً هما؛ كم في أوائل الحرم السادس تحب لرقم ( ٦٦٠ ) من فضائل عليٌّ عليه السلام من كتاب المناقب الورق ١٥٠/أ/

وعن فضائة بن أي فضائة قال: حرجت مع أي إلى ويَنْع؛ عائداً لعني بن أي طالب رضي الله عنه وكان مريضاً فقال [له أبي] ما يسكك بهذا المزل؟ لو هلكت لم يلك إلا أعراب جهيئة فاحتمل إلى المدينة فإن أصابك بها قدر وليك أصحابك وصلوا عليك وكان أبوقصالة من أصحاب دار - فقال له على [إن] لست بميت من وحمي هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إني أن الأموت حتى أصرب صربة يحضب هذه يعني لحيته - من هذه - يعني هامته - .

وأمن شجاعته فأشهر [مر]أن تدكر ، وهو صحب رأية رسول الله صلي الله عليه وسلم وفاتح حير وشهرته ببدر وأحد وعيرها من المشاهد بلغت حد التواتر حتي صارت شجاعته معلومة بالصرورة ويصرب بها لمثل لايمكن جحودها من صديق ولاعدو وقد تقدّم حديث اس عاس في سعة علمه متصمّاً دكر شحاعته (١)

وعل صعصعة من صوحان/٣٨/س/ قال حرح يوم[صفين]دخل من أصحاب معاوية يقال له كرر من الصناح الحميري فوقف بين الصفين وقال من يبارز؟ فحرح إليه رجل من أصحاب على فقتله وقال أنه قال أنه قال على المناه على الأوّل ثم قال من يبارز؟ فحرح إليه الثالث فقتله وألقاه على الأحرين وقال. من يبارز؟ فحرح إليه الثالث فقتله وألقاه على الأحرين وقال. من يبارز؟ فأحجم الناس عنه!!

وحرح إليه عبيّ رصي الله عنه عنى بعلة رسول الله صلى الله عليه وسدم البيضاء فشقّ الصموف فليّا اتّصل مها؟ مرل عن البعلة وسعى إليه فقتله وقال من ينارر؟ فحرح إليه رجن [احر] فقتله فحرح ثان فقتله ووضعه على الأوّل ثمّ قال؛ من ينارر؟ فخرج إليه أحر فقتله والقاه على الأحرين وقال من ينارر؟ فحرح إليه آخر فقتله ووضعه على الثلاثة وقال أيّها الناس إنّ الله يقول ﴿ لشهر خرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ﴾[١٩٤]ن لم تبدؤا سدا ما بدان شمّ رجع إلى مكنه "ا

<sup>(</sup>١) والجديث رواه أحمد بن حسل في مسند عني عبيه السلام تحت الرقم (٨٠٢) من كتاب المسند ج١١ ص٢٠١؛ وفي ط٢: ح٢ص١٣٣

وايصُّ رواه أحد في الحديث (٢١٠) من فضائل عليَّ عنيه السلام من كتاب العضائل طبعة قم وللحديث مصادر وأسانيد جُمَّ يجد لطانب كثيراً مها في لحديث (١٣٩٣) وما نعده وتعليقاتها من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تربح دمشق ح٣ ص ١٣٤٤ط٢

<sup>(</sup>۲) تقدُّم ذلك في الباب: (۳۰)

<sup>(</sup>٣) رواه نصر بن مراحم في أواسط اخره الخامس من كتاب صفين ص ١٩٥ ط مصر ورواه أيضاً أحمد بن أعشم في كتاب الفتوح. ح؟ ص ١٨٥

وعن ابن عبّاس رضي الله عنها وقد سأله رجل أكان عبيّ يباشر الفتال يوم صفّين؟ فقال: والله مارأيت رحلا أطرح لمسه في منتف من عليّ [!] ولقد كنت أراه يخرج حاسر الوأس بيده السيف إلى الرجل الدارع فيفتله!!!!!!

الرأس بيده السيف إلى الرجل الدارع فيفتله [1] أن علي بن أبي طالب رصي الله وقال اس هشام : حدّثني من أثق به من أهل المدينة ؟ أنّ علي بن أبي طالب رصي الله عنه صاح ـ وهم محاصروا بني قريظة ـ باكتيبة الإيمان وتقدّم هو والربير بن العوام وقال: والله لأذوقن ماداق حمرة أولاً فتحنّ حصتهم فقالوا: يامحمد بنزل على حكم سعد بن معادلاً.

 <sup>(</sup>١) ومعنى هذا الحديث جاء في مصادر كثيرة؛ منها ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ج٣ص. .

وأمَّا بهذا اللفظ ؛ فلا عهد في مالحديث

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٣ / ٢٥١ وفيها حدَّشي يعص من أثني بدمن أهل العلم

وأمَّا سيادته[عليه السلام] وشدَّته في دين الله:

فعن مبوّيد بن غفّلة قال. قال عني بن أن صالب رصي الله عنه: إذا حدّثتكم عن رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم حديثاً فوائله لأن أحرّ من السياء أحبّ إليّ أن أكذب عليه \* . .

وعن أبي سعيد قال: اشتكى الماس عليُّ هقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيباً فسمعته يقول: أيّها الناس لاتشكو عبًّ هوالله إنه لأخشس في ذات الله عزّ وجلّ أوقال: في سبيل الله .

أخرحه أحمدان.

وعن على [عليه السلام]قال كنت أن وأسامة ٢٩/٣٩/أ/ بنطلق إلى [أفنية] قريش التي حول البيت فنأتي بالعدرات التي حول البيوت من كلّ حرء وبراق بأيدينا وبنطلق به إلى أصنام قريش فنطليها به فيصنحون ويقولون من فعل هذا بالهنا؟ فيظلّون النهار يغسلونها بالماء واللنن!!!

احرجه أبو الخير القروبيي™.



(1) للتحديث أسانيد ومصادر؛ وقد رواء النسائي تحت الرقم ( ۱۷۷ ) من حصائص أمير المؤمنين
 عليه السلام ص١٩٦٠ ط بيروت بتحقيف .

(٢) رواه أحمد في مسبد أبي سعيد الحدري من كتاب لمسبد ح٢ ص١٨٦٠٠
 وأيضاً رواه أحمد في الحديث (٢٨٣) من فضائل عليَّ عبيه السلام من كتاب الفضائل ص٠٥٠٢٠
 ص٥٠٠٢٠ قم .

ورواه ابن عساكر بسنده عن أحمد في الحديث (٤٩٣) من ترحمة أمير المؤمنين عليه لسلام من تاريخ دمشق: ج١١ ص١٨٤هـ٣

وللحديث أسانيد ومصادر أخر ، يجد الطالب كثيراً مه في تعليق كتاب العصائل وترحمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق

(٣) أخرجه أبو الحير الطالقاني القرويني في الناب الأربعين من كتاب الأربعين المنتقى

وعن عمر بن الخطاب أنه قال الشهد على رسول الله صبى الله عليه وسلم لمسمعته وهو يقول: لوأن السياوات والأرص وضعن في كلّة ووصع إيمان علي في كلّة لرجح إيمان علي الله السياوات والأرص وضعن في كلّة ووصع إيمان علي في كلّة لرجح إيمان علي الله السياوات السبع والأرصين السبع ا

١١. رواه عبد الله س أحمد أو تعميده القطيعي \_ في ريادات كتاب العصائل تحت الرقم ( ٢٣٢) من فصائل علي عليه السلام ص ١٦٦٤ و ط قم ورواه أيضاً العاصى معيان في أواسط فصائل على عليه السلام من كناب شرح الأحبار

ورواه أيصاً الماصي بعيان في أوسط فصائل عن عليه السلام من كناب شرح الأحبار وللحديث مصادر موثوقة عتيقة قيمة دكرنا كثير مها في ديل المحتار الثالث من كتاب نهج السعادة؛ ج١١ ص٧٧ط٢ .

ورواه أيصاً محمد بن صليمان في الحديث ( ٢٦٥ و٢٨٨ ) في لحرء الثاني من كتابه صاقب عليِّ عليه السلام الورق٧١/أ/و٧٥/أ/ وفي ط11: ج13 صن٣٠٠و٢١٢

ا۲) ورواه الحافظ ابن عساكر سندين إن اخذيث ( ۸۷۱) وثاليه من ترجمة أمير المؤمين عليه
 السلام من تاريخ فعشق: ج٢ من٣٦٤ط٢

والمحديث مصادر جمّة أحر يجد السحث كثيراً منها في تعليق الحديث المشار إليه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق

وأمَّا أذكاره وأدعيته[عليه السلام]:

هم حعفر الصادق [عليه السلام] قال. كان أكثر كلام علي : الحمد فله. وعن عبد الله الحارث الهمدان أنَّ عبُّ كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمت وأنت ربَّي ركع لك سمعي ونصري ولحمي ودمي وشعري وعظمي تقبّل مني إنك أنت السميع العليم

أنت السميع العليم فإذا رفع رأسه من الركوع وأرد أن يسحد قال: لك أركع وأسحد وأقوم وأقعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت ويث آمنت سجد وحهي للدي حلقه وشقً سمعه ويصره تبارك الله أحس الحالقين [و] لحمد لله ربّ العالمين.

و[كان] يقول بين السجدتين اللهم عمر لي وارحمي واهدني وارزقي الخرجه احمده.

وعن أبي إسحاق عن عليّ أنّه حرح من ناب لقصر فوضع رحله في العور فقال بسم الله . فلمّ أميتوى على الدانة قال الحمد لله لذي أكرمنا وحملنا في النّز والبحر ورزقنا من الطبّيات وفصلنا على كثير نمن حلِقت تعصيلاً ِ

الطيّباتُ وفصّلُما علَى كثير عمل حلقتِ تعصيلًا مسحان الدي سحَّر لما هذا وما كمّا له مقربين وينّا إلى رسّا لمقلمون رسّ اعمر لي دنوين إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت/٣٩/سلماً:

أحرجه الثرمدي وأبو داوود والسبائي واحتفظ في الموافعات

ومن أراد أن يطّلع على كميَّة كشرة من عرر أدعيته عليه السلام فعليه بالصحائف العلوية والناف الثالث من كتاب عج السعادة حج.

<sup>(</sup>١) لم يتيسُر لي العثور على مورد ذكر الحديث

 <sup>(</sup>۲) وللحديث مصادر أحر؛ فقد رواه بصر بن مراحم محتصراً في أوائل الحرء الثالث من كتاب صفين ص١٣٢٠ عليمة عصر
 ومن أواد أن يطلع عين كمئة كثيرة من عرز أدعيته عليه السلام فعليه بالصحائف العدوية والباب

وأنَّا بَرَّهُ وصَدَقَته[عنائيهُ السَّلامِ ]. فقد سئل محمد بن جعفر؟ عن قوله تعالى:

﴿إِنَّا وَلَيْكُم الله ورسوله والدين آموا حين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون] ﴿ [٥٥ / المائدة ٥] قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!قلت إلهم يقولون إنها برلت في علي بن أبي طالب. قال: علي منهم!! وعن ابن عبّاس في قوله [تعالى]. ﴿ ويطعمون الطعام على حبّه مسكياً ويتبياً وأسيراً ﴾ الأية [٨/ الإنسان ٢٦] قال آحر [علي] بفسه يسقى نحلاً بشيء من شعير ليلةً فلها أصبح قبص الشعير فطحن منه فصنعوا [ثنثاً] منه شيئا ليأكلوه يقال له الحريرة دقبق بلا أصبح قبص الشعير فطحن منه فصنعوا إثناً عنه صنعوا الثلث التالي فلها تم ونضاجه أن أسير من إنضاجه أن أسير من المشركين فسأل فاطعموه إيّاه ثم صنعوا الثلث الباقي فلها تم إنضاجه أن أسير من المشركين فسأل فاطعموه إيّاه ثم صنعوا الثلث الباقي فلها تم إنضاجه أن أسير من وهو قول الحسن والقتادة (١٤).



 (۲) وقد كفى ألله المؤمنين الحجاج بما أورده الحافظ الحسكان في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل .

وقريباً منه رواه أيصاً العاصمي في تفسير الآية الكريمة في كتابه ربس العني

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي ١ ولعلُّ الصواب د حمعر بن محمد/أو أبو جمعر ، كيا في الحديث (٢٢٨) في تفسير الآية: (٥٥) من سورة المائدة في كتاب شواهد التربيل: ج١١ ص١٦٩ طبعة والحديث مع إرساله وعدم معلومية رُواته ، معارض بما ثبت بنحو التواتر من أنّها نرلت في عليٌّ عليه السلام لمّا تصدَّق بحاغه وهو راكع في الصلاة؛ فقد روى حماعة من الصحابة والتامين نزوها في عليٌ عليه السلام كيا رواه عنهم الحافظ الحسكان في تفسير الآية المتقدَّم الذكر في كتاب شواهد التربيل فراجعه فإنّه مفي عن غيره

#### الباب الثالث والأربعون

### في كرمه [عليه السلام] وما كان فيه من ضيق العيش(١)

عن أبي إسحاق قال: سالت أكثر من أربعين رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسدم [ عن أسحاهم؟]قالوا علي والربير<sup>(1)</sup>.

وأمَّا رهده [عليه السلام]فقد تقدُّم مأوصفه [به البيَّ] ٣٠

وعن عُيَار من ياسر قال أَنْ رَسُول أَنْهُ صَبَى اللهُ عَلَيه وَسُلَم لَعَلِي إِنَّ اللهُ قَدَّ رَيِّكَ بَرْيَنَة لَمْ يَرْيِّنَ العباد برينة أحب إليه عنها وهي رينة الأبرار عند الله الزهد في الدنيا فحملك لاتزرا من الدنيا شيئاً إولاتزرا للنبا منك شيئاً ووهب لك[حب]المساكين فجعلك ترضي بهم أتباعاً ويرصون بك إماماً.
احرجه أبو الخبر الحاكم؟(ا)

(١) كذا في أصلي هاهنا، وفي مقدِّمة المصنف من أصبي هكذا - الباب الثاني والأربعود، في كرمه ورهد،

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفين فأحود من مقلعة المصنف؛ ونقدره كان هاهنا في أصبي بياض

<sup>(</sup>٣) وهاهت في أصلي بياض بقدر كلمتين أوما قاربيها

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الحير الطائفاني بسده عن أبي نعيم في الناب الرابع من كتاب الأربعين المنتقى ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمن عليه السلام من حلية الأولياء. ج١١ هن ٧١. ورواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية السابعة من سررة الكهف في كتاب شواهد الشريل: ح١١ من ٥٥٠ على ١٠٠٠.

وأيضاً رواه الحسكاني بأسائيد في لحديث (٥٤٨) وما بعده في تفسير الآية (٣٣) من صورة الحجُّم في كتاب شواهد التنزيل: ج٤١ ص٣٩٥.

وأيضاً رواه ابن عساكر في الحديث ( ٧١٣ ) من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٢ص، ٢١ ط٢ .

وأيضاً رواه ابن عساكر تحت الرقم ( ١٧٦١ ) من ترجمة عليٌّ عليه السلام من تاريخ دمشق ج٢ص٢٥١مـ .

وعلى على رصبي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ياعليّ كيف أنت إدا رهد الناس في الأحرة ورعنوا في لدنيا وأكلوا التراث أكلًا لمّا وأخبوا المال حمّاً حمّاً واتّحدوا دين الله دعلا ومال لله حولاً وقمت [يارسول الله] أنركهم ومااحداروا وأحتار الله ورسوله والدار الآحرة وأصبر على مصيدات الدنيا وملوه؟ حتى ألحق بك إن شاء الله قال: صدقت اللهم افعل دلث به

حرَّجه الحافظ من[كتاب]الأربعين ١١

وعلى على سرأي رسعة أنَّ / ٤٠/أ/على بل طالب حاءه ابل اللبّاح [فقال امثلاً بيت المال فحرح على إلى بيت الله]حلى فام على المال فلودي في الماس [فاجتمعوا]فأعطى حميع مافي بيت الله للمسلمين وهو يقول: ياصفراء ياليصاء غرّي عيرى ها وها .

[فَعَرَّقَهَا عَلَيْهُم] حَتَّى مَانِقِي مِنْهُ دَيِّارِ وَلاَدْرِهُمْ ثُمَّ أَمْرِ أَنْ يَنْصِحَ [بيت المال فنضح] وصلَّىٰ فيه ركعتين .

أحرجه أخدافي المناقب وصاحب الصعوةات

وعن عبد الله بن أبي الهديل قال أرابت عليًا حرج وعليه قميص عليط راري إدا مدّ كمّ القميص بلغ الطُّفر وإذَا أرسله صار إلى بصف الساعد؟

وعن الحرس حرمور قال وأيت على س أي طالب يجرح من مسجد الكوفة وعليه مردان متوزّر بواحد ومرند با[لا } تحو وير ره يلى تصف الساق وهو يطوف بالأسواق ومعه درّة يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن البيع وإيماء الكيل والميران، أحرحها القلعي<sup>(1)</sup>

- (١) لم يتبين في مواد المصنف من قوله ( وحرَّحه خافظ من الأربعين)، واخديث غير موجود في كتاب الأربعين المنتقىٰ
- (٢)رواه أحمد في الحديث السابع من فصائل علي عليه لسلام من كناب المصائل ص١٠ ورواه نسده عنه أبو نعيم في ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب حلية الأولياء ج١٠ ص٠٨.
- (٣) والحديث رواه محمد بن سليهان تحت الرقم (٥٠٥٠٧) في الحرم الحامس من كتابه مناقب على عليه والحديث رواه محمد بن سليهان تحت الرقم (٢١٩) (٥ و ١٠٠ ح ٢ ص ١٥٩٤ و ١٩٥٥) عليه السلام الورق ١٢٠/أرو١٩٤٥) و ١٩٥٥) و ووراه أيضاً ابن عساكر تحت الرقم (١٢٥٣) من ترحمة أمير المؤمين عديه السلام ن تاريح بعشق: ٣ ص ٢٣٩ ط٢
- (٤) كذا في أصلي؛ ولكن الحديث رواه ابن سعد في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من الطبقات الكبرى : ج٣ ص ٢٨ طبعة بيروت وقال

أحربا العصل بن ذكين ؛ قال حدث الحرُّ بن جرمور، عن أبيه ..

وهُكذا رواء بسده عنه؛ ابن عساكر في حديث (١٢٥٨ )من ترجمة أمير المؤمنين عليه لسلام =

وعن [أبي]سعيد [الأردي]قال رأيت عنياً بالسوق وهو يقول من عبده ثوب قميص صالح؟يثلاث دراهم؟فقال رجل: عبدي وحاء به فأعجبه فأعطاه ثم لمسه فإداً هو يفضل عني أطراف أصابعه فأمر بقطع مافصل عن أطراف الأصابع خرّحه الملا في سيرته[ومبيلة المتعبّدين]"

وعن عمرو من قيس قال: قيل لعي ياأمبر المؤمين الم ترقع قميصك؟ قال المخشع [له] القلب ويقتدي به المؤمس الله .

وعلى هارون من عبرة على أبه قال رايت عبياً بالرحمة في بوم مورود الاهل فالحد فلا فاخد بيده وقال بالمبر المؤميل إنك رحل لاتبقي شيئاً [لنفسك ولأهل بينك]وإن لأهل بينك في هذا المال بصيباً وقد حبات لك حبيثة قال وما هي ؟ قال الطلق والطر ماهي ؟ فادحله بيئاً مملوءاً آبة دهب وقصة محرّهة بالدهب قليًا رأها قال الكلتك أمّك لقد أردت [أن] تدخل بيني باراً عظيمة أالله حعل بربها ويعطي كل عريف بحصّته ثم قال :

وكلُّ جان ينده إلى فينه

هدا جاي وحياره فيه

من ثاريخ بعشق، ج٢ ص٠٤٠ط٣٣
 وقريباً منه رواه أيضاً البلادري في الحقيث (١٠٦١) من ترحمة أمير المؤمس عليه السلام من أنساب الأشراف. ج٢ ص ١٢٩٥ قال
 حدثني أبو بكر الأعين . حدثنا الحراً بن جرمور

ولحرَّ بن حرمور هذا ذكر في حرف الحاء تحت لرقم ( ٢٩٩) من التاريخ الكبير ـ للبحاري ـ ح٣ ص ٨٧ وكذا في كتاب الحرح والتعديل وثقات ابن حاًان

(۱) والحديث رواه عبد الله بن أحمد عبت لرقم (۳۰) من فصائل عليَّ عليه السلام من كتاب العصائل صِن٢٥ ط قم

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترحمة أمير المؤمنين من حلية الأولياء حاء ص٨٣ ورواه أيضاً أبو أحمد الحاكم في عنوان ( أبو سعيد) من كتاب الكُنى. ج١١/الورق10/ب/كيا في تعديق الطباطبائي على كتاب الفضائل

 (۲) والحديث رواه عبد الله بن أحمد تحت الرقم (۱٦) من فصائل عني عليه السلام من كتاب العضائل ص ۱۱۵ ط قم

وليلاحظ الحديث. ( ٣١ ـ ٣٦و٦٤ ـ ٤٧ ) من كتاب العصائل

ورواه أيضاً في كتاب الرهد؛ ص ١٣١

ورواه أيضاً أبو بعيم في ترحمة أمير المؤمنين عنيه السلام من حلبة الأولياء ح١٠ ص٨١ (٣) كذا في أصلي؛ وفي كتاب الأموال ص ٣٤٤ يوم بيرور أومهرجان [ ثم قال عليه السلام يا صمراء يا بيصاء ] لا تعريبي وعري عيري (١٠) .
 وقال عبد العريز بن محمد إن عين أتي تدل فأقعد بين يديه الوزّان والنقاد فكوم كومة من دهب وكومة من دهب وكومة من فصة وقال إيا همراء الحرّي ويابيصاء ابيصي وعرّي عيري[ثم قال:]

هذا حدي وحياره هيه وكلُّ حال يده إلى فيه/١١/١٠

وقال عبد الله بن أي سعيان أهدى دهقاب من دهاقين السواد إلى الحسن برداء وإلى الحسن برداء وإلى الحسين برداء والل الحسين برداء فقال[هم] على ماهدان ببردان؟قالا أهداهما إلىا دهقان من دهاقين الحسواد . فأحدهما وجعلهما في بيت المال ١١١١١١

وعلى عمروس يحلى على أبيه على حدّه قال قدم عمروس سلمة من إصبهال على على بمال وهديّة فأمر بوضعها في الرحمة ووضع عليها أميناً حتى يقسمها بين المسلمين في معات أمّ كلثوم ست عليّ [إلى اس سلمة] أن العث إليا من هذا العسل الذي معك فلعث إليها برقين من عسل ورقين من سلم فليّا حرح [عبيّ]إلى الصلاة عدّها فوحدها ينقص رقين فسأل عهما فقال[عمروس سلمة] بالمير المؤمين لاتسالي فإنّ أتيث برقين مكها قال قد عرمت عليك تتحري لقصّتها فأحده قال فعث إلى أمّ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث؛ وما يأتي بعده في عبد البات أد يشر بنصنف إلى مصادرها؛ ولكنَّ الباحث يجدها في الحديث (٦٧٠) وما حولها من كتاب الأموان لأبي عبيد، صن ٣٤٤ وما حولها من كتاب الأموان لأبي عبيد، صن ٢٤٤ وأبضاً الأحاديث المذكورة أو أكثرها موجوده في برحمة أمير المؤمنس من كتاب الطبقات الكبرى لأبن معد، وأنساب الأشراف للملادري ومصنف ابن أبي شبيه وحدية الأولياء وليراجع أيضاً الحديث (١٣٣٠) وما حويه من برحمة أمير المؤمنين عليه لسلام من تاريخ دمشق وليراجع أيضاً الحديث (١٣٣٠)

وليراجع أيصاً الحديث (١٣٣٠) وما حوله من برحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ح٣ ص/٢٢٧ وما حولها

وليراجع أيضاً الحديث (٥١٧) وما حوله في اخرء الخامس من مناقب محمد بن سليهال الكوفي الورق/١٢٢/أساب/ وفي ط1 ح٢ ص ٣٣ وما حوها

 <sup>(</sup>۲) ومثله رواه عنه اس عساكر في الحديث ( ۱۲۳۵ ) من ترحمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ح٣
 صه٣٢٥

وقريباً منه رواه أيضاً محمد بن سليهان في الحديث (٥٤١) في أوائل اخر، لحاسسمى كتابه مناقب عليٍّ عليه السلام الورق/١٢١/أ/ وفي ط١: ج٢؛ ص٣٥

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ١٤٣٥
 وبسده عنه رواه ابن عساكر في الحديث (١٢٣٧) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ جعشن ج٢٩ص.

كنثوم أن ردّي الرقين!! فأي بها مع ما نقص منها فبعث إلى التجاّر أن قوّموهما ناقصين وعلوثين[فقوّموهما] فوجدوا فيها نقصاً نثلاث در هم فأرسل إليها أن أرسلي إلينا[بثلاثة دراهم فأرسل اليها أن أرسلي إلينا[بثلاثة دراهم فأرسلت] الدراهم ثم أمر بالرقاق فقسمت بين المسلمين أن وقال سفيان الثوري رحمه الله ، ماني عليّ نسةً عبى لمنة والااحرّة على آجرّة والاقصلة على قصلة أن.

وقال زاذان: رأيت عليًا يمشي في الأسوق وحده وهو وال يرشد الضالً ويعين الضعيف ويمر بالنقال فيعتب عليه القراد ويقرأ أن الدار الأحرة بجعلها للدين الايسريسدون عسواً في الأرص ولاهسساداً والسعاقيسة للمتفير لها الآية. [٨٣] القصص ٢٨٠ ويقول بولت هذه الآية في حق أهل العدل والستواصع من الولاة وأهل القدرة من الباس (٣)

 <sup>(</sup>۱) وهد. رواه ابن عساكر؛ إلى الحديث (۱۹۳۸) من ترحمة أمير المؤسين من تاريخ دمشق ج٣
 حن ۲۳۹ط۲

وقريباً منه رواه محمد بن سليبيان في اخديث (٥٥٪ ) في أوائل لحرم لحامس من كتابه مناقب على عليه السلام الورق\١٣١/أ/لافي ط\ ج\ ص ١٠٠

ورُواه أيصاً أبو الشيخ اس حبّاد في ترحمة محلف بن سلم من كتاب طبقات المحدّثين الورق19/1/ قال

حَدِّثًا الحَسَى بِي مُعَمَّدُ قَالَ حَدَثُنَا أَنُو رَرَعَةً ؛ قَالَ حَدَثُنَا عَمَدُ بِي العَلَاءَ أَبُو كُريب؛ حَدَثُنا عَمَرُو بِنِ يُحِينِ بِنِ سَلَمَةً قَالَ سَمَعَتَ أَيِ يَجِئِّتُ عَنِ أَنِيهِ عَمَرُو؛ قَالَ

كان عن أبي طالب استعمل يزيد بن قيس عن و الري و ثم استعمل هف بن صديم على إصهال؛ واستعمل العمد على إصهال عمرو بن سلمه و طليًا انعتل عمرو بن سلمه [ مها ] عرص له الخوارج؛ فتحصُّن في و خُلوان و ومعه خُراج واعديَّة وَ فليًا الصرف عنه الخوارج أقبل بالهدية؛ وحنف الحراج بحلوال و فلي قدم عمرو بن سدمة على علي أمره فليضعها في الرحبة؟ ويضع عليها أماء حتى يقسمها بين المسلمين و فعلت إليه أم كنتوم بنت علي [أن] أرسل ولينا من هذا العسل الذي معك .

ورواه أيصاً اس عساكر تحت الرقم (١٣٤١) من ترحمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريح دمشق مج ٣ص٢٣١ ط٢

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر بسبدين تحت الرقم (۱۲٤۸)وتاليه من ترحمة أمير لمؤسين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ص٣٣٦وط٣ .

 <sup>(</sup>٣) وقريب منه حاء في الحديث (١٨٦) من فضائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الفضائل؛
 صن١٢٥ وقريب منه حاء في الحديث (١٨٦) من فضائل؛

ورواه أيصاً ابن كثير ـ عني مارواه عنه الطباطبائي في تعليق الحديث المتقدم من كتاب الفضائل ــ ــ

وقال صالح س الأسود رأيت علياً وقد ركب حماراً ودلّى رحليه إلى موضع واحد ثمَّ قال: أما الذي أهنت الدنيا<sup>ن</sup>!

وقال الحسن من صائح - ذكروا الوهّاد عبد عمر من عبد العريز فقال قائلون: فلان وقلاب - فقال عمر[س عبد العريز] - أرهد الباس في الدنيا عنيّ بن أبي طالب رضي الله عبه '

وقال المدائي عطر علي يوماً إلى قوم سابه فقال ياقسر من هؤلاء؟ قال شيعتك. قال/11/أ/ مالي لاأرى فيهم سيهاء الشيعة اا إقالوا وما سيهاء الشيعة با أمير المؤمير؟]قال حمص النظون من الطوى يسن الشعاه من الطهاء عمش العيون من المكاء"

وقال أبو بكر اس عبد لله مررت أن وحالي أبو أميّة على دار في حيّ من مراد فقال[حالي] ترى هذه الدار؟ قلت بعم قال إنّ عنيّاً مرّ عليها وهم يسوب فسفطت عببه قطعة مها فشخته فدعا الله أن لانكمل فها وضع عليها بعد ذلك لبنة ا

 إلى تاريخ البداية والهاية ح ٨ صيفة: ورواه أيضاً ابن عساكر تحت الرقم ١٢٤٨ و ١٢٦٧ من ترجمه أسر المؤسين عليه السلام من تاريخ دمشق ح٣ ص ٣٣٦ و ٢٥٠ ط السة

 ۱۱) ورواء أيضاً ان عساكر تحت الرقم, (۱۲۱۸) من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق. ح٣ ص٢٥١؛ ط٢٠٠٠ - حد صداد

وينائي أنَّ كنت الحَدَيث عن كتب بن أبي الدينا ولكن مسودٌن لم تكن عتباولي ٢١. وللتحديث مصادر؛ وقد رواه ابن أبي لدب في الحديث (٣٥٥) من كتاب دمَّ الدنيا؛

لورق۳٤/ا/

وأيصاً رواه ابن أبي الدنيا في الحديث ( ٩٩ ) من نسبحة المقومن الأوَّن ـ التي حقُفاها ـ من مقتل أمير المؤسير، عليه السلام ص1٣١عط؛

ورواه أيصاً اس عساكر تحت الرقم - ( ١٣٦٩ ) من ترحمه أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق - ج٣ ص٢٥٧ ط٢

۳) ورواه این عساکر فی الحدیث (۱۲۷۱) می ترحمة أمیر المؤمین می تاریخ دمشق ج۳
 ص۲۵۷ ط۲

ويجد الطالب للحديث مصادر أحر في محتار (١٠٨) من القسم الثاني من باب خطب لهج السعادة حجم ص١٤١٢عط ١

ورواه أيضاً محمد بن سلبيان اليمني في الحديث ( ٧٦٩ ) في أواسط الحرم السادس من كتابه مناقب عليًّا عليه السلام الورق1٦٥ س/ وفي ط١ ج٢ص٤٣٥ .

٤) رواه أمو لكر ابن أي شينة في الحديث ( ٩٠) من فضائل عليَّ عليه السلام من كتاب العضائل
 غنت الوقم ( ١٢١٩٠) من كتاب المصنَّف ح١١٤ صن٨٦ط١ وفي ط٢ج ٧ص ٥٠٧ =

ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في الحديث (١١) من كتاب مجابي الدعوة الورق ١١/١/٥ ورواه بسده عنه؛ الحافظ ابن عساكرتحت الرقم (١٢٧٥) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ح٣ ص٢٥٦ ط٢





## الباب الرابع والأربعون(١١

# فيماكان قيه عليه السلام من ضيق العيش وخشونته وورعه وحياثه وتواضعه

عمه كرَّم الله وحهه قال أصبت شاره يوم مدر، وأعطان رسول الله ﷺ شارفاً [ أحرى ] أن فالمحتها عبد سات رحل من الأنصبار أريد أن أحتميل عليها إدخيراً وأبيعه

(1) هذا هو الصوات ؛ بحسب تبديل الأيواب؛ وفي مقدمه لمصنف وهاها معًا ﴿ وَ النَّابِ الثَّالَثُ
 والأربعون ﴾

ربا جدا هو الطاهر الموافق بد رواد أحمد بن حبل في اخديث (٥٨٥) من مسيد أمير المؤمنين عليه
 المسلام تحت الرقم (١٢٠٠) من كتاب المسيد" ح١٠ ص١٤٢٠ ط١٠ وفي ط أحمد محمد
 شاكر: ح٢ ص٥٨٧وفيه

وال علي الصبت شارعًا مع رسول الله صلى الله عليه [ و ٥٠ ] وسلم في المعمم يوم مدر ١ وأعطابي رسول الله ﷺ شارعاً أحرى

قان أحيد محمد شاكر في تعليقه إساده صحيح، ورواه أبضاً مسمم[ في كتاب الأشربة من مسنه [ ] ح٢ ص١٢٢

و حام] في دَحَاثَر المواريث حـ٦ ص٣٠٦ه / أنه رواه أيضًاللحاري وأبو داود والشارف الماقة المسنَّة .

أقول. الحديث رواه البحاري في ناب ع لاحمى إلّا حمى الله ع من كتاب الشرب من صحيحه: ج - ص١٣ .

ع الله المحاري في بات ﴿ فرض الحمس ؛ من كتاب الحهاد مشرح لكوماني - ح ١١٣ م ص ٧٣

وأيصاً رواه البحاري قبيل بات و تسمية من سُمّي من أهل بدر ؛ من كتاب بدء الحلق من صحيحه , ج١٦٠ ص ١٨٥٠ مشرح الكرماني

ورواه أنصاً البيهقي في ناب ﴿ دسهم دوي «نقربي ۽ من كتاب فسم العيء والعيمة من لسُنن الكبري ، ح؟ ص٣٤٧ وأستعين به على وليمة فاطمة ومعي رحن صائع من سي قيُّلفاع؛ و[ في البيت ] هزة من عبد المُطّلب وقَينَة تغنيه[ وتنشد له ] :

الا يا حر للشرف المسموء، [ وهنَّ معقَّلات بالفِياء ] صع السكِّين في اللبات مها وصرِّحهنَّ حمرة بالدماء ] \_

فبادر [حمرة]إليها بالسبف فحت أسبمتها ونفر حواصرها!!!قال. فظرت إلى أمر أفظعي فأنيت رسول الله صلى الله عليه[وآله]وسدم فأحبرته فحرج ومعه زيد بن حارثة وحرحت معه حتى قام على[راس] حمرة فتعيّط عليه فرفع عمره بصره وقال على أنتم إلا أعبد ابائي!!فرجع رسول الله صلى الله عليه[واله] وسلم ينقهقر عبه ١١٠ متّفق عليه.

وعه [عليه السلام] قال حمت بالمدينة جوعاً شديداً فحرحت في طلب العمل في عوالي المدينة فرأيت امرأةً قد جمعت مدراً فضنها تريد بله فأتبتها [ ففاطعتها] كل دلو متمرة فمددت سنة عشر دنوباً حتى محلت يداي ثم أنيتها فقلت تكلني يدي هكدا؟ ـ وبسط إسهاعيل راوي الحديث يديه حميعاً ـ فعدّت في سنّة عشر تموة فأتبت المبيّ صلى الله عليه[وآله] وسلم فاحبرته فاكل معي منها ودعالي "احرّجه احد

وعن سهل أنَّ عليِّ من أي طَالَت فحل على فاطمة والحسن والحسين يبكبان فقال. مايبكيكيا؟ قالت؟ الحوع فجرح علي فوحد هيباراً في السوق فجاء إلى فاطمة فاحبرها فقالت ادهب إلى فلان اليهودي فحد سامنه ١٤/ب/بلرهم لحي فدهب علي إفرهن الديها فحاءهم الدينار على الدرهم وحاء باللحم فعجب وحبرت وأرسلت إلى أبيها فحاءهم فقال [علي] بارسول الله أدكر لك [حديث طعامااليوم ]فإن رأيته حلالاً أكلما وأكلت وذكر شأنه [أنه وحد في السوق دينار، فرهنه على درهم واشترى به لحياً] قال: كلوا

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفات زيادات توصيحيَّة مأجودة من مصادراجر

 <sup>(</sup>٢) ورواه أيصاً ربير بن بكّار كيا في الحديث ( ٢٧٩ ) في الحرء السادس عشر من كتاب المؤفقيات صس٣٧٣ ط بعداد .

ورواه أيصاً أحمد بن حسل في مسند أمير المؤمنين عليه السلام تحت الرقم ( ١٩٧٧والرقم. ١٩٣٥ ) من كتاب المسبد: ج٢ ص٨٥٠.

وأيصاً رواه أحمد في الحديث ١٩ و٣٤٧ من فضائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الفضائل ورواه أيضاً محمد بن صليهان الكوفي من أعلام انقرن الثالث والرابع في الحديث: (١٠٩٧) في أواخر الحوم السابع من كتابه مناقب عليٌّ عليه السلام الورق ٢٣٠/ب/ وفي ط1: ح٢ ص ٨٦ه،

مسم الله عليه [ وآله ] وسلم [ نه ] فدَّعِي له ؛ فسأله فقال · سقط مني [السوم ديمار] في صلى الله عليه [ وآله ] وسلم [ نه ] فدّعِي له ؛ فسأله فقال · سقط مني [السوم ديمار] في السوق فقال عليه السلام : ياعلي ادهب إلى احرّار وقل له : رسول الله يقول لك . أرسل إلي بالديمار ودرهمك علي . فأرسل نه عدفعه إليه عليه داوود ١١).

(١) رواه أبو داوود في كتاب اللّعطة تحت الرقم (١٧٠٠) من به ورواه حبه بعض المعاصرين في تعنيق المعجم الكبير ج١ص٠١٦ ورواه البيهةي ـ على وحهين ـ في باب ه بيان ملّة التعريف ٤ من كتاب اللّعَطة من السن الكبرئي. ح١ص١٦٧

وروءه أيضاً الطبري في مسانيد سهل بن سعد الساعدي تحت الرقم. ( ٥٧٥٩) من المعجم الكبير: ج١ص١٦٠ .

ورواه أيصاً أحمد من عمرو من ابي عاصبم في أحر فصائل أمير المؤمنين علمه السلام من كتاب لأحاد والمثني ص\$10

ورواءِ أبو يعني عن وحه احر في الحُديث (٩٩) من مسند أن سعيد الخلبري من مسنده ح٢ من٣٣٣ ط1

ورواه أيصاً أبو طاهر المخلص كيا في أو حر خره الرابع من كتاب العوائد المنتقاة الورق ١٧٦/

ورواه أيضاً ابن المعارلي في الحديث (٤١٤ ـ ٤١٥) من كتابه مناقب عليٌّ عليه السلام ص٣٦٧

ورواه أيضاً ابن شاهين في الحديث ( ١٤ ) من رسالته في فضائل فاظمة بنب رسول الله صبق الله عليهها وعلى أهها ص٢٦ طبعة بهروت

ورواه ابن شیرویه علی وجه آخر کیا فی اخدیث (۵۱) من الفصل (۱۹) من مناقب لخواورمی ص۲۳۰

ورواه لحافظ السروي على وحوه كها في عنوان «المسابقة بالسحاء والنفقة ، من كتاب مناقب آل أبي طالب: ح٢ص٣٦- ٢٨

ورواه بعصهم عن كتاب قصص الأبياء \_ للنعبي \_ ص١٣٥ وأيضاً رووه عن الزغشري في تفسير الكثّف، والسيوطي في تفسير الدرَّ المثور وكيف كان فالحديث قد روي في مصادر بأسابد، وعلى صُور متوَّعة ؛ وأشهر صورها هو مارواه أبو جعمر الإسكافي المتوفى سنة ح ٢٤٠٠ ، في أواحر كتبه المعينر ولموارده؛ ص٧٣٧ وعلى أسياء نت عميس على فاطمة بت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أثاها يوم فقال أي اساي \_ يعيى حساً وحسياً \_ قالت قلت أصبحنا وليس في بيشا شيء يدوقه دائق فقال على أدهب بهي فإي أخاف أن يبكيا عليك وليس عندك شيء فدهب بها إلى فلان اليهودي فتوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما يعمان في مشربة بين أيديها فصل من تمر فقان ياعلي ألا انقلبت بها قبل أن يشتد الحرّ عبيها وقال على أصبحنا وليس في بيشا شيء فلو الا انقلبت بها قبل أن يشتد الحرّ عبيها فقال على أصبحنا وليس في بيشا شيء فلو حلست بارسول الله حتى أجمع لفاظمة تمرات فحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احتمع له شبئاً من التمر فجعله في حجرته ثمّ أقبل فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدها وهن [عني] الأحر

حرَّحه الدولاني في مسدها١١١

وقال عني لفاطمة دات يوم . والله لقد سنوت حتى لقد شكوت صدري (١٠ وقد حاء الله أماك سببي فادهبي فاستحدميه منه قالت إفاطمة وأما والله لقد طحبت حتى محلت بداي فأنت البي صلى الله عليه وسلم فقال ماحاحتك ياسية؟ قالت حثت لأسلم عليك واستحيت أن تسأمه شيئاً ورجعت فقال لها [علي]. مامعك؟ قال. استحييت أن أسأله !!!

فأتياه حميعاً فقال علي يارسول الله لقد سبوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة وقد طحنت حتى يدي وقد حاء [ك]الله بينثي وسعة فأحدب قال والله/٢٤/أ/لاأعطيكها وأدع أهل الصفّة تطوى بطوسم لاأحد ماأبفق عليهم ولكي أبيعه وأنفق عليهم أثهانه

ورجعا فأتاهما صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما إداعطَت رؤسهم الكشفت أقدامهما ثمّ قال الالحبركم بحير مما سألتهن؟ قالاً: بلى قال كلمات علميهن جبرئيل تسبّحان دير كلّ صلاة عشراً وتحمّدان عشراً وتكبّران عشراً دوإدا آويتها إلى فواشكها فسنّحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبّرا أربعاً وثلاثين و

قال علي في الركتها مند عدميهي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقيل له ولاليلة صفير؟ قال ولاينة صفير

خرَّجه أحمد ١٣٠.

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر؛ أي في مسد فاهمة أو مسد أسياء ست عميس عليهيا السلام. والحديث رواه الدولاي في عنوان ((احديث) أسيء بنت عميس عن فاطمة ((ع) من مسلا حديث فاطمة تحت الرقم ((ع) ١٨٤) في أراحر كتاب الدريَّة الطاهرة ص١٤٦، ط١

<sup>(</sup>٢) كذا في أصبي ؛ وفي كتاب المسد 1 قد اشتكيت 1 وسبوت استقبت

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنَّ هذا هو الحديث ( ٨٣٨ ) المذكور في مسد عنيٌّ عليه السَّلام من كتاب المسد =

وعن عبد الله من زرير قال. دحلت على على س أبي طالب يوم الأصحى فقرّب إليها خزيرةً فقلت: أصلحك الله لوقرّ من إليها من هذا البطّ مديني الإوزّ ما بالله قد أكثر الخير، فقال: ياابن زرير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لخليمة من مال الله إلا قصعتان. قصعة يأكلها هو وأهله وقصعه يصعها بين يدي الماس حرّجه أحمد (١).

وعن ابن عمير قال: حدّثني رحل من ثقيف أنّ عدياً قال له: إذا كان عد الظهر فرح إلى قال: فرحت إليه علم أجد عده حاحاً مجمي دونه ووجدته حالياً وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بطبيه (" فقلت في نفسي لفد آمني حين يجرح إلى حواهر ولاأدري مافيها؟!! فإذاً عليها حاتم فكسر الحاتم ودا فيها سويق فأخد منه قصة فصبها في القدح وصب عليها ماءاً فشرب وسفان علم أصبر إطا فقلت: باأمير المؤمن أتصنع هذا بالعراق وطعامه أكثر من دلك؟ فقال والله ماأحتم عليه بحلاً به ولكي أبناع قدر مايكهي فأحاف أن يفتح فيوضع فيه من عبره ممالا عرفه فأحفظه لذلك وأكره أن أدحل إلى حوفي مالاأعرفه ولااحت أن أدحل فيه إلا طيباً.

ويحمل أيضاً أنَّه هو الحديث. (١٣١٢) بدكور في مسد عليٌّ عليه السلام من كتاب المسد ــالأحمد بن حسل.. : ج١٤ ص١٥٣.

وليلاحظ مسند أحمد ح1؛ ص٠٨ر٥٩و/١١٠ و١١٢ و١٣٦ و١٤٦٠ وليراحع أيضاً الحديث (٣٢٥) من فضائل عليَّ عليه السلام من كتاب الفضائل ويراجع أيضاً الحديث (١٨٣) من كتاب ندرية الطاهرة ص١٤٥، ط١

(1) رواه أحمد في مسد أمير المؤمين تحت لرقم ( ٥٧٨ ) من كتاب المسد ح١١ ص٧٨ط١ ورواه عنه الهيثمي في فضائل عليَّ عليه لسلام من عجمع الروائد، ح٩ص٣٣١ وأيضاً رواه أحمد في أو حر فضائل عليَّ عليه السلام من كتاب الفضائل.

ورواه بسنده عنه وعل عيره الحافظ ابل عساكرتحت الرقم ( ١٧٤٥ ) وما بعده مل تاريخ دمشق

(٢) هذا هو الظاهر الدي قد حاء في بعض بسح حبية الأوب، والطبية جراب صعار أو هي وعاء
 شبه الكيس والخريطة

(٣) رواه أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من حلية الأولياء ج١٠ ص٨٦
 ورواه عنه ابن الحوزي في كتاب الصموة

ورواه ابن عساكر تحت الرقم. (١٢٦٤) من ترحمة أمير المؤمنين من تاريخ عمشق " =

وعن أبي حيّان التيمي عن أبيه قال: رأيت عليّ س أبي طالب على الممبر يقول: من يشتري مبي سيفي هذا فلو كان عندي ثمن إزار مابعته!!!فقام إليه رحل وقال/٤٢/س/: أما أسلفك ثمن إزار.

قال عبد الررّاق وكان الدبيا إذ داء بيده إلاّ الشام خرّجه أبو عمر(۱).

وعن هارون بن عنترة قال دحدت على على س أبي طالب في الخوريق وهو يرعد تحت سمل قطيعة فقلت المامير المؤمس إن الله قد جعل لك ولأهل ببتك [نصيباً]في هذا المال وأنت تصبع بنفسك ماتصبع؟ فقال والله ماأر رأكم شيئاً من مالكم وإنها لقطيمتي التي حرجت بها من منزلي بالمدينة الله ع

[قال أبو بعيم: حدّثنا أبو بكر الل حلّاد، حدّثنا إسحاق بل الحسل الحربي حدّثنا مسدّد.

وحدَّثنا براهيم بن عند الله ] عن محمد بن إسحاق قال حدِّثنا [فتينة] قالا حدِّثنا عبد الوارث بن فسعود:

عن أبي عمرو بن العلاء عن أبيه أنَّ عنيًا حطب الناس فقال والله الدي لا إله إلاّ هو ما رزأت من فشكم إلاّ هذه ــ [قال: إ وأحرج قارورة من كمَّ قميصه [وأشار إليها]<sup>[2]</sup> وقال أهداها إلىّ دهقان ثمَّ دقعها خارد بيت عان<sup>6</sup>؟

= جامن۲٤٧ dt

وللحديث مصادر أحر يجد الباحث بعصه في تعليقي على الحديث المشار إليه من تاريخ دمشق (١) رواه أبو عمر في أواسط ترحمة أمير لمؤمين عليه السلام من كتاب الإستيمان بهامش الإصابة ج٣اص٤٩ .

ويجد الطالب للحديث مصادر وأسانيد تحت ابرقم ( ١٣٤٢ ) وتعديمته من ترخمة أمير عؤمس من تاريخ العشق: ج٢ص٢٣٠ - ٢٣٢ .

(٣) وهذا. الحديث وما بعده رواه أنو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين من حلية الأولياء ج١ ص٨٦

(٣) ما بين المعقودات أحدياه من ترجمه أمير المؤمنين عليه انسلام بن كتاب حلية الأوبياء حجاء ص10
 ترميهاً لما في أصلي من المقص

(4) كدا في أصلي، وفي حلية الأولياء وأهداها إن مولاي دهقال؟) وحملة وثم دفعها لخاران بيت المال.
 غير موجودة فيه وفيها عمدي من بقية عصادر

ورواه أيضاً بن عساكر تحت لرقم. ١٣٤٧) من ترجمة أمير المؤمين من تاريخ دمشق. ج٣صي٢٣٦ ـ ٢٣٧ .

خرّجه الملاّ (١)

وعن أبي عسّان عن أبي داوود عن عبيّ رضي الله عنه أنّه أتي بفالوذح فليّا وضع بين يديه قال: إنّك طيّب الربح حسن النون طيّب الطعم ولكن أكره أن أعوّد نفسي مالم تعتدّ (7).

وعن سفيان عن الأعمش قال · كان عليّ يعثنيّ ويعدّي ولايأكل إلاً من شيء يجيئه من المدينة؟؟.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في كتاب الرهد؛ ص ١٩٥ ورواه عنه أبو نعيم في ترحمة أمير المؤمنين من حنية الأرب، ج١؛ ص ٨١ ورواه عنهيا المتقي الهندي في الحديث (٤٦٤) من فصائل عن عنيه السلام من كتاب كنز العُيَّال ج١٥؛ ص ١٦٤

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد أو تلميده العظمي في الحديث (١٥) من فصائل علي من كتاب العصائل ص ١٤) ط قم .



## الباب الرابع والأربعون(١١

ني شفقته على أمّة محمد صلّى الله عليه وسلّم وما جمع الله فيه من الصفات الجميلة في الجاهلية والاسلام وإسلام [قبيلة] همدان على يده وتخفيف الله عن الأمّة بسببه

عن على رصي الله عنه قال لل برنت (ياليها الدين أمنوا إذا باحيتم الرسول فقد موا ين يدي بحواكم صدقة ﴾[١٣/ المحادلة ٥٥]قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الماترى دينارا قلت الايطيفونه [قان: نصف دينارا قلت الايطيفونه قال فكم ترى إقلت شعيرة قال إلك برهيد فنزلت (الشفقتم أن تقدّموا بين بدي بجواكم صدقات الآيات [١٣] على المحادلة ١٨]بي حقف الله عن هذه الأمة حرّجه أبو حاتم الله عن هذه الأمة

وعلى بن عباس قال ألا أحبركم وإسلام أبي دو ؟ قدا. بلى قال قال أبو در كلت رحلاً من عفار فلدما أن رحلاً قد حرح بمكّة برعم أنه بني فقلت لأحي الطلق إلى هد. الرحل وأتني بحره فالطلق فلقية ثم رجع فقلت ماعدك؟ قال. والله لقد رأيت رجلاً يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت ثم تشعى من الخير فأحدت حراباً؟ وعصى الرجلاً إلى مكّة فحملت لاأعرفه وأكره أن أسأل عنه فكنت أشرب من رموم وأكون في المسجد قال فمر بي عنى فقال كأن الرحل عريب؟ قلت، نعم، قال وأكون في المسجد قال فمر بي عنى فقال كأن الرحل عريب؟ قلت، نعم، قال المراكد عريب؟ قلت، نعم، قال المراكد عريب؟ قلت، نعم، قال المراكد عريب المناكد المراكد عريب المراكد عريب المراكد عريب المراكد عريب المراكد عريب المراكد المراكد عريب المراكد عريب المراكد المراكد عريب المراكد المراكد المراكد المراكد المراكد المراكد عريب المراكد المراكد

1 bres \_

<sup>(</sup>١) كذا جاء مكرَّراً ما مرٌّ في البات السائف ، ومثله في مقدمة المصلُّف

 <sup>(</sup>۲) وهو ابن حبّان ؛ روى الجديث في فضائل عليًّا عليه السلام من كتاب العضائل من صحيحه
 (۲) الورق ۱۸۰/ب/.

ع. ومدلول هذا الحديث من أثبت ماوقع في تاريخ الإسلام والمسلمين وأتَّعنى على روايته شيخة أهل البيت وشيعة آل أبي سفيان مفدًا من أنه لم يعمل بالآية الكريمة أحد من المهاجرين والأنصار غير علي بن أبي طالب عبيه السلام إلى أن سنح عد تعان حكم الآية الكريمة والميراجع طلاب الحقّ ما حاء في تصدر الآية الكريمة وواخديث ( ٩٥٠) وما بعده من كتاب شواهد التويل ح٢ ص ٢٣٠

فانطلق[معي]إلى المزل فانطلقت معه لايسالي عن شيء ولاأحبره[بشاي].

فليًا أصبحت غدوت إلى المسجد لأسال عنه وليس أحد يجبري عنه بشيء فمر بي عني [فقال: ]أما إن الرحل يعرف مبرله؟ قال فيت على قال فانطلق. ثم قال: الاتحادي بأمرك وماأقدمك هذه البلد؟ قال علت. إن كتمت على أحبرتك قال أفعل قلت بلغنا أنّه حرج هاهن رجل يرعم أنه سي فأرسلت أحي ليكلمه فرجع ولم يشفي من الخبرفأردت أن القاه فقال أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني وادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحداً أخافه عليك قمت إلى الحائط كاني أصلح نعي وامص أنت!!![قال:] فمصي ومصيت معه حتى دخلت على البي صلى الله عليه وسلم فقلت أنه اعرض على الإسلام . فعرضه فأسلمت.

حرَّجه اللَّحاري [في عنون وباب قصَّة رمزم» في أوسط كتاب بدء الحلق من

حامعه ج£ ص ٢٣١](١)

وعن البراء س عارب قال العث رسول الله صلى الله عليه وسلم حالد س الوليد إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام وكت فيمن سار معه فأقام عليهم سبعة أشهو لا يجيبونه إلى شيء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي من أبي طالب وأمره أن يرسل [إليه] حالدا ومن معه إلا من أراد النقاء مع على فيتركه قال أبراء وكنت عن أحب النقاء أمع عني [قال] وقلي انتهيبا إلى [أ]وائل اليمن للع القوم الحبر [قت] هموا له فصلى على بها الفجر فلما هرع صففنا صفا واحداً ثم تعدم بين أبديها محمد عله وأثنى عليه ثم فرا عليهم كناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان كنه في يوم واحد وكتب [علي] بدلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ رسوب الله إكتابه حر ساجداً وقال السلام على مسادن السلام على السلام على السلام على السلام على همدان السلام على همدان الهارية

ورواه أيصاً بن سعد، في توجمة ان درً من المسقات الكبرى ح ع ص ٢٢٤

١١) ورواه أيضاً مسلم تحت الرقم (٢٤٧٤) في فصائل عصحابة من صحيحه ح٤ عن٢٧٣٨.
 ورواه عنهم لدهبي في ترجمة أبي درّ من سير علام السلام ح٢ ص٥٥

ورواه أيضاً عن البحاري الحافظ الل حجر في بات الكُنى في عنوان ﴿ أَبُو دَرُّ الْعَفَارِي ﴾ تحت الرقم ﴿ (٣٨٤) من بات الكنى من كتاب الإصابة , ح٤ص٦) ورواه أيضاًأبو عمر في بات الكنى من كتاب الإستيعاب

 <sup>(</sup>۲) وذكره أيضاً مجمد بن محمد بن النعيان العُكْبري في كتاب الإرشاد، ص ٣٥
 وليراجع مسيد البراء من مسيد أخمد بن حسن، وفضائل، همدان، من كتاب مجمع الروائد

#### الباب الخامس والأربعون

## ني خلافته [عليه السلام]. وذكر ما جاء في صحّتها والتنبيه على ما ورد في ذلك من الأحاديث والأخبار والآثار

حدثا عمد س حعوس محمدس عمرو قال حدث أبو حصين الوداعي حدثا[٣٩] يجيى س عبد الحميد حدثا شريك عن أبي اليقظان عن أبي واثل عن حديقة س البيان قال قانوا: يارسول لله [ أ] لاتستحلف عليها؟ قال إن تولّوا علياً [وما أركم فاعلين] تجدوه هاديًا كهديًا يسلك مكم الصراط المستقيم (١٠). [و] رواه المعان س أبي شيبة عن التوري عن ريد س حديقة؟ ولقطه قال. قال رسول الله الله الم أن شيختم على عليًا وما أراكم فاعلين تجدوه هاديًا مهديًّا عملكم على المحمّة البيصاء .

[ و] رواه إبراهيم عن الثوري عن أبي إسحاق عن ريد عن النبي ﷺ وعن عمر بن الخطاب أنه قال حين طُعن وأوضى . إن ولّوها الأجلح سلت مهم الصراط المستقيم \_ يعني عليّا كرّم الله وجهه \_ أحرجه أبو عمر (")

ط۱): ۱ ص ۱۶ وج۲ ص ۸۸۵

(٢) وقريبًا منه رواه أبو عمر ابن عبد اللَّ في أو حر ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإمتيعاب =

 <sup>(</sup>١) كدا في أصبي؛ والجديث مع تالبيه؛ رواها أبو بعيم الحافظ في ترحمة أمير المؤمين عديه السلام من حدية الأونياء: ح١٤ ص١٤٤ قاله:
 عدية الأونياء: ح١٤ ص١٤٤ قاله:

حدَّثنا جعمر بن تحمد بن أي عمرو حدث أبو حصين الوادعي حدث يجين بن عبد الحميد . وما وضعاء بين المعقوفات التانيه أيضاً مأخود من حبية الأولياء ورواء أيضاً الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير قوله تعان ﴿ إهدما الصراط المستقيم ﴾ من سورة

ورواه أيضا أخالط المستخان المنابد في تفسير قوله تعالى المؤينات عمرات السنيم به من المؤيد المبيد، تحت الرقم (١٠١) وما بعده من شواهد السريل ج١١ ص١٢٥ الحراء السابع تحت ورواه أيضاً محمد بن صنيان ليمني في الحوء الربع وأواخر الحرء السابع تحت الرقم (٣٤٧و٩٩) من كتابه ماقب عن عبد السلام الورق٩٥/ب/ والورق٢٢٠/ب/ وفي

وعن ميمون قال كنت عبد عمر إد ولّى السنَّة الأمر فليّا جاوروا أتبعهم بصره [ و] قال: إن ولّيتم هذا [الأمر] الأجلح لبركسّ لكم الطريق.\_يعني عليّــًا \_ أحرحه الصحاك!!!

وعمن الحسرب بن نصر " قال حججت مع عمر وكان الحادي يجدو (إنَّ الأمير معده عثمان).

ثمّ حجحت مع عثمان وكان الحادي بجدو (رَدّ الأمير معده عليّ)

حبريه البعبوي في معجب

بهامش الإصابة. ج٢ص١٤
 وقريباً منه رواه أيضا تعلب في أمانيه كيا في شرح بتحار (٨٣) من بهج البلاعه من شرح ابن أبي
 الحديد. ج٢ص٤٨٥ طبعة بيروت حليثًا

ورواه ابن عساكر بأساسد في الحديث ( ١٩٣٦ ) وما بعده من ترجمة أمير المؤسين عليه السلام من باريخ الدمشق: اج٣ص١٠٦- ١٠٨ (١٤٤٠هـ)

ولنراجع ما زواه محمد بن سلبهان فيه لهديث (١٠٩٣ ) في أواجر الحرم السابع من كتابه مناقب أمير المؤمنين عِلمه السلام الورق٢١٩/ب. وفي عدا ح٢ص٨٥٥

 (١) لم يُبيسُر لي الإطلاع على كتب الصحاك؛ وأنكن خديثه مصادر وأساسد أشرما إلى معضها في تعديق الحديث المتعدم

(٢) كذا في أصلي؛ ولكن الظاهر أنه محرّف؛ والعبرات (حارثة من مصرّف) كيا رواه البلادري في أوائل ترجمة عثيان من كتاب أسباب الأشر في حده ص١١٥ عشيمة المستشرقين ق، قال . حدّثني أحمد من هشام بن جرام حدثنا شعيب بن حرب؛ أننان إسرائيل أبنانا أبو إسحاق عن حارثة بن مصرّب قال حججت مع عمر فسمعت الحادي يقول ؛ إنَّ الأمير بعده ابن عفان »

ثم قال البلادري وحدَّثي أحمد بن هشام حدث وكيم بن العرَّاح عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يجدو لعثمان فيقول .

إنَّ الأَمْسِيرِ بِسَعِمَاهِ عَمَالٍ وَفِي السَّرِبِيرِ حَمَائِفَ رَصِيًّ أَفُولُ وَالرَّوَايَةُ الثَّالِيَةِ رَوَاهُ الطَّبِرِي بَرُوايَةِ السَّرِّي لِـ الْكِدِّابِ عِن وَجَهِيْنِ ؛ فِي أَحَدُهُ رِيَادَةُ عَلَيْ وَالْمُولِيَّ وَالْمُولِيِ بَرُوايَةِ السَّرِي لِـ الْكَدِّابِ عَنْ وَجَهِيْنِ ؛ فِي أَحَدُهُ رِيَادَةً عَلَيْ الطَّبِي حَجْ صَ٣٤٣ عَيَّا رَوَاهُ الْبَلَافِرِي كَيَا فِي أُواحِر حَوَادِثُ مِنْ إِنْ الْفَصِلُ إِيرَاهِيْمُ فَلَيْ الْمُعِيْمُ وَمِنْ اللّهِ الْفَصِلُ إِيرَاهِيْمُ

وَالْحَدَيْثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ أَيْضًا عَمَرَ مَنْ شُنَّةً فِي أُوْ حَرِّ تَرَجَّةً عَمَرَ ؛ مَنْ تَارِيْحَ المدينة , ح٣ ص٩٣٣ طبع المدينة الطبينة ؛ قال

حدث عبد الله بن رجاء و قال أنبأن إسرائين و عن أي إسحاق وعن حارجة بن مضرَّب؟ قال. =

وعل ابن عمر أنّه قال. ما سي على شيءِ إلّا أنّ لم أقاتل مع عليّ الفئة الباعية! وعلى صوم الهواجر(!)

وهدا أعطم دليل عنى صحة خلافته

وعن عمر برحاوان "فال فال لي الأحلف بن قيس لقيت الرمير[ بن العوام] فقلت [له] ماتأمري وتوصي لي به ؟ قال آمرك معلي بن أبي طالب قلت أتأمري به وترصاه لي؟ قال: معم.

أحرحه الحضرفي؟

وعلى عاصم من [ عمر ] (ا) قال لقي عمر عليًا فقال له ياأه الحسل نشدتك الله هل كان رسول الله ﷺ ولاّلك لأمرا قال إن قلت دا فها تصمع أنت وصاحبك؟ فقال أمّا صاحبي فقد مصى وأمّ أما فوالله لأحلعها من عنقي [ وأحملها] في عمك فقال [ عنيً] حدم الله أنف من أنعدك عن هذا وإنّ رسول الله [ﷺ ] جملي عليًا فمن خالفي صلّ!!!

أحرجه ابن السيّان في [كتاب] الموافقة.

الإستيمان بهامش الإصابة: ح٣ص٣٥قال ويُرُويُ من وجود عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنّه قان منامي على شيء إلّا أنّي تم أقاتل

مع على المئة الباهية مع على المئة الباهية ما قدر دري برم مصادر فرتمان الجديث ( ١٣٣١) من ترجمة أمر بلامس، عليه السلام من

والحديث ذكره عن مصادر في تعليق الحديث (١٣٢١) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ص٢١٩ ط٢ .

ورواه أيصاً محمد بن سليهان في الحديث (١٠٨٨ ) في أواحرالحر، السابع من كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام الورق ٢١٩/أ/ وفي ط١ ح٢ص ٥٧٩.

(۲) هذا هو الصوات الموافق لم يأي في أواسط تعليق لداب ٢١ هـ ٥٣٤ في الورق ٧١ / ب/ وفي أصل
 عمر بن حاقات ٤

(٣) ما بين المعقومين قد سقط من أصبي ؛ و أحدثاه مما رواه المحت الطبري في أوائن المعصل
 العاشر ؛ من قضائل علي عليه السلام من كتاب الرياض النصرة ح٣ ص١٠٢ ط بيروت ؛ =

حججت مع همر ورص ۽ فسمعت خادي يحدو ، و إن الأمير بعده ابن عمال ،
 [ قال ] وسمعت الحادي في إمارة عثمان [ مجدو] ، و إن الأمير بعده علي ه رصي الله هـهـ
 رام رواه أبو عمر - بحدف ديله ودكره بديل آخر - في أواحر ترحمة أمير المؤسين عليه السلام من كتاب



وساق الحديث إلى قوله و عمل حالهي صل ،
 ثم قال ، وفي رواية أنه قال له يا أبا الحسس مشدنك بالله هل استحلمك رسول الله ﷺ قال الا ولكن جعلني رسول الله ﷺ علمًا عمى قمت عمل حالهي صلَّ
 ثم قال : أحرجهما ابن السيَّال في المواعقة

#### الباب السادس والأربعون

# في بيعته [عليه السلام] ومن تخلُّف عنها

عن محمّد ابن الحنفيّة قال أن رحل عيّن وعثيان محصور فقال إن أمير المؤمين [عثيان] مقتول الساعة. ثمّ جاء [ه] آخر فقال [مثل] مقالته. فقام علي قال محمد. فأخذت نوسطه تخوّن عليه فقال. حلّ [عيني] الأأمّ لك قال فأن لدار وقد فتل لرحل فأن داره [فدحلها] وأعلق [عنيه } بانه فأناه الناس فصر بوا بانه فدحلوا عليه فقالوا. إن هذا الرحل قد قتل ولايد بلناس من حليقة ولا بعلم أحدًا أحق مهذا الأمر منك

فقال[ لهم] عني الاتريدون فإن نكم اوزير حير[لكم] مي أمير ، فقالوا والله مانعلم لُجدُ أُجنّ ب منت

قال. فإن أبيتم عليّ فإنّ بيّعتي الاتكون سرًّا ولكن النوا لمسحد فمن شاء أن ينايعني را). بايعني(١).

قال: فخرح إلى المسجد قبايعه الناس

وعن المسور بن نخومة قال. قتل عنها، وعن في المسجد فيال الناس إلى طلحة [قال ] فانصرف علي يريد مبوله فلقيه رحل من قريش عند موضع الجنائز فقال الطروا إلى رجل قتل أس عمه وسلب ملكه ا قال. فولى [علي] راجعًا فرقى المبر فيال الناس إليه فبايعوه وتركوا طلحة

والحديثان] أحرجهما أحمد [تحت الرقم (٩٣ ـ ٩٤) من مناقب عليّ عليه السلام من كتاب] المناقب [ ص ٦١ ـ ٦٢ ط قم]<sup>(!)</sup>

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي: وفي الحديث (٩٣) من فصائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٢٦: عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي وعثيان محصور؛ قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتدل ...

 <sup>(</sup>٢) وهذا مع الحديث المتقدم رواء أحمد تحت الرقم (٩٣ - ٩٤) من فضائل علي عليه السلام من
 كتاب المصائل؛ ص ٦١٠ .

ودكر المورَّحون (<sup>()</sup> أنَّه مَا قبل عثمان أقبل لباس يُهْرِعون يل عبيَّ س أبي طالب فدخل بيته وأصفق على نابه؟ وامتبع من الإجابة وقال ( أيّها الباس إنّما [أنا] امرؤُ من المسلمين ومن ولّيتموه أمركم وضيته .

قال فأحرجوه كارهًا [وهو] يقبص يده فيستطوها وقانوا الله الله في أمّة محمد فعال إلهم إلى ينس داك إليكم إنّى دك لأهن بدر فأقبل أهل بدر لينايعوه فقال: أبن طلحة والربير وسعد؟ فأقبدوا [بيه] وبايعوه ثمّ بايعه المهاجرون والأنصار ولم يتحلّف عنه أحد ودلك يوم الحمعة لثلاث عشرة ليلة حنت من دي الحجّة سنة حمس وثلائين وكان أوّل من بايعه طلحة وكان إصبعه شلاء فبطر إليها علي وقال. ماأحلقه أن يبكث الوكان كها قال

ورواهما أيضاً البلادري في الحديث (٣٥٨) مما يعده من ترجمه أمير المؤمنين عنيه السلام من أنساب الأشراف؛ ج٢ ص٣٠٩

و بظر ما رواه أبو بكر المروري أحمد بن محمد بن الحكاج . بترجم تحت الرقم (٥٠) من كتاب طبعات الحيادية حل، ص١٥٥ ـ في منحتات كناب بعدمان من مساد مسائل أحمد الورق ٢٠٦ / أ /

ومثله رواه لسيوطي بقبلاً عن أي نقاسم لبطيري الشناعمي هنة تله بن الحبس بن منصور اللالكائي ــ المتوفى عام (٤١٨) بالنزجم في مصادر كثيرة منها سير أعلام السلاء, ج١٧، ص14

ـ كيا في الحديث (١٤٥٥) من مسلد عنّ عنيه السلام من كتاب حمع الحوامع ح٢ ص١٣٥ وأورده أيضاً المتقي في كبر العيال ح٨ ص٠٠٠ ط١، وفي ط: ح١٥، ص٤٤٦ كيا أورده أيضاً في منتجب كبر العيّال المطوع عن هامش مسند أحمد ح٢ ص١٩٠، ط١

(1) مَلَ أَكثَرُ فَقُرَاتُ الحديث جاء بدفو الإستفاضة عن أمير المؤمن عديه السلام؛ كيا يتجلّ هذا المعنى لكلّ من مارس أو يمارس \_ كتاب نهج البلاعة أو نهج السمادة .

(۲) كدا ذكره نصبُ هاهب، والمعروف أن قائل هذا القول عبر امير المؤمين عليه السلام كيا في
 الحديث (۲۵۰ و ۲۵۲) في عبر له وبيعة على الدس أنساب الأشراف ح٢ ص ٢٠٥ ط.1

## الياب السابع والأربعون

في ذكر حاجبه [عليه السلام]، ونقش خاتمه، وابتداء شخوصه من المدينة، وما رواه أبو بكر وعمر درض، في حقّه و[ما] قالا وصرّحا بـه مـن فـضله وخصائصه

أمًا حاحمه فقمر مولاه[عليه السلام] دكره الحجمدي(١)

وأمَّا نقش حاتمه[عليه السلام] فهو وقد لمكورواه جعمر س محمد [عليهما

السلام] وحرّجه السلمي(١)

السارم] وسوي السامي وأمّا حروجه من المدينة فقد روي عن عمر على إلى الحارث [أنه] قال قام عليّ بن أن طالب بالربادة فقالُهُ من أحبّ أن يلحقنا فليلحق ومن أحتّ أن يرجع فلبرجع مأدونًا له غير حرجُ [عَلَيْتُ؟

وقام الحسن بن عبيّ فقال باأنة \_ أو ياأمبر لمؤ منين \_ لو كنت في حجر وكانت

للمرب قيك حاجة لاستحرجوك من جحرك.

فقال[عليّ عديه السلام]: حمد لله الذي يبتلي ص يشاء بما يشاء ويعافي من شاء بما يشاء؟ أما والله لقد صربت هذا الأمر طهرٌ لبطن ودنّ لرأس فوالله إن وحدت له إلاّ القتال أوالكفر بالله . يجلف بالله عليّ . اجلس ياسيّ ولاتحلّ حدين الحارية . أخرجه أبو الحميم وقد تقدّم معناه (5) .

<sup>(</sup>١) لم أظفر بعد عل كتب الخحدي .

<sup>(</sup>۲) لم أطّلم بعد على كتب السلمي

<sup>(</sup>٣) كُذَا فِي أَصِلِي، وَفِي الْحَدِيثَ، (١١٩٥) من تنزيع دَمَثْقَ جِ٣ صُ1٧٦، وَمَالَثُ بَنِ الْحَدِيثُ وَ .

وفي ذخائر العقبي والرياص النصرة ﴿ مالكِ الحُونِ ﴾ ولعنَّه مصحُّف؟

<sup>(</sup>٤) كذا في أصلي؛ وفي الرياص النصرة - ج٢ ص٣٢٥ودحاتر العقبي ص١١١، ﴿ أَبُو الْحَهُمِ عَ

وأمّا مارواه أبو بكر في فضل علي [عنيه السلام] فقد ذكرنا ذلك مفرّق في الأنواب و[هو] حديث النظر إليه عبادة. و[مثل] حديث استواء كُفه وكفّ النبي عليه وأنّه حبّم عديه وعلى بنيه خيمّة ؛ و[ مثل حديث ] أنه من النبي عليه عمرلة هارون من منوسى؛ و[ مثل حديث إنّ منزلته من النبي على النبي من رئه و[ مثل ] حديث و لا يجور الصراط أحد إلا بجواز يكته على كل ذلك دكرناه في حصائص على [عليه السلام]

وقوله: من سرّه أن ينظر إلى أقرب لناس قرائة و[مثل] حديث مشاورته له في قتال أهل الردّة

كلُّ دلك دكره الصدّيق تسيهًا على قصاش عيَّ وعظم قدره ورفيع مبولته من النبي

وأمّامارواه عمر في قضل علي [عليه السلام] عقد تقدّم مفرّقًا في أبوابه فمه حديث الراية يوم حيبر وحديث ثلاث حصال لان تكون في واحدة مهن وحديث أنت مني بمرلة هارون من موسى وحديث رححان إيمانه بالسيارات السبع والأرضين السبع وحديث: من كنت مولاه وقوله أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة وقوله علي مولى من البي عليه مولاه وقوله على مولاي وقوله أقصان علي ووحوّم إليه في القصاب [و] قوله لولا علي هلك عمر واحساله في الأسئله [عن] علي وهواها أكثر من أن يحصر كلّ دلك دالً على فصيلته وحصوصيته وعلو رتبته وقويه من النبي اللهي اللهوي،

وقد كان معاوية يعرف فضله وسابقته وعلمه وقرانته ولايتكر ذلك بل[كان] ينكر على من أنكر دلك.

قال قيس س [أبي] حازم سأل رحل معاوية على مسألة [ف] قال[له] سل عني بن أبي طالب فهو أعدم مني فقال[السائل] قوبك ياأمبر المؤمين أحث إلي من قوله!!! قال[معاوية] بشن ماقلت و لؤم ماحثت به وبقد كرهت رخلاً كان رسول بله ﷺ بحصّه بالعلم وقد قال[له] أنت مني عمرلة هارون من مومني إلا أنه لانبي بعدي وكان [أبو بكر] الصديق يقول: النظر إليه عبادة

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر؛ وفي أصبي ﴿ إِنَّهُ بَمِنُهُ اللَّهِيُّ ﴿ إِنَّهُ بَمِنُهُ اللَّهِيُّ ﴾

<sup>(</sup>٢) وروى الهروي كيا رواه عنه اس الأثير في مادّة: عين ۽ من كتاب البياية: ح٣ ص٣٣٧ قال [ روي ] أنَّ رجملًا كمان يستظر في السطوف إلى حُسرم المسلمين فلطمه عملي [ عليمه المسلام ] فاستعدى[ الرجل ] عديه عمر؛ فقال [ له عمر } صربت بحق ؛ أصابتك عين من عيون الله !!! أراد حاصة من حواص الله عرَّ وحل، وولياً من أوبيائه

وكان عمر س خطاب يسأله ويأحد عبه ولقد شهدت عمر إذا أشكل عليه أمر [يقول:] أهاهنا عليُّ بن أبي طالب؟!!

ثمَّ قال [معاوية] للرحل: [قم] لاأقام الله رحليث فحذف اسمه من الديوان . وقال أنوإسحاق . حاء ان احور التميمي إلى معاوية فقال.[يا] أمير المؤمنين جئتك من عند ألئم الماس وأمحل الناس وأعبد ساس وأحس الناس [يعني عليًّا عليه

السلام].

مقال ﴿ وَيَلِكُ أَنَّ أَيَّاهُ اللَّوْمِ وَإِنْ كُنَّا لِنَتْحَدَّثُ أَنْ لُو كَانَ لَعَلَيَّ بَيْتَ مِن تَبْر وبيت من ثمن لأبقد التبر قبل التسرارا وأنَّى أثاء العيِّ وإن كنَّا لنتحدَّث أنَّه ما حرت المواسي عني رأس رجل أفضح مه

ويلك وأنَّى أناه الحبن وإن كنَّا لنتحدَّث أنَّه مادرره قطَّ رجل إلاَّ صرعه والله يااس أعور لولا أنَّ الحرب حدعة لصربت عنفتُ أخرج عني ولاتقيمنُ سلدي.

قال عطاء بن مسلم و[معاوية] وإن كان يقاننه فهو[كان] معترفًا نفصله [ثمَّ قال: ] و دكره يوماً فاثني عليه وعلى أنبه وأمَّه ثمَّ قال. وكيف لاأقول هذا لهم وهم حيار حلق الله وعترة سبيَّه أحيار أنناء أحيار ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

ولَمَا بِلَمِهِ قَتْلُهُ قَالَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ وَاحْعُولَ } ذَهِبِ وَاللَّهِ الْعَلْمِ وَالْعَقَّةِ عُوت أَس

فقال له أحوم عسة. لايسمع أهل الشام ملك هذا فقال[له معاوية] \* دعي عبك

وقد بالع حماعة من أعداثه ومحاربيه به بالعضل والعلم والقصل ماشهدت به الأعداء!!!

وقال أنو إستحاق - كان عليَّ رضي الله عنه يسير في اللهيء نسترة[أبي نكر] ١٠٠ إداورد

وهذه الأحاديث رواها الحافظ ابن عساكر تحت الرقم (٤١٠ و٤١١ و١١١٠ و١١١٠) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ح١؛ ص١٣٦٩ وح٣ ص٧٦-٧٨ ط٢ . والمَّا مادكره المصنف هاهب في وصط الحديث الأوَّل من قوله - وكان الصدِّيق يقول: ﴿ النظر إليه عبادة ۽ فلم نظمر عليه في صمس حديث معاوية في تاريخ دمشق وغيره نما اطَّلَعنا عليه من مصادير اخديث؛ بعم حديث أبي بكر" وانتظر إلى عنِّ عبدة ، رواه ابن عساكر وأحرون ؛ ولكن مستقلًا وبرواية غير معاوية

 <sup>(</sup>١) ما بين معقومين مأخود من كتاب الاستيماب، وبيه السيرة أبي مكر الصديق في القسم وكان الأولى للمصنف أن يقول: وكان عنيَّ يسير في قسم لتيء بسيرة رسول الله صنى الله عليه =

على مال [من بيت المال] لاينفي منه شيئًا ولايترك في بيت المال إلا ماعجز من قسمه ولايستأثر منه شيء ولايحض [4] حيئًا ولافريث ولايحض بالبولايات إلا أهل/1/6 الديانيات والأمانيات؛ وإذا بلعه عن أحد حديثة كتب إليه: ﴿ قد حاءتكم بيئنة من ربّكم فأوفوا لكيل والميران بالقسط ولا تنحسوا الباس أشياءهم ولاتعثوا في الأرص مصدين بقية الله حير لكم إن كتم مؤمين وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ احتفظ بما في يديك حتى نبعث إليث من يتسلمه منك

ثمّ [كان عليه السلام] يرفع طرفه إن السياء ثمّ يقول: اللَّهمّ إنَّك تعلم أيَّ لمّ آمرهم نظلم حلقث!!

واله وسلم لقوله بعالى في الآية (٢١) من سورة لأحراب ﴿ونقد كان نكم في رسون الله أسوة حسم ﴾ وأمّا عاره فانسنة بينه وبين عنيّ عليه انسلام نسبة الحاهل إلى العالم فلا يصبح أن يفال إن العالم سار يسيرة الحاهل؟!

 <sup>(</sup>۱) رواه أسو عمسر اس عبد السرّ في أواسط برحمة أسير عؤمس عدم السلام من الاستيمات ح٣ ص١١١٠، ط مصر وبقلماه عنه حرفيً في المحمه (٦٠) من بات كتب أمير المؤمس عليه السلام في نهج السعادة ح٤ ص١٤٤، ط١

#### الباب الثامن والأربعون

## في ذكر شيء من خطبه وذكر شيء من كلامه [عليه السلام]

وهوكي قال عبد الله بن عباس ﴿ وحدن كلام عَلَيْ دُونَ كَلَامُ الْحَالَقُ وَهُوقَ كَلَامُ الْحَلَقَ ماعدا [كلام] رسول الله 🏂 🗥.

[و] قال أبو عبد الرحمان السلمي" خطب عليّ رضي الله عنه على مبر الكوفة محمد الله وأثنى عليه ثمَّ قال: ﴿

ايًا الناس إنَّ أحوف ماأحاف عليكم [ائتنان طول] الأمل واتَّباع اهوى فأمَّا طول

الامل فينسي الأحرة وأمّ اتّناع الهوى فيصدُ عن الحقّا") وقبال سماك من حبرب. ["سمعت] الحسن من عمليّ قبال. قال لي أبي ياسيّ لاتحلُصُ وراءك شبتًا مر[متاع] الدنيا فإنَّك تحقَّه لأحد رحنين إمَّا رحن عمل فيه بطاعه الله فيسعد بما شميت[مه] (\* ورمٌ رحل عمل فنه بمعصيه الله فكنت عومًا له على دلك وليس أحد هدين بحقيق أن تؤثره عني نفست

وقال ابن عباس قال عمر بن اخطاب(رص) لعليٌّ كرَّم الله وجهه عظي ياأبا الحسن.[ف] قال [له عليَّ عليه السلام]

<sup>(</sup>١) لم أجد لصدر الكلام مصدراً يسبه بأن أس عبَّاس غير ماهنا

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب؛ وفي أصلي: قال عبد الله السلمي وللكلام مصادر؛ وقد رواه اس عساكر في الحديث ( ١٣٨١ )س ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاریح دمشق : ج۲ ص ۲۹۱ ط۲

<sup>(</sup>٢) كد. في غير واحد من المصادر؛ وفي أصبي ﴿ وَيُصِلُّ عَنَّ الْحُقُّ ﴾ وللكلام تتبُّهُ في سائر المصادر ،

 <sup>(</sup>٤) ماوضعناه بين المعقوفين مأحود من المحتار (٢١٠) من قصار بهج البلاعة وفي الحديث ١٢٩٦، يمن ترجمة أمير المؤسين عليه السلام من تاريخ همشق حجّ ص٢٧٩: وقسمد کا سمیت به ۲۰۰۰.

لانجعل نقيتك شكّنًا ولاعلمك حهلًا ولاطنّت حقّنًا واعلم أن ليس لك من الدنيا إلّا ماأعطيت فمصيت وقسمت فسوّيت وتصدّقت فأنقيت (١) قال: صدقت [يا]أناالحسن.

وفام إليه اس الكوّاء [وهو على المدريعطب] ففال ياأمير المؤمنين فال الله في كتامه ﴿والداريات دروًا﴾[١/الداريات ٥][ماهي الداريات؟] قال: هي الربع. قال، فأخرنا عن [قوله تعالى]﴿ورحاملات وقرًا﴾قال تكلت أمَّك من تفقهًا لاتعنَّا [و] سل عن مايَعْيك ولاتسل عن مالإيعيك قال؛ ﴿فالمقسَّمات أمرًا﴾؟قال هم الملائكة.

قال. فقوله [تعالى] . ﴿وَالسَّاءُ دَاتُ الْحَلُّ﴾[٧/الداريات: ٥١] قال: ويجك دات الخلق الحسن.

قال. فأحرب عن قوله[تعالى] ﴿ فَأَحَدُوا قومهم دار البوار﴾[٢٨]براهم ١٤] قال أولئك [فجرة] فريش [وقد] كفيتموهم

قال: فأحبرنا عن المجرّة التي في السياء (٦٪ أ/قال هي أبواب السياء التي صبّ الله منها الماء المنهمر على قوم نواح؟

قال. أحبرنا عن قوس قرح؟ قال [هو] قوس الله وهو أمان لأهل الأرص من العرق

قال عاجرت عن السواد الذي في انقمر؟ قال أعمَّى سأل عن عمياء [هو] قول الله . ﴿ وَمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ [١٢/الإسراء ١٧]

قال أحبرنا كم بين المشرق والمعرب؟ قال مسيرة يوم للشمس.

قال عاصرن عن قوله [تعالى] ﴿قل هن سَوْكُم بالأحسرين اعمالاً الذين ضلّ سعيهم في اخباة الدنيا وهم يحسون أنهم يحسون صبعًا ﴾ [١٠٣] الكهف ١٨] والتك الفسيسون والرهبان وما أهن الهر مهم بعيد \_ مدّ عليّ بها صوته (١٠قال وما إكان) حرج أهل الهر بعد قال ياأمير مؤمنين فوالله لامنالت أحدًا بعدك ولاآني عيرك. قال. إن كان الأمر إليك فافعل.

فلُّها حرج أهل النهر حرج[ اس الكوَّاء] معهم ثم رجع تائيًّا

 <sup>(</sup>١) وفي الحديث ( ١٢٨٠) من تاريخ دمشق واعلم أنّه ليس لك من دنياك إلا ماأعطيت فأمضيت؛ وقسمت دسويت؛ ولست فأمليت

 <sup>(</sup>٢) جملة ومدُّ عليُّ بها صوته ع كانت في أصلي مفدّعة عن قوله ، وما أهل السهر منهم ببعيد ع
 والصواب تأخيره .

## الباب التاسع والأريعون

## في ذكر شيء من مواعظه [عليه السلام]

قال الحس س عني شبّع على حدرة علما وصعت في لحدها صحّ أهلها مالكاء فقال[على عليه السلام] مم بكور؟ أما والله لو عابوا معابس ميتهم لأدهلتهم معاينتهم عن ميتهم!! وأنّ له فيهم لعودة () ثمّ عودة حتى لايبقي مهم أحد، ثمّ قال[عليه السلام]

أوصبكم عدد الله متقوى الله الدي ضرب الأمثال ووقت لكم الاحال وحعل لكم السماعًا تعي ماعدها وابصاراً فحل عن عشاها وأفتدة تفهم مادها ها الآلة لم بجله يحم عثا ولم يصرب عكم الدكر صفحاً مل أمدكم بالنعم السوابع وروقكم بارهد الروافية وارصد لكم الجزاء في السراء والصراء وتقوا الله عند الله وجدوا في العلب وبادروا العمل قدوم قدوم الماقيل وساد والذرا عائقوا الله عاد الله فاعتبروا بالايات والدر واتعطوا فجائمه غرور حائل وساد وائل فاتقوا الله عاد الله فاعتبروا بالآيات والبدر واتعطوا بالمواعظ وكأن قد علقتكم مخالب لمية وصمتكم بيت البراب ودهمتكم معضلات الأمور بنفحة الصور ويتعرف المجور وسياقة المحشر وموقف الحساب بإحاطة قدرة الحداد وكل نفس معها سائق وشهيد [سائق يسوقها الله عشرها وشهيد] يشهد عليها بعلمها (")

<sup>(</sup>١) وللكلام مصادر؛ ولكن لا عهد لي برواية الإمام الحسن إيّاله عن أمير المؤمنين عليه السلام وقد روايه أبو نعيم مستداً في ترحمة أمير المؤمنين عليه لسلام من حلية الأولياء ج١٠ ص٧٧ ويجد الطائب للكلام ـ أو لبعض فقرائها مصادر أخر ذكرنا بعضها في المحتار. (٥٠) من القسم الثاني من حطب أمير المؤمنين عليه السلام من مح السعادة ج٣ ص١٨٦ ـ ١٩١ .

 <sup>(</sup>۲) مادهاها، ماتنوبها وتعرصها؛ أو ماغدتها وغبودها
 (۲) مادهاها، ماتنوبها وتعرصها؛ أو ماغدتها وغبودها

<sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ وفي المحتار. (٨٣) من نهج البلاغة. ؛ وكلُّ نفس معها سائق وشهيد؛ سائق =

﴿ وأشرقت الأرض منسور ربّها ووُصبع الكتاب وحيء بالنيّسين والشهداء وقُضيَ بينهم بالقسط وهم لا يُطلَمون ﴾ [ ٦٩ / الرمر . ٣٩ ] .

فارتجّت لذلك اليوم البلاد وباد[ى] المباد/؟ (بـ/وكان يوم التلاق وكشف عن ساق وكسفت الشمس وحشرت الوحوش وبدت الأسرار وهلكت الأشرار وبرّرت الجمعيم[و] لها كلب ولحب وقصيف [و] رعد وتعيّط ورفيراً!!!!

وبرَّرت الحجيم وعلا حميمها وتوقّد سمومها فلانتُمَسَ عن ساكها ولاينقطع [عهم] حسرانها ولاتمصم [عنهم] كنولها معهم ملائكة يبشَّرونهم سرل من حميم وتصلية حجيم[و] هم عن ربَّهم محجوبون (الولوليائة مفارقون وإلى النار منطلقون الله النار منطلقون المناء المنار المنطلقون المناء المنار المنار المنطلقون المنار المنا

وقال[عليه السلام] أيضاً:

عباد الله اتَّقوا الله اتَّقاأَه من كبع محسر (")ووحد محدر وأنصر فاردحر [فاحتثّ] طلماً وبجا هرنّ وقدّم المعاد واستطهر بالرد وكفي بالله منتفيًا وبصيراً وكفى بالكتاب حصيبًا وحجيجًا (")وكفى بالحيّة ثوانًا وبانسر وبالا وعقائا وأستعقر الله لي ولكم.

وقال كميل س رياد[رحما الله] · أَحَمَّا [أمير المؤمين] على س أبي طالب بيدي فأحرجي إلى الحمَّاد علمًا أصحرنًا حلس ثُمَّ يُنفس (ا) ثمَّ قال:

باكميل بن رياد[إنَّ هَذَه] القلوب أوعبة فخيرها أوعاها [قـ ]الحفط[عيَّ] ماأقول لك الباس ثلاثة : فعالم ربّان وصعلَم لطلب البحاد الوهمج رعاع أتباع كلّ باعق يميلون مع كلّ ربح لم يستصيرًا بنور العلم ولم يلحؤا إلى ركن وثيق من اليقين!!!

وهذه المقرة جرء للكلام السابق في رواية أبي بعيم وسبط اس اخوزي

بسوقها إلى محشرها، وشهيد يشهد عليها بعملها ء

 <sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر الموافق للآية ١٣٥ هـ من صوره المرفاد؛ وفي أصلي (رعد وتعبيط ووعيد)

<sup>(</sup>٢) اقتباس من الآية (١٥) من سورة المعلمين. ٨٣ ﴿ كُلَّا إِنَّهِمْ عَن ربُّهُمْ يُومِئْكُ لَمُحْوِيونَ ه

 <sup>(</sup>٣) هذه اللهظة كانت في أصلي مهمئة ، فيحتس أن يكون بالباء (كبع) بمعنى حضع أو يكون بالنون وكبع بمعنى جن وهرب

 <sup>(</sup>٤) هدا هو الظاهر المدكور في المحتار ( ٨٣ ) من سبح البلاعة؛ وفي أصلي وكفي بالله منتقياً ويصيراً؛ وكفي بالكتاب خصياً وحجيجاً».

 <sup>(</sup>٥) كذا في أصلي؛ وفي المحتدر ( ١٤٧ ) من قصار نهج البلاغة ( و فليًا أصحر تنفس الصُغداء . . ».
 والحبّال والحبّانة ( الصحراء ) والصُعداء . يوع من الشمس يصعده اللهم الحزين

 <sup>(</sup>٦) كدا في أصلي؛ وفي نهج البلاعة ، ومتعدم على سبيل لبجاة ،

 <sup>(</sup>٧) كدا في أصلي؛ وكلمة ١٥٠ليقين، لاعهد ني بوحوده في هذا الكلام في غير هذا الكتاب

[ياكميل] لعلم حير لك من المال العلم بحرسك وأنت تحرس المال [و]العدم يزكو على العمل الوالمال تنقصه النفقة؛ والعلم حاكم والمال محكوم عليه؛وصحة العالم دين يدان مه والعلم يكسب العالم الطاعة في حياته وحميل الأحدوثة معد وفاته.

[ياكميل] مات خرّال الأموال وهم احياء ووالعلياء بافول مابقي الدهره أعيامم [في] الوجود مفقودة [1] وأمثالهم في القلوب موجودة هام إلى ها] هما ـ وأشار إلى صدره عليه [2] عليه وأصيب له حملة [1] بلى اصيبه لغير مأمول عليه يستعمل آلة الدين للدنيا [و] يستطهر تحجح الله على كتابه وتعمه على عدده أو موافقًا الأهل الحق لاتصيرة له في أصائده ينقدح الشك بقلمه بأوّل عارض [من شهة] [اللهم] لاذا ولادو؟ أو منهومًا باللذات سنس القياد للشهوات الو معرمًا تجمع لمال والإدّحارة ليسوا من رعاة الدين [في شيء] هم أقرب شبهًا بالأنعام السائمة ، كذلك يموت العلم بموت حامليه .

اللهم بن الأتجلو الأرص من قائم بله بحكته كي الانتظال حجم الله حتى يؤدُّوهما إلى وهم الأقلول عدداً الأعظمول عند الله قدر بهم يدفع الله عن حجمه حتى يؤدّوها إلى بطرائهم ويررعوها في قلوب أشناههم الله هجم بهم العلم عن حقيقة الأمر فاستلابوا مااسوعره المترفول وأسبوا عاستوحش منه الحاهدون [و] صحوا الدبيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمعر الأعلى أولئك حملهاؤه في بلاده ودعاته إلى دينه أه واشوقاه إلى رؤيتهم واستعمر لي ولك إدا شئت فقم .

وقال موف البكالي رأيت عيّ بن أي طالب حرح فنظر في النحوم فقال يالوف أراقد ألت أم رامق؟ فقلت: بل رامق ياأمير المؤمس [ف]قال

يانوف طوبي للواهدين في الدنيا الراعين في الآخرة أولئك قوم اتحذوا الأرض سناطأ وترانها فراشاً وماءها طيناً والقران والدعاء شعاراً ودثاراً

يانوف أوحَى الله إلى عيسى[ بن مريم أن ] مر بني إسرائيل أن لايدحلوا بيناً من بيولي إلاّ بقلوب طهرة وأبصار حاشعة وأيدٍ نقيّة فإنّي لاأستحيب لأحد صهم ولأحد من حلقي عنده مطلمة (1)

 <sup>(</sup>١) كذا هاهنا؛ وفي سبح البلاعه وكثير من المصادر و للمال تنقصه النفقة؛ والعلم يركو على
 الإنماق . . :

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي نهج البلاعة وأهيانهم معقودة؛ وأمثالهم في القلوب موجودة . . ٥ (٣) هذا هو الظاهر المذكور في المحتار؛ (١٤٧) من قصار نهج البلاعة؛ وفي أصلي، ويردعونها في قلوب شبهائهم؟ . .

<sup>(</sup>٤) وهدارواه السيَّد الرصي رحمه على المحتار ٢ ( ٢٠٤ ) من قصار نهج البلاعة؛ وله مصادر وأسانيد .

وقال السدّي صلّى عليّ العداة [ يومً] ثمّ ببث في محلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح [و] كان عليه كآبة ثمّ قال ً

لقد رأیت نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ الها رأیت أحداً بشبههم والله إل کانوا لیصنحون شعثاً عبراً صفراً بین أعلیم کرک المعری قد باتوا لله ستحداً وقیاماً پندون کتاب الله براوحون بین أقدامهم وجباههم دا دکروا الله تعالی مادوا کها محید الشحر فی یوم الریح وهملت أعیمهم حتی تس ثباهم والله لقد کانوا عیر عاملین عی رتهم!!

ثمّ بهص [عليه السلام] فيارثي بعدها مفترّاً حتى ضربه اللغين ابن ملجم<sup>(1)</sup>

وقال[عليه السلام] ليس الحير الايك ثرمالك وولدك؛ ولكنَّ الحير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن ساهي الناس نعادة رنك فإن الحسنت حمدت الله وإن أسأت استعفرت [الله]

ولاحبر في الدنيا [إلاّ] لأحد وجثين رجل [اقترف] دنناً فهو يتدارك ذلك يتوية ورحل يسارع في الحيرات أوَّنه لايقلُ عُمل في تقويّ [ وكيفيقِلُمايتقيّل ]<sup>(1)</sup>

وقال بكر سر حليفة فيل عني سي أي طالب [عليه السلام] السالم إنكم والله لو حسم حين الواله العجلان وحارتم حار منتل الرهان ثم حرحتم عن الأموان والأولاد إلتهاس العربة إليه في رتفاع درجة عبده أوعفوان سيئة أحصاها كته عليكم الكان قليلاً فيه أرجو لكم من حريل ثوابه وأتحوف عليكم من أليم عقابه و فله لو سالت عيوبكم رهبة منه ورعبة إليه ثم عمرتم ماالدبا باقية ولم تنقوا شيئاً من جهدكم بالشكر الأنعمة العظام جدايتكم اللإسلام لما قمتم بشكر ماابعم به عليكم

 <sup>(</sup>١) رسم الحطّ في قوله ( ندراً من أصحاب رسول الله ﷺ ؛ غامض ؛ وعلى فرص صحتُه هو اظهر مما
في سائر المصادر .

 <sup>(</sup>٢) والكلام جاء في ديل المحتار ٩٥٠ من سبح البلاعة؛ كيا حاء أيضاً عن مصادر أخر، وقلا
 أوردماه أيضاً في المحتار ٤٤٤٠ من سبح السعادة, ج٢ ص٣٧٥ ط١ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ غير أنَّ مابين المعفوفين مأحود من المختار (٩٥٥ من نهج البلاغة ،
 وماقبل هذه العقرة أيضاً جاء في المحتدر (٩٤٥) من قصار مهج البلاغة

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب المذكور في ديل المحتار ٥٢٥ من نهج البلاعة ؛ وهيه أو عمران سيبيئة أحصتها
 كتبه وحفظتها رسله . .

وفي أصل هاهما: أحصاها كتبكم عليكم؟ .

#### الباب التاسع والأربعون(١١

#### في خطبه [عليه السلام] ومواعظه الجامعة

وخطب[عليه السلام] ينوماً فشال

أيّها الماس أتقوا الله ومادروا أحالكم ماعيلكم ومتعوا مايقى لكم بما يرول عكم وشرخلوا فقد جدّ بكم الرحيل؛ واستعدّ والملمون فقد أفلكم وكنوسوا قوماً صبح مم فاشهوا أن وعلموا أن الدياليست لهم بدارا فاستهدان فه [ سحامه ] لم يحلقكم عثا ولم يترككم سُدى وماسين أحمدكم وبين الحثّة و لسار إلا أن يسرل مه المحتوم أن وإن عاية تقصها اللحظة وتهدمها السناعة خصيرة يقصر المدة وإن عائد بحدوه الحديدان الليل والمهار لحري سرعة الأورة ورين قادم بقدم بالمور أو الشقوة لمستحق العصل العدة أن فترودوا في الدين [من الدين] ماتحررون به أنهسكم عداً

فُرْحَمُ الله عَبْداً اتَّقَى رَبَّهُ [و] بَصَبَعُ بفسه وقدَّم تُوبِته وعلَّف شهوتِه فِونَّ أَجَلَهُ مستور عنه، وأمله حادع له، والشيطان موكّل به يريّل له المعصية ليركبها ويمنّيه النوبة ليسوّفها حتّى تهجم[عليه] مبيّته عنى أعص مايكون عنها فيالها حسرًة على كلّ دي عفلة أنْ

 <sup>(</sup>١) كذا في أصبي هاهماء ولم يأت دكر هد الباب ، في مقدمة المصنف من أصلي ؛ وقد تقدّم آلفًا ــ
 ومثله في مقدمة المصنف ــ ــ ١ الباب التاسع والأرامون في ذكر شيء من مواعظه ٢

 <sup>(</sup>٢) هدا هو الظاهر المدكور في المحتار ( 12 ع) من سهج السلاعة ؛ عبر أن فيه وكونوا فوماً (
 وفي أصل: كتُوم صبح بهم فانتبهوا . .

 <sup>(</sup>٣) مايين المعقودات مأخود من خبج البلاغة؛ وفيه وما بين أحدكم وبين الجائة أو الدر إلا الموت أن مذار اله

<sup>(</sup>٤) كذا في نهج البلاغة؛ وما وصع بعد ديث بين المفوفين أيضاً مأخود منه؟ وفي أصلي، وإن قادماً يقدم بالعور أو الشفى؟ لمستحلَّ لأفصل العُدة .

يكون عمره عليه حجَّة؛وأن تؤدِّيه أيَّامه إلى شقوة؟! بسأن الله [سبحانه] أن يجعلنا وإيَّاكم عمل لاتنظره نعمة ولاتقصر به [عمل] طاعة رنّه[عاية] ولاتحل به بعد الموت بدامة ولاكأنة

وقال رصى الله عنه

أيّها الناس شفّوا أمواح الفتل بسفل بمحاة اوعرّجوا على طريق لمنافرة اوضعوا تيجال المفاجرة فأفلح من نهص بجناح أو ستسلم فأراح [هدا] ماء آخل ولقمة يعصّ بها آكلها ومحتى الثمرة لغير وقت إيناعها كالرازع بعير أرضه

وإن أقل يقولوا حرص على الله وإن أسكت يقولوا حرّع من الموك<sup>17</sup>هيه، م هيهات بعد اللتيّا والتي والله لاس أي طالب أسن بالموت من الطفل بثدي أمّه [بن] الدمحت على مكنون علم لو تُحتُّ به لاصطربتم اصطراب الأرشيّة في الطوّي المعيدة

وقمال رضيي الله عمه:

أمًا بعد فإنَّ الديب قد أدبرت و دنت بوداع وإنَّ الأحرة [قد أقبلت و] أشرفت باطَّلاع وإنَّ اليوم المصهار وعداً السناق والسنفة جنَّة والعاية البار

أفلا تائب من خطيئته قبل مبيَّته؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟

ألا ورِنكُم في أيَّام أملَ من وراله أحل فمن عمل في أبَّام مهله "قبل حصور أحله فقد نفعه عمله [ ولم يصرُّه أحده،ومن فصرُ في أيَّام أمله قبل خصوراً حله فقد حسر عمله] وصرَّه أجله(")

ألا فاعملوا في الرعبة كي تعملون في الرهبة ألا وإنّي لم أر كالحبّة نام طانبها ولاكالسر نام هارمها ألا وإنكم أمرتم بالرحيل ودللتم على الزاداوراً أحوف ما أحاف عبيكم [التتان]: اتّناع الهوى وطول الأمل فمن قصر أمله حسن عمله

 <sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر المذكور في المحتار الخامس من بهج لملاعه
 وفي أصلي. هإن أقل يقونوا حرصاً على المنث؟ وإن أسكت يقولوا جرعاً من الموت؟
 (٢) كذا في أصلي؟ وفي المحتار ٢٨٦ ه من بهج سبلاعة همن عمل في أيَّام أمله قبل حضور أجله

ومايين المعقوفات في التوالي مأحوذ من تهج البلاعة (٣) مايين المعقوفات كلُّها مأخوذ من تهج البلاعة

وقمال رضمي الله عمه:

رحم الله امراً سمع حكماً فوعى ودُعي إلى رشاد فدما[و] أحد بحجرة هاد فنجا راقب رمّه وحاف دمه قدّم خالصاً وعمل صاحاً ؛ واكتسب مدحوراً واجتسب محدوراً رمى غرصاً وأحرر عوضاً كابر هواه وكدّب صاه ؛ وحعل الصبر مطبّة محاته والتقوى عُدّة وفاته ركب الطريقة الغرّاء ولرم المحجّة البيصاه اعتبم أيّام المهل وبادرالأجل ؛ وتنزود العمل (۱)

ومن دعاء [له عنيه السلام]

اللهم اعُمر لي ما أنت أعلم به مي ود عدت فعد علي بالمعفرة اللهم اعفر لي (ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عدي) (١٠٠٠ اللهم اغفر لي ماتفريت به إنيث (المسان) ثمّ حالفه قدي

اللهم أغفركي رموات الألحاظ وسقطات الأنفاط وسهوات الحبان وهفوات اللسان

ومن كالامه (عليه السلام):

ماأصف من دار أوّها عداء واحرها فئاء [في] خلاف حساب [وفي حرامها عقاب] من استعنى فيها فُتِنَ ومن الهتفر [فيها] حرث ومن ساعاها فائته ومن قعد عنها وانته (م). وقبال [عليه السلام] أيضاً:

أَنظَرُوا إِلَى الدُنيَا نظرُ الرَّهُمِينَ قَبِهَا الصَّادَفِينَ عَنِهَا فَإِنِّهَا وَ لِللهِ عَيَّا قَلَيْنَ تَرَجَلُ السَّاكُنُ وتَقَمِّعُ الْمُتَرِفِ الأَمْنِ اللَّهِ لِمُرْجِعِمُ التَّولُّى مَنِّمَا فَادْسَرُ ؛ وَلَا يُنذُرَى مِنْاهُ وآتِ فَيْحَلِّرِ ؟ /٤٨/بِ/سَرُورُهَا مُشُوبُ بِالْحَرِنِ وَحَنَدُ الرَّحِالُ فِيهَا إِلَى الصَّعِفُ وَالْوَهِنَ

 <sup>(</sup>١) رواه السيد الرصي رفع الله مقامه في المحدر ٢٦٥ من سيج السلاعة

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر؛ وفي أصبي د لبهم اعمر لي به إليث ؟ اللهم عمر في ما أنت أعلم به مني اللهم عمر في ما تقرّبت به إليك ثمّ حانمه قلبي ...

 <sup>(</sup>٣) ومثله في المحتار ١ د ٧٨ عن نهج البلاعة ١ ونه مصادر أحر أيصاً

<sup>(2)</sup> رواه السيد الرصي رفع الله مقامه في المحتار (٨٠) من بهج لللاعة ثم قال وإدا تأمّل المتأمّن قوله عليه السلام ، دومن أبضر بها بصّرته وجد تحته من المعنى المعجيب، والعرص البعيد ما الاتباع غايته ولا يدرك غوره، ولاسيّما إدا قرل إليه قوله - دومن أبضر إليها أعمته وبنّه يجد الفرق بين وأبضر بهه وأنضر إليها دواصحاً بير وعجيباً عاهراً.

 <sup>(</sup>٥) كدا في أصلي؛ وفي المحتار ١٠٣٥ ع من بهج البلاعة فإنّها والله عيّا قليل تريل الثاوي الساكن؛
 وتفجع المترف الأمن . .

علايعرَّنَكم [كثرة] مايعحكم من رهرب لقله مايصحكم مها!!! فرحم الله امرءً تفكّر واعتبر فتنصّر (ا)وكنَّ ماهو كائن في الدنيا عمَّا قليل كأن لم يكن وكأنُ ماهو [كائن] من الأحرة عمَّا قبيل لم يرل وكلَّ ماهو معدود متقصَّ وكلَّ متوفَّع ات قريب دان.

ومن كلامه [عليه السلام] أيماً:

حتى إدا كشف الله لهم عن جراء معصنتهم واستحرحهم من خلابيب عفلتهم استقبلوا مداراً واستداروا مقالًا لم ينتفعوا بما أدركوا من طلبتهم ولابما قصوا من وطرهم(١)

وإن أحذركم وبفسي من هذه المبرنة فليسمع مرؤ معسه فإن المصير من انتقع بما سمع وتفكّر واعتبر فتنصرُ (٣) ثمّ سنت حدداً واصحاً يتحلّب فيه الصرعة في المهاوي والصلال في المعاوي ولايعين على نفسه العواة نتعلّف في حقّ أو تحريف في نطق أو تحرّف من صدق(١)

فأفق أيّه السامع من سكرتك و ستيقط من عفلتك (٥)وصبع فحرك واحطط كبرك ودكّر قبرك(١) فإنّ عليه ممرّك وكي تدين تدان وكما ترزع تحصد وما فدّمت في يومك تقدم عليه عداً فمهّد لنفسك وقدّم الأطرنك

فالحدر الحدر أيَّها المستمع والحدُّ الحدُّ أيَّها العافل ولايسُئك مثل حدير٥٧٠.

وقبال [علمينه السلام] عباد الله الله إله في أعرّ الأنفس عليكم وأحمّها إلبكم فإنّ الله قد أوصبح [الكم] سبيل

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي؛ وفي سبح السلاعة رحم الله امرأ تعكّر فاعتبر، واعتبر فأنصر، لمكان ماهو كائن من الديبا عن قديل لم يكن، وكأن ماهو كائن من الآحرة عبًا قليل لم يرل

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المكور في المعتار ﴿ ١٥١ ﴾ من بيح البلاغة؛ وفي أصلي من فطاتهم؟

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصبي، وفي نهج البلاعة وأنما البصير من سمع فتفكّر؛ ونظر فابضر؛ وانتفع بالعبر

 <sup>(</sup>٤) هدا هو الظاهر الدكور في نهج البلاعة؛ وفي أصلي او تحريف من صدق؟ .

<sup>(</sup>٥) وفي نهج البلاعة: فأفق أنيا السامع من سكرتك؛ واستيقط من عفيتك؛ واحتصر من عجلتك؛ وأبعم الفكر فيها حادك على نسان البيع الأمي صلى الله عليه وآله وسلم بما لابد منه؛ ولاعيص عدد وخالف من خالف دلك إلى عبره؛ ودعه وما رضي لنفسه؛ وصع فحرك واحطط كِبْرك ودكر قبرك ...

 <sup>(</sup>٦) هذا هو الظاهر؛ المدكور في بهج البلاعة؛ وفي أصلي : واخطط ذكرك وذكر قبرك ...
 (٧) وبعده في المحتار : ١٥٣٦ و من بهج البلاعة جن كثيره فليراجعها من أزادها

الحقّ وأنار طرقه فشقوة لارمة أو سعادة دائمة ١٠٠ فترودوا في أيّام الصاء لأيّام البقاء فقد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن وحُيثتم على المسير فإنّا أنتم ركب وقوف لاتدرون متى تؤمرون بالمسير!!!

ألا فيا يصبع بالدنيا من حلق للأحرة؟ومايصبع بالمال من عمّا قلين يُسُلُّمُه وتبقى عليه تبعته وحسابه؟!!

عدد الله إن عليكم رصداً من أنفسكم وعيوباً من حوارحكم وحفّط صدق يحفظون أعهالكم وعدد أنفاسكم لايستركم منهم [طلمة] ليل داح ولايكنّكم [منهم] بالدور رتاح(٢) وإنّ غداً من اليوم لقريب.

يدهب اليوم بم فيه ويجيء عداً لاحق به فكأنّ كلّ مرىء منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته وبحط حفرته فيا له من بيت وحدة ومنزل وحشة ومقرّ غربة . وكأنّ الصيحة قد أتتكم والساعة فد عشيتكم أن وبررتم لقصل القصاء وراح عنكم الناطن واصمحنّت عنكم العلل واستحفّت بكم الحقائق (أ) وصدرت بكم الأمور مصادرها فاتعظوا بالعبر وانتفعوا بالدر ومه رتعن المدر عن قوم لايؤمنون (الأ

وقال رضي الله هنه: أيّها الناس اعتصموا نتقوى الله فإنَّ لَما حملًا وَلَيْماً عروته ومعقلًا مبيعًا فروته وبادروا الموت وعمراته ومهدوا له قبل تحلوله وأهدّوا له قبل بزوله[ ف]إنّ العاية القيامة وكفى بدلك واعطاً لمن عقل ومعتبراً لمن جهل وقبل بلوغ العاية متعلمون من صيق الأرماس وشدّة الإبلاس وهول المطّلع وروعات بفرغ الأكبر وصم الصريح وردم الصفيح المالياً.

<sup>(</sup>١) وهكدا جاء كلامه عليه السلام في محتار ١٥٧١ ۽ من بهج البلاعة

 <sup>(</sup>۲) مابين المعوفات مأخود من بهج البلاعة؛ والرصد الذي يرعب انشخص لما يزيده منه وداج مظلم والرتاج ـ بكسر الراء ـ البات تكبير لذي له علق محكم

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصوآب المدكور في نهج البلاعة؛ وفي أصلي (وكأنَّ الصبح قد أتاكم فالساعة قد عثيتكم .

 <sup>(</sup>٤) كدا في سهج الـ الاعة و إلا أن فيه و قد راحت عكم الأماطين، وفي أصلي تصحيف

 <sup>(</sup>٥) كذا في أصبي، وفي نهج البلاعة عاتَعظو، بالعبر، وعتبروا بالعبر، وانتصعوا بالبدر وديل لكلام مقتبس من الآية ١٠١٠ ومن سورة يونس ﴿ وما تغن الآيات والبذر عن قوم لايؤمنون﴾ .

 <sup>(</sup>١) كدا في أصلي؛ وفي المحتار ١٨٨٠ ، من نهج البلاعة وروعات العرع؛ واحتلاف الأصلاع؛
 واستكاك الأسياع؛ وظلمة اللحد وحيفة الوعد؛ وعُم الضريح؛ وردم الصفيح . .

[ف]الله الله عباد الله [ف]إن لدب ماصية بكم على سس وأنتم والساعة في قرن وكأبًا قد جاءت بأشراطها وأرفت بأفر طها ووقفت بكم على صراطها (١) وأشرفت برلازها وأناحت بكلاكلها والصرفت بأهلها وأخرجتهم من حصبها (٢) وصار جديدها رقاً وسمينها عقاً في موقف صلك المقام وأمور مشسهة عطام (١) وبار شديد كلمها عال لحبها ساطع لهمها المتعيّظ رفيرها متأخع سعيرها بعيد حمودها داك وقودها محوف وعيدها شديدوقودها عميق قرارها مطلمة المطارها (١)

فارعوا عباد الله ما برعايته يفور فائركم وبإصاعته يجسر منطلكم وبادروا أحالكم بأعمالكم فإنكم مرتهبون فيها بما أسلفتم ومدينون بما قدّمتم وكأن قد بؤل بكم المحوف فلا رجعة اتنالون ولاعثرة تقالون(١٦).

وقال رضي الله عنه في حطة يصف فيها المافقين

محمد الله على[ماوقق له من الطاعة وداد عنه من المعصية إلى وسأله لمنته بماماً ومحمله اعتصاماً ونشهد أنّ بحمداً رسول الله عنده ورسونه الله حاص إلى رصوان الله كلّ عمرة وتجرّع فيه كلّ عصة وقد تلوّن له الادتوب ومأنب عليه الاقصون وحلعت[إليه] العرب اعتبها وشرعت أسنتها وصربت إلى محاربته معنون رواحلها حتى أبرلت بساحته عدوامها من بعد الدار وصبحق المواراتين

<sup>(</sup>١) كذا في بهج البلاعة؛ وفي أصبي ووقعت بكم على شرائطها والأرماس الصور والإبلاس الحرب في يأس والصريح اللحد والردم السد والصفيح الحجر العريض

 <sup>(</sup>۱) وبعده في بهج البلاغة هكدا د فكانت كيوم مصى أو شهر انفضى و
 (۱) وبعده في بهج البلاغة هكدا د فكانت كيوم مصى أو شهر انفضى و

<sup>(</sup>٣) كادا في بهج البلاغه؛ وفي أصلي وأمور مشقه عطام؟

كدا في بهج البلاعة؛ وفي أصلي تصحيف

<sup>(</sup>٥ كذا في سبح البلاغة؛ غير أنَّ فيه ٤ عم قرارها ۽ وأيصاً هيه ريادات عبًّا هاها .

<sup>(</sup>٦) كذا في نهج البلاعة؛ وفي أصلي: وقلا رجع ...

<sup>(</sup>٧) مالين المعقوفين مأخود من للجتار ( ١٩٢ ) من كتاب نهج البلاعة؛ وفيه الجملم على ماوقُق من الطاعة . وبشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله .

وجميع مايين المعقوفات مأحود من نهج البلاعه

وكمان في أصلي بياص بسعة ثلاث كليات عادية

 <sup>(</sup>٨) هذا هو الطاهر المدكور في نهج البلاعة؛ عير أن جمله و وشرعت أستتها ، عير موجودة في نهج البلاعة ؛ وفيه أيضاً حتى أنرلت بساحته عداوتها »

أوصيكم عبد الله بتقوى الله وأحدركم أهل النماق / 24 أ/ فأهم الصالون والمصلون والرالون والمرلون يتلونون أنون ويفتنون فتنانا [ويعمدونكم بكل عياد ويرصدوبكم بكل مرصاد] قنوجم دوية وصفاحهم نقية بمشون الخفاء ويدنون الضراء وصفهم داء وقولهم شفاء وهم الداء العباء المحددة الرحاء ومؤكّدوا البلاء ومقبطوا الرجاء هم بكل طريق صريع وإلى كل قلب شفيع؛ ولكل شحودموع!!!

إِنْ سَالُوا الْخَفُوا[ وَإِنْ وَعَدُوا أَحَلِمُوا ] وَ نَعْدُلُوا كَشَفُوا وَإِنْ حَكُمُوا أَسْرَفُوا ! !! قد أعدُوا لكنَّ حَقَّ ناطلاً ولكلَّ قائم ماثلًا ولكنَّ حَيَّ قَائلًا ولكلَّ ناف مَفْتَاحًا ولكنَّ ليل مصناحاً!!!

يتواصلون [إلى الطمع] باليأس بيقيموا به أسوقهم وينفقوا به أعلاقهم الم يعولون فيشبّهون ويصفون فيموهون "[قد هوّبوا الطريق وأصلعوا المصبق فهم لمة الشيطان وحُمة البيران] أولئك حرب الشيطان ألا إنّ حرب الشيطان هم الخاسرون.

وقال[عليه السلام] في خطبة ﴿[له] أوصيكم عباد الله يتعوى الله فإنّها الرمام والقوام فتمسّكوا بوثائمها واعتصموا بحقائفها فإنّها تؤدّيكم إلى أكبان الدعة وأوطان السعة وسارل لعزّ ومعاقل اخرر<sup>(1)</sup> في يوم تشخص

<sup>=</sup> وفي أصلي وحملت العرب إعبيه من بعد الدار وسحن المدار

 <sup>(</sup>١) كدا في نهج البلاعة؛ وحميع ماوضعاء بين للمقوفات أيضاً مأخود منه
 وفي أصلي؟ و وهم الداء العياء و وأيضاً كان في أصبي تصحيفات كثيرة صحّحاها على وفق مافي
 نهج البلاغة

ودويّة مربصة وصفاحهم نقيّة صفاح وجوحهم حالية من وسم العداوة وبلنّون الضرّاء عشون مشي سريان المرص والداء المياد الداء الدي عجر الأطّباء من علاجه

ب) وينفقوا به ي من قوهم المق فلان بصاعته إلها في روحها وفي مجردًه يقال معق البيع عقاً وعاقاً مع على ربة بصر وعلم ـ راح والأعلاق حمع على ـ بكسر لعين وسكوب للام ـ الشيء النفيس

<sup>(</sup>٣) يموّهون يربّون وفي نعص نسخ بح البلاعة دفوهّبون؛ أي يوقعون في وهم سامعيهم ومن وصعداه بين المصوفين مأخود من بهج البلاعة وهوّبوا الطريق أي طريق نسير معهم في الهوائهم وأصلمو أمالو القدو عوّجوا و نصيق ماصافي من الممرّ واللمّة بالصم فالمتح ثم الميم لمتوجة المشدّدة - الحياعة و حمة مصمّم خاه وقدح المبم محمّقاً ما إبرة لحشرات ب تلسع.

 <sup>(3)</sup> هدا هو الظاهر؛ ومايين المقوفات ريادات منا، وفي أصلي وقال من حطبة؟
 وعمريات هذه الخطبة من بدايتها إن قوله «ولامعدرة ندفع» مدكورة في المحتار (١٩٥٠) من =

فيه الأنصار وتطلم فيه الأقطار وتعطّل فيها صروم العشار وينمح في الصور فترّهق كلّ مهجة وتبكم كل لهجة وتدل الشم الشومح والصم الرواسح فيصير صلدها سراما رقرقأومعهدها قاعاً سملقاً ١٠٠ فلاشعيع يشفع ولاحميم ينفع ولامعذرة تدفع؟

فاعملوا عناد الله 🖰 والألس مطبقة والأبدان صحيحة والأعصاء لدنة والمتقلب فسيح والمجال عريص قبل إرهاق الفوت وحدول الموت 🖱

وأيضاً قال رضي الله عنه :-

أيُّها الناس إنَّ الدنيا دار محار والأحرة دار قرار (١)فخدوا من ممرَّكم لمقرَّكم ولاتهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم وأحرجو من الدبيا قلوبكم من قبل أن تحرح منها أبدانكم(٥) ففيها احتبرتم ولعيرها حلقتم.

وقال كرِّم الله وجهه في كتاب كنه إلى سهل س حيف[الأنصاري][١٦] إليك عني باديه فحلك على عاربك قد السملت من محاليك [وافلتُ من حياثلك] وأجتبت الدهاب في مداحصك

تهج البلاعة ۽ وفي أصلي. و بيماقل آكور ۽ ومن قوله - د فاعملوا صاد الله لا إلى قوله إلى وطلوك الموت لا أيضاً مذكور في المحتار ( ١٩٦٦ ) من

(١) كذا في المحتار ( ١٩٢ ) من نهج البلاعه، وكان في أصلي بصحيفات كثيره صبحُحناها بمعونه نهج

والشم جع أشم رفيع والشوامع جمع شامح المرتفع والصبم حمع الأصم الصلب والصلاد الصلب ورقرق, مصطرب, وسملق, مبتو

(٢) هذا هو الطاهر من السياق، وفي أصبي والمحتار (١٩٤) من يهج الملاعه (١٥٥ علموا

(٣) ويعده في المحتار ( ١٩٤ ) من نهج البلاعة المحقِّمون عليكم بروله؛ ولا تنتظروا قدومه وأيضاً قريب منه جاء في المحتار؛ (٩٢) من سبح البلاعة

(٤) هذا هو الظاهر للوافق للمحتار - (٢٠١) من نهج البلاعة؛ وفي أصلي. دات قرار

(٥) كد في أصلي؛ وفي بهج البلاعة وعبر واحد من سصندر - وأحرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أيدامكم . .

(٦) كداً في أصلي ؛ عير أنَّ فيه ﴿ وَمَنْ كُتَابُ كُتِبُهُ إِلَّى سَهُلُ بِنَ حَيْفٍ ؛ والصواب أنَّه عليه السلام كتب هذا الكتاب . إن عامله على البصرة . عثمان س حيف الأنصاري كها في المحتار ( ٤٥ ) ص الباب الذي ص نهج البلاغه؛ وما وصعباء هاهب بين المعقوفين أيضاً مأحود من نهج البلاعة

أين القرون لدين عدرتهم بمداعبت وأبن الأمم الدين فتنتهم لزحارفك (١) هاهم وهائن القبور ومصامين اللحود / ٤٩ / ب / و لله لو كنت شحصًا مرثبً [وقالناً حسّيناً] لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني والفيتهم في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى التلف [وأوردتهم موارد البلاء] إدلاورد ولاصدرا!!

هيهان من وطيء دحصك رلق بومن ركب خباك عرق،ومن ارورٌ عن حيائلت وفَق، والسالم منك لايبالي إن ضاق به مناحه، ولدنيا عنده كيوم حان انسلاخه. اعزبي عني فوالله إلاادلُ لك فتستذلّبني ولا أسلس لك قيادي فتقوديني؟ . وأيم الله يجيناً \_ استثني فيها بمشيئة الله \_ لأروضن نصبي رياضةً تهش معها إلى القرض إدا قدرت عليه مطعوماً وتفع ؟ بالملح مادوماً ولأدعن مفلتي كعين ماء نصب معينها مستعرعةً قدرت عليه مطعوماً وتفع ؟ بالملح مادوماً ولأدعن مفلتي كعين ماء نصب معينها مستعرعةً

دموهها !!! أتمتلىء السائمة من رعيها فتبرك؟ وتشبع الرئيصة من عشبها فتربص(؟) ويأكل عليّ من زاده فيهجع؟!! قرّت إداً عينه إد اقتدى بعد السبن المتطاولة بالنهيمة الهاملة والسائمة المرعيّة(<sup>4)</sup> !!!

(۱) كذا في بهج البلاعة؛ وفي أصل و أصلي و أصنهم برحارفك المنام والمحق واستلت هربت إليك عنى العدي شخصت عنى والمطارب وعامل والمحق واستلت هربت والمحالب حم علب برش الباع وأسايرهم والجائل جمع حالة فع الصاد والمداحص جمع الملحصة المراقة والرقة والمرقة وعد عب حمع مدعة المراح والرحارف حمع رخرف، الذهب؛ ويراد منه هنا الأناطيل المؤهة

 (٢) هذا هو الطاهر المذكور في نهج البلاعة؛ وفي أصلي ، كيوم آن أنسلاحه وواقه لاآدن نث فتستذَّان.

والمهاوي جمع مهوى مكان المحوط ولورد كسر الواو وسكون الراء ورود الماء موضع وروده والعملو كشجر الصدور عن طاء بعد الشرب واللحض: المكان الولق الذي لاتثبت فيه القدم واللحم جمع تحم أنه وسط المحر الموضع العميق منه واروز : مال وتنكب والماخ عل الإقامة والسكون وحان حصر والإسلاح الإنقضاء والأسلس لك قيادي الأالين لك رمامي والعبد على ربة إياب حمل يقاد به المدانة

رسم مادوماً - اي مادوماً به الطعام و لادعل لاتركل و نقنة العين وبضب. عار ومعينها ماؤها الجناري والسائمة. الأمعام التي تسرح لتأكل من ببات الأرض والرهي بكسرفسكون - الكلاء والربيضة العمم في مربضه و لربوض البروك ويهجع يسكن

(٤) كدا في بهج الـ الاعة؛ وفي أصلي و والرعبة الـ المة ، والهامنة المتروكة والسائمة الماشية الراعية, الداهب عنى وجهه حيث شاء

طوبى لنفس أدّت إلى ربّه فرصها وعركت بحنها بؤسها وهجرت في ليلها عمضها حتى إدا علب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسّدت كفّها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مصاجعهم جنوبهما وهمهمت بذكر ربّهم شفاههم وتقشّعت بطول استغفار ربّهم دنوبهم [أولْئك حرب ته ألا إنّ حرب الله هم المفلحون فاتّق الله يابن حيف ولتكفئ أقراصك ليكون من النار حلاصك ع الله .

وقال كرَّم الله وحهه من حطبة خطبها ٢٠٠١.

الحمد لله أحمده وأسبعينه وأؤمل به وأتوكّل عبيه وأشهد أن لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله أرسنه ناهدى ودين الحقّ ليربح به علّتكم ويوقظ [به] عملتكم

واعلموا [عبادالله] أنَّكم ميَّتون ومنعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومحريّون بها فلاتعرّنكم الحياة الدب فرَّها دار بالبلاء محموفة وبالصاء معروفة وبالعدر

(١) عركت ـ عن ربة بصرب ويابه ـ ، احتملت والنوس العبر والعمض النوم والكرئ العاس وافترشت أرضها حَعْبَة قرائل به إتوسندت كَفَها جعلت كَفَّه وسادةً له وتجافت عناعدت والمصاحع جمع مصحم عوضع النوم وبقشعت. البحلت

٢. ومعده للكلام بقيّه محتصرة بجيده إلطائب في المحتوية (٥٥) من ماب الكتب والرسائل من بهج السلاعه؛ وفي المحتار (١٣) من باب الكتب من بهج السعادة ح٤ ص٤١ ط١٠ والكلام رواء مرسلا العاصمي ـ من أعلام العرن الرابع ـ في صوال ـ وأمّا علم المكانبة ، من العصل الخاص من كتاب وبن العلي ص٤٢٤ .

وحميع ماوضعناه بين المعقوفات أحدباه من بهج البلاعة

(٣) وللحطبة مصادر كثيرة وأساسد؛ ورواها ابن أن الدنيا مستة في اخديث (١٨٢) من كتاب دم الدنيا .

ورواها بسلم عنه الخوارزمي في الحديث (١٣) من انباب (٧٤) من كتابه مباقب عليَّ عليه السلام صر٢٦٧ ط الغريّ

ورواها أيصاً مستنقد ولكن ندون صدرها ـ اخافظ بن عساكر في الحديث ( ١٢٩٠) من توجمة أمير المؤمنين من تاريخ فمشق: ح٣ ص٢٦٩ط٢ .

ورواه أيضاً مسبدة ـ ولكن بدون صدره ـ سبط بن الحوري في الباب السائمي مي كتاب تدكر الحواص؛ حس١٣٦ .

ورواها أيصاً بدون صدرها السيّد الرصي رصي الله عنه ي المحتار ( ٢٢٣ ) من نهج البلاعة وللحصه مصادر أحر؛ نجد الطالب بعصها في ديل محتار ٤١٪ من القسيم الذي من باب الخطب من بهج السعادة: ح٣ صر١٧٩؛ ط١ موصوفة وكلَّ مافيها إلى روال وهي بين أهنها دول وسحال بينها أهلها في رخاء وسرور إذاهم منها في بلاء وغرور [ويما] أهلها فيها أعراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقضمهم بحيامها(١)

فاعلموا عباد «لله أنكم وما أنتم هيه من رهرة الديا عني سبيل من قد مضى عني كان أطول منكم أعياراً / ٥٠ / س/ [وأعمر دياراً وأبعد آثاراً] ؛ فأصبحت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة و] أحسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستندلوا بالقصور المشيدة والبيارق المهدة الصحور والأحجار [المسئلة] في القووا اللاطئة الملحلة التي قد بني للحراب ودؤها وشيد بالتراب ساؤها] ممحنها مقترب وساكنها مغترب إبن أهن علّة موحين وأهن فراع متشاغلين] لايستأنسون بالعمران ولايتواصلون تواصل الجيران والإخوان عني مابينهم من قرب الجواز ودنو الدياراً وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحيم بكنكله لنن وأكنتهم الحادل والثرى] فأصحوا بعد الحياة أمواتاً وبعد غصارة العيش رداتً محم بهم الأحباب وسكنوا التراب وطعنوا فليس لهم إياب هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات المناه عن ورائهم بررخ إلى يوم بيعثون في اللها ومن ورائهم بررخ إلى يوم بيعثون في اللها ومن ورائهم بررخ إلى يوم

وكان قد صرتم إلى ماصاروا إليه وارتهند في دلك المصجع وصمكم دلك المستودع فكيف بكم إدا بعثرت القنون وتُحصّل ما في الصدور الما هالك تُحرَّى كل نفس مما كست الله ووقوص الكثاب فترى المحرمين مشعقين عما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لايعادر صعيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووحدوا ماعملوا حاصراً ولايطلم ربك أحداً في المحادر المعادر صعيرة ولاكبيرة الا أحصاها ووحدوا ماعملوا حاصراً ولايطلم ربك أحداً في المحادر المعادر الله المحادر المحادر

 <sup>(</sup>١) ومثله في تاريخ دمشق، وفي منح الملاعة (وتعنيهم بجمامه) ونقصمهم تكسرهم
 بأطراف أسنانها وتأكلهم والحيام - بكسر لحاء - الموت

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي عين من بنيَّة المصادر ووديوَّ الدارى.

<sup>(</sup>٣) مايون المجمتين مقتبس من لأية (١٠٠) من سورة المؤمنون. ٣٣

 <sup>(3)</sup> إشارة إلى قوله تعالى في الآية ( الرابعة من سورة الإنفطار ٨٣ ﴿ وَإِذَا الْقَبُورُ بَعَثُرَتُ عَلَمْتُ نَفْسَ
 ماقلُمتِ وأُخُرِتِ ﴾ .

وإلى قوله تُعالَى في الآية: ( ٩ ) من صورة العديات ( ١٠٠ ) ﴿أَعَلَا يَعَلَمُ إِذَا بُعَثُرُ مَالِي الشَّبُورِ ا وحُصِّلُ مَالِي الصَّدُورِ﴾

<sup>01]</sup> هذه الجملة قد جاءت في عبر واحد من الأي الدكر الحكيم

<sup>(</sup>١) مابين البحمتين هو الآية (٤٩) من سورة الكهف. ١٨

وقال الحسن[ النصري] قال على رضي الله عنه طوين لعبد[ نُوَمَةٍ] عرف الناس ولم يعرفه لناس وعرفه الله برضوانه أولَّتك مصابيح الهذي يكشف الله عنهم كلَّ فئة مطنمة سندخلهم الله في رحمته(١)

وقال اس عباس. ماانتمعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتماعي بكتاب كتبه إليّ عليّ س أبي طاب[إبّه كتب إليّ]:

أمّا بعد فإنّ المرء يسوؤه فوت مالم يكن بيدركه،ويسرّه دركُ مالم يكن ليفوته،فليكن سرورك بما بلت من أحرتك،وليكن همّك فيها بعد الموت والسلام(٢) ومن خطبة له[علمه لسلام في دمّ عمرو بن لعاض]،

أَمَّا بَعَدَ فَقَدَ بَلَعْيِ أَنَّ ابْنِ النَّانِعَةَ يَذَكُرُ لَاهَلَ النَّمَامِ بِي الْمَرْقُ تَلِمَانَة وَأَنَّ فِي دُعَانِهِ [ ] أما إنّه قد قال كندُ ومرع إثماً ؟ [ أما والله إنّه ] ليمنعني من ذلك؟ ؟ حوف الله والحياء منه وثلاوة الفرآن وذكر النوت والبعث والحساب

أما و.الله بنّه للكدوب الخائل ، والله بنّه ليقول فيكدب [ويسال فيلحف] ويُسّال فيبحل فإذا كان يوم النّس فأيّ [امرى؛ ]امر زاجر سالم يأحد السيوف مأحدها من هام الرجال فإذا كان كدلك [ف]فصل مكهدته أن يجمح لقوم دره فعنّحه الله وترجه .

وخطبرصي اشعه بالمحيلة عندماكان من أمر الحكمير ماكان فقال

الحمدُ لله وإن أن الدهو بالخطب القادح/10/1/ والحدث الحلمل وشهد أن الآ]أله إلاً]الله ليس معه إنه عيره، وأنّ محمداً عنده [ورسوله]

 <sup>(</sup>۱) وللحديث مصادر دكرنا بعصها في تعليق الحديث, (۱۲۷۸) من ترجمة أمير المؤمين من تاريخ دمشق على جـ٣ مي١٥٧ط٢ .

 <sup>(</sup>٣) وقريباً منه جداً رواه السيد الرصي رحمه الله في المحتارو٢٢و٦٦] من الباب الثاني من نهج البلاعة .

وللكتاب مصادر أحر يجد الطالب ذكر بعضها في ديل لمحتار ( ١٧١ ) من بأب الكتب من نهج السعادة: حـ٥ ص1٣٣٠ط١ .

 <sup>(</sup>٣) وهاهما رسم الخطّ من أصني غامص؛ وما وصعناه بين المعقوفين مأخود من المحتار ( ٨١) من نهج البلاعة .

وللحديث مصادر كثيرة؛ ورواه النقمي كي في الحديث ( ١٩١ ) من تلخيص كتاب الغارات؛ ص ٢٥٢ط بيروت .

وللحديث مصادرأخر؛ ذكرنا بعضها في ديل المُحتار (١٧٣ ) من نهج السفادة ح٢ ص٨٨ ط١ .

أمَّا بعد فإنَّ معصية الناصح (١) العالم الشفيق المحرَّب تورث الحيرة وتعقب الندامة وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة بأمري ومحنت لكم رأيي لو كان يطاع لقصير رأي؟فأبيتم عليَّ إباء المحالفين الحفاة فكنت وإيَّكم كما قال أحو هوارا دريد بن الصمَّة : أمسرتهم أمري بمنعرج اللوي فتم يستبينوا الرشد إلا صُحى الغد

إلا وإن هديل الرحليل البديل احترتموهما حكميل قد سدا حكم القرآل وراء طهورهما فأماتا ماأحياه القرآل واتمع كل وحد منهيا هواه فحكم نعير حكمة لينة ولاسنة ماصية واحتلف في حكمهما وكلاهما لم يرشده الله [ف ]استعدُّوا للحهاد والمسير وأصبحوا في معسكركم

وقال الأسود بن سريع - دحل عليّ [عليه السلام] النصرة فحطب الناس فقال

أيُّه الناس إنَّ الله دو رحمة واسعه وعمو عطيم وترحمته بال فصالحون العور و[هو] دو عقاب أليم حمل نقمته وعدانه على من حالفه وعصاه وبعد البيان والهدي ماصل الضالون؛ وقد السكم بأعالكم فإ طلكم إبراهن النصرة]؟

فقام رحل [فقال ] بطنّ (بك ينامير/ لجُؤمين حيراً وترجوه فقال عموت[عبكم] فلاتعودوا للعنبة فإنكم "وَّب من إسارع فيها.

وهذا قول رسول الله ﷺ يوم القتح عَلاَ النبيت فأحد بحلفة بانه فأجافه وقال. لاإله إلَّا الله وحده وحده، ونصر عنده، وأعرَّ حنده، وهرم الأحراب وحده[ثم قال ] ماتقولوں یامعشر قریش وما تطبوں؟ قانو - نظنٌ حیراً ونقوں حیراً اح کریم واس عمّ کریم.

قال: [وأما أقول] كما قال أحي يوسف . ﴿لانثريب عليكم اليوم﴾[٩٢]بوسف.١٢] [ثم قال ] ألا إن مماحر اخاهبية تحت قدمي هاتين إلا ماكان من سدانة الكعنة وسقاية

<sup>(</sup>١) كدا في عير واحد من مصادر الخطبة؛ كي في محتار (٣٥) من نهج البلاعة؛ والمحتار(٢٥٩) من تهج السعادة: ج٢ حس٣٥٦

ولفظ أصل هاهما عير واصح؛ وكأنه يقرأ النصيح؟

ورواهِ أيضاً الشيخ المميد رحمه الله في كتاب الجمل ص٢١٤ طبعة العرِّي . وأيضاً رواء الشيخ المهيد \_ رفع الله مقامه \_ في مصل ( ٢٧ ) بما أورده من كلم أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب الإرشادة ص١٣٧٠

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر، وفي أصلي. وفعل البيت 💎 وأجافه ارقه

الحَاجُ [و]إنَّ الله قد أدهب عكم عية الحاهلية وتعطيم النائها اللهاس [إمّا] برّ تقيّ كريم على الله [أو] فاحر حفير؟ هين على الله؛ والناس سو آدم وآدم من تراب.

#### وحطب كرم الله وجهه يوم الحمعة فقال

الحمد لله الولي الحميد الهمّال لما يريد [و] عالم العيوب / ١٥ /س/وخالق الحلق ومنزل القطر ومدّبر أمر الدنيا والأحرة روارث الأرص ومن عليها وإليه ترجعون. تواصع كلّ شيء لعرته وقرّ كلّ شيء قراره لهيته وحصع كلّ شيء من حلقه لملكه وربوبيّته ، الدي يجسث اسهاء أن تقع على الأرض إلاّ بإذبه المحمده على ماكان ويستعيم على مديكون ويستعمره ويستهديه ويؤمن به ونتوكُل عليه ويشهد أن لاإله إلاّ الله وحدد لاشريث له ومالك المدلك وسيّد السادة (٣) وحار السهوات والأرص الواحد المفهّر الكبر المتعل ديّان يوم الدين ربّا وربّ امائها الأوّلين ويشهد أن محمداً عدد ورسونه أرسنه باحق داعياً إلى الحقّ ملكم رسالات ربّه كها أمره لامتعدياً ولامقصّر أبوحاهد في مسيل الله أعداءه لاواباً ولاماكلاً ويصبح عباده صامراً عنده وقد رضي عميه وتقبّن منه احبهاده

أوصيكم عناد الله نتفوى الله العطيم واعتبام ماستطعتم عملاً به من طاعة الله الله في هذه الأيّام الخالية للحليل مايشفي إليكم من الموت الوقت فذه [الديا] التاركة لكم وإن كنتم لم تحبّوا تركها والسبة لأحسادكم وإن كنتم تحبّون تجديدها " فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبلاً وكان قطعوه وأمّوا عَلَماً وكأن بلعوه (" [و] كم عسى الجاري

<sup>(</sup>١) ويعده في المحتار (١٥٣) من كتاب بهج السعادة ح١١ ص٩٤ ط١ وولن تقوم الساعة و[الن] يجدث شيء إلاً بعلمه:

 <sup>(</sup>٢) كذا في نهج السعادة؛ وهاهما في لفظ أصبي تقص

 <sup>(</sup>٣) وقريب منه في بات وحوب الجمعة من كتاب امن الإنجصرة الفقيدا. ج١١ ص٠٢٧٠ وفي المحتار (٩٩) من نهج البلاعة عبد الله أوصيكم بالرفض لهذه الذبيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها؛ والميلية الأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها

 <sup>(</sup>٤) الحالية: المتصرّمة. ويشعي إليكم يتس إبيكم ويشرف عليكم

 <sup>(</sup>٥) وأي نهج السعادة (وآمركم بالرفض غده الدنيا التاركة لكم .) وانظر تعليقه .

 <sup>(</sup>٦) وفي المحتار. ( ٩٩) من نهج البلاعة فأى مشكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلًا فكأنهم قد تطعوه،
 وأموا عَلَيّاً فكأنّهم قد بلعوه

أوليس لكم في آثار الماصيل وآمائكم الأوليل معتبر وتنصرة إلى كنتم تعقلول المحلل الم تروا إلى الماصيل ملكم لابر حعول الوالى لحلف الماقي ملكم لابينقول المحلل قال حلّ شاؤه فووحرام على قرية أهمكماها أبهم لابر جعول في [٩٥/الأسباء ٢١] وقال في كل نفس دائقة الموت وإنى توقول أحوركم يوم القيامة فمن رحرح عن الماز وأدحل الحدة /٢ ٥/الفقد فار وما الحياة الدليا إلا متاع العرور (100 أل عمرال ٣].

وآخر يُعزَّى وصريع منتلى وعائد يمود وآخر سفيه بجود وطالب [بلدنيا] والموت يطلبه وغافل وليس بمعمول عنه وعلى أثر الماضي يمصي الداقي!!! الأدار من " المدرية الأراد الماضي الماضي الدائر الماضي الماسية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية

ولله الحمد ربّ السياوات وربّ العرش العُطيم الذي يبغى ويفنى ماسواه وإليه موثل الحلق ومرجع الأمور<sup>ره)</sup>

<sup>(</sup>١) وفي بهج البلاعة وكم صبى المحري إلى العالم أن يجري إليها حيَّ سلعها

 <sup>(</sup>٢) وفي جبح البلاعة وما عسى أن يكون بقاء من له يوم الايعمارة؟ وطالب حثيث من الموت يجدوه ا ومرهج في الدنيا حتى يفارقها .

<sup>(</sup>٣) ماوضعاء بين المقومات مأخود من سح البلاعه؛ وهيه وإنَّ ريشها ولعيمها إلى روال؛ وصرَّامها ويُؤسها إلى نفاد

<sup>(</sup>٤) وفي بهج البلاعه, وكلُّ مدَّة فيها إلى انتهاء

 <sup>(</sup>٥) وفي نهج البلاعة أوليس لكم في آثار الأوليل مردحر؟ وفي آبائكم لماصيل تبصرة ومعتبر إن كنتم
 تمقلول؟!

<sup>(</sup>٦) وفي سهج البلاعة. أولم تروا إلى الماصين منكم لايرجعون؟! وإلى الخلف الباقي لايبقون؟

 <sup>(</sup>٧) هدا هو الصواب الموافق لما في المحتار (٩٩) من جج البلاهة؛ وفي أصلي تصحيف فاحش
 ه كشون ولا يضحكون على أحوال شئى ميت يبكى؟

 <sup>(</sup>٨) ويعلم في نهج البلاعة. ألا هادكروا هادم لندات ومنعمس الشهوات وقاطع الأمنيات؛ هند
المساورة للأعهال القبيحة؛ واستعبلوا الله على أداء واجب حقّه وما الانجمين من أعداد نعمه
واحسانه.

<sup>(</sup>٩) موثل الخلق. مآل أمرهم, وفي من لايجصره العليه وإليه يؤل الحلق ويرجع الأمر ـ

[ ألا ] إن هذا يوم جعله الله لكم عبداً وجعلكم له أهلاً وهو سيّد أيّامكم وأفصل أعبادكم وقد أمركم الله فيه بالسعي إلى ذكره فلتعظم فيه رفعتكم وليحلص قرباتكم (أ وأكثروا فيه التصرّع ولدعاء و لإنتهال والمسألة والرحمة والغفران لكم فين الله مستجيب لكلّ مسلم دعاءه؛ ومورد لبار كلّ مستكبر عن عبادته ؛ قال حلّ ثناؤه فوادعوني أستحب لكم إن الدين يستكبرون عن عبادتي سيلخلون جهنّم داحرين (10/عافر؛ ٤٠)

و لحمعة واحمه على كلّ مؤمن إلاّ عنى الصبيّ والمرأه والعبد المملوك والمسافراً " عفر الله لمنا ولكم سالف دنوسا فيه حلا من أعهارنا وعصمنا وإيّاكم من اقتراف الأثام فيها بقي من أيّام دهونا.

إِنَّ أَحَسَنَ الْحَدِيثُ وَأَنْفَعَ الْمُوعِظَةَ كَتَابَ اللهَ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَعُودُ بَاللهُ مِنَ الشيطان الرحيم - ﴿ قَلَ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصّمَاءُ لَمْ يَنْدُ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ كَامُواً أَحَدُ﴾ (١٦)

وحرح[عليه السلام] يوم على أهل الكوفة فحطمهم فحمد الله وأثبي عليه [تُم] قال:

أمّا بعد ياأهل العراق إنما أنتم كأمّ محالد حملت فليّ أتمّت أملصت ومات قيّمها وطال تأتّمها وورثها أنعدها أما والله ماأنيتكم احبياراً ميّ و[لُكن] لقد سقت إليكم سوقاً(1)

 <sup>(</sup>١) وفي المحتار (١٥٣) ص نهج السعادة رئتحنص [ بيه ] بيتكم ؛ وأكثروا فيه من التضرُّع إلى
 (١/١) والدعاء ، ومسألة الرحمة والعمران

 <sup>(</sup>٢) هدا الإطلاق ، كإطلاق قوله تعالى ﴿ وقد عنى الناس حمَّع البت من استطاع إليه سيلاً ﴾ ماظر
 إلى بيان أصل الوجوب؛ قلا يباي تقييد هذا الإطلاق بأذَّلة منفصلة

 <sup>(</sup>۲) وإن نهج السعادة: إن أحسر الحديث وأنبع غوعطة كتاب الله الكريم أعود بالله السميع العلهم
 من الشيطان الرجيم 1 إن الله هو السميع العليم

 <sup>(2)</sup> وفي المحتار. ( ٧٠) من نهج البلاعة أنّ بعد يناهل العراق هائه أنتم كالمرأة الحامل؛ حملت هليّاً النّب أملصت؛ ومات قينيّه وطال تأيّها وورثها أبعدُها!!! أما والله مانيتكم إحتيار ولكن جئت إليكم سوقاً . . .

وقريبًا منه جداً رواه ابن دأت في المناقب السبعين التي رواها لأمير المؤمنين عليه السلام على ما رواها عنه محمد بن محمد بن السعيان المُكُذّري في كتاب الإختصاص ص١٥٥ ط٤ ورواه أيضاً الوزير الأبي في كنم أمار المؤمنين عليه السلام من كتابه بثر الدرر ١٠ ص٢٩١ ط مصد

[ياأهل العراق]إنّ وراءكم الأعور لأدبر حهيّم الدنيا لايبقي ولايدر<sup>(۱)</sup> [ثم] يتـوارثنّكم منهم عشرة بهلث سهم ديكم ودبيكم ليس الآخر منهم بأراف من الأوّل حتى يستخرجوا كنوركم من حجاءكم "

والله لقد بلعني أنكم تفولون [1] علياً بكدب!!، قاتلكم الله فعلى من أكدب؟] أفعلى الله أكذب وأباأوّل من أمن به؟!!! أم على بيّه فأنا أوّل من صدّقه؟!!" كلاّ والله إنّها هجة غنتم عنها [ولم تكونوا من أهلها] ويل أنّه كيل بغير ثمن لو كان له وعاء ولتعلمنَ نبأه/٢٥/ب/بعد حين (1)

وبعث معاوية رجلاً من عامد في حيل[ وأمره أن يعير على أطراف العراق] فأعارت على إللنة الأسار [فقتنوا عامل أمير المؤمنين عليه السلام ورحالاً وبساءاً من أهنها وجنوادخائرها] فنع ذلك [علينا عنيه السلام] فنصى حتى أتى النحيلة فأدركه الناس فقالوا ياأمير المؤمنين بحن تكفيكهم فقال والله ماتكموني ولاتكمون أنفسكم!! ثم رجع فأتى المسجد فصعد المتبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال.

أمَّ بعد فإنَّ الحهاد باب من أبواب لحنَّة فمن تركه رعبةً عنه[ ألبسه الله ثوب اللِّلَّة و] شمله[البلاء] وسيم الحسف وديّث بالصعار " وقد كنت دعوتكم إلى قتال هؤلاء

 <sup>(</sup>۱) لمل المراد منه معاوية؛ أو عبد المنك بن مروان
 ومن قوله و إنَّ وراءكم الأعرر و إلى قونه وحبحالكم عمر موجود في سهج البلاعة

<sup>(</sup>٢) الحجال؛ جمع خبجلة , حجرة العروس

<sup>(</sup>٣) ومثله في لمحتار (٧٠) من سبج لبلاعة؛ وما وصعباه بين المعقوفات أيضاً منه ثم إن الأثار والروايات لواردة حول إنمان أمير المؤمنين عبيه السلام مائلة ورسوله قبل جميع المسلمين متواترة كم يتحقى دلك لكل من يراجع لحديث (٧٠) وما بعده من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريح فعشق. ج١١ ص ٤٨ - ١١٧٤ ط٢ .

<sup>(3)</sup> هذه الكلمة منه علية السلام إظهار تبرع وصنجر منه عليه السلام عنهم ، وكيلاً عصدر وعامله محدوف أي أكيل لهم العلم واهدية كيلاً بعير المراوكان فيهم من يقبله ويقدره؟

 <sup>(</sup>a) وفي المحار (٢٧) من مج البلاعة أمّا بعد فإن الحهاد بات من أبوات الحمّة، فنحه الله لحاصّة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصية، رحتُه الوثيقة فمن تركه رعبة عنه وفي أصلي =

القوم ليلاً وبهاراً وسرًا وعلانيةً وفنت نكم عروهم قبل أن يعروكم فوالله ماعزي قوم في عُقْرٍ دورهم إلاّ دلّوا وافتصحو فتحادثم وتوكلم وثقل عليكم قوني وعصيتم أمري وأتحدثموه وراءكم طهْرتـاً حتى شُئت عليكم العارات ا!!

وهذا أحو عامد قد وردت حيله لأسار وقبلوا حسّان بن حسّان ورحالاً كثيراً وبساءاً!!! ولقد بلعني أنّه كان يدحل عنى عراة المسلمة [ والأحرى المعاهدة] فيمرع حجلها ثم الصرفو موفورين لم يُكُنم [مهم] أحد كلياً فلو أنّ [امراً] مسلماً مات من دون هذا أسفا عا كان عندي ملوماً على كان عندي جديراً!!!!

یا عصاً کلّ العجب ـ عجاً بمیت القلب ویکٹر اہمّ ویسغر الأحرال ـ می احتماع هؤلاء لقوم علی باطلهم وفشنکم عن حقّکم حتیّ أصبحتم غرصاً؛ ترموں ولا ترمون و دُنُغُروں ولاتُعُرون ویُعُصی اللہ فترصوں!!!

إد قلت لكم اعرو[هم] في الحرّ قلتم [هذه] حَارة القيط [وإدا فلت لكم اغروهم في البرد قلتم الهدا أوان قُرّ وصرّ فأمهله] يسلح [عُه البرد فإدا [أنتم] من الحرّ والبرد تعرُّون فأنتم [والله] من السبف أفرّ إلا ؟

بالشباه الرحل ولارحل ويا أحلام لأطفال وعقون رئات الحجال "أليتهي والله لم أعرفكم معرفة حرّت على و لله له لذماً [وأعفلت سدماً؛ قاتلكم الله لقد] ملأتم جوفي عيطاً (الوافسدتم على رأبي بالعصبان والمتدلان حتى لقد قالت قريش [إلا] اس أبي طالب رحل شجاع [ ولكن] لارأي به بالحرب الا

لله أبوهم من منهم أشدَّ مراساً لَمَا ميَّ؟ ونقد بهصت فيها ومانلعت العشرين ثمَّ هاأنا قلد نيَّعت على الستَّين ولُكن لاراًى لمن لايطاع.

قصم إليه رحل من الأنصار يقال له عليف احداً بيد أحيه فقال ياأمير المؤمين

تصحیف میں ترکہ فی اللہ شملہ[البلاء] وسیم الحسس؟ وللحظہ مصادر کثیرہ مجد الطالب کثیراً منها فی المجتار ۱۳۱۸ وتعلیقه اس سجح السعادۃ ج۲ ص۱۵۵۹

<sup>(</sup>١) مايين المعقوفين مأخود من نهج لبلاعة؛ وفيه ولقد بلعني أنَّ ؛ لرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينترع حجمه وفسها وفلائدها ورعائها؛ ما تختبع منه إلا بالإسترجاع والإسترحام!!! ثم انصرفوا و فرين مادن رجلا منهم كلم ولاأريق منهم دم!!

 <sup>(</sup>٢) مايين المعقوفات كلُّها ماخود من نهج البلاعة ١ وكان في أصلي بياض قدر أربع كليات

 <sup>(</sup>٣) رئّات الحجّال. النساء؛ وعاية همهل هو التؤدد إلى ارواجهل وأولادهل وقلّيا يفكُّون في أمر
 مهيم مهيم المسلم المسلم

 <sup>(</sup>٤ هدا هو الصواب المدكور في نهج البلاعة، ومابين المعقومين أيضاً مأجود منه؛ وفي أصلي هاهما تصاحيف

[إنّي] أقول كما قال الله/٢٥/ الزورت إنّ لاأملك إلّا بصني وأحي [٢٥ / المائدة: ٥] فمرنا بأمرك فوالله [لنطيعنك ] ولو حال بينا وبينه حمر العصى[ وشوك القتاد] ١٠ فأثنى [عليّ عليه السلام] عليهما حير وقال[هم] وأبن تقعال نما أريد ثمّ مهص [عليه السلام].

وَلَمَا يُوبِعِ عَلِيهِ السَّلَامِ قَامَ فِي إِرَارَ صَاقَ وَعَيَامَةً مَتُوكُنَأً فُوسًا وَمَعَلَاهُ فِي يَلَمُ حَتَّى

جلس على المبر ثمَّ قال[بعد] الحمد لله والثناء عليه

حقَّ و ماطل و لكلَّ اهل عدش أمر الساطل فقديماً فعل بولئل قلَّ الحقّ فلرتما ولعلَّ الله ولقلَّ الدر شيء فأقس عول الله يردَّ عليكم أمركم وإنكم إداً لسعد عواني لأحشىٰ أن تكونوا في فترة، وما عليها إلاّ الإحتهاد [و] قد كانت ملكم أمور كنتم بها غير محمودي الرأي أما إن لو شئت [ل] قلت ولكن عما الله عن سلف

سنق الرحلان وقام الثالث كالعراب همّته بطاه[ياويجه] لوقطع رأسه وفضّ حماحاه الكان حيراً اله<sup>(۱۲)</sup> شائل عن الحنّة والبنار أمامه!!!

ثلاثة واثنان [حمسة] ليس لهيه سأدس , منك طائر نحباحيه ونبيّ أحد الله بيده وسابق مجتهد وساع مقتصد ومقصرٌ في لمان

اليمين والشيال مصلَّة والطريق [الوُسُعني هو ]المهج؛ عليه ناقي الكتاب والسنَّة وأثر السوَّة الله عليه ناقي الكتاب والسنَّة وأثر السوَّة الله الله على وهلك من الدّعلي والسنّة الله والسنّة الله والسنّة والرّ

 (۲) أمر ـ على ربة عدم ـ كثر وقوله عليه السلام : فلرع ولعل ، معناه فلرتما يصير القليل كثيراً ولرتما يعلب العليل الكثير

وهذه الخطبة من مشاهير كلمه عليه السلام وها مصادر وأسانيد كثيرة؛ يجد الطالب صوراً منها في المحتار( ٥٥ ) من كتاب عبع السعادة. ج١٦ ص١٨٨٠ ط٧

(٣) ولهده القطعة من كلامه عليه السلام مصادر وشواهد، وأيضاً يأتي قريب منها في أواحر هذا الباب
 في الورق٥٩/أ/ من أصلي

(٤) مابين المعقومين ريادة يقتصيها الفام؛ وفي أصبي ( والطريق المهج عليه؛ باق في الكتاب والسنة وأثر السرة ).

وفي رواية اخاحظ ؛ اليمين والشيال مصلَّة[و] الوسُطى[ هي ] الحادَّة؛ مهج عليه ناقي الكتاب والسنَّة؛ وآثار السُّوَّه ، ،

رهي وفي رواية الجاحظ عن معمر بن نشئي ( هبك من ادَّعي وردي من اقتحم )

<sup>(</sup>١) مابين المعقودين مأحود من رواية أبي الفرح في كتاب الأعابي ج١١٥ ص٢٦٦ والحمر عنى رنة حمر عالمار لمتقدة لتي إد بردت بصبر فحياً والعصى شجر صلب الحشب والقتاد عا يفتح القاف عا شجر صلب لعود له أشواك كالإبرة

إنَّ الله داوى هذه الأمّة بدو ثين السيف والسوط فليس لأحد فيهما عبد الإمام هوادة الله عامية والتروية من أبدى صفحته للحق هلك. للحق هلك.

ثمّ نزل [عليه السلام]

وقال الحسن النصري ثمّ لَمَارِن عَيِّ[عليه السلام] الدَّفَافَة (٣ حطب الناس فقال:

إِنَّ الله فرص الحهاد وجعله نصره ونصرته <sup>۳۱</sup>[و]الله ماصلح دين ولا دنياً <sub>ب</sub>لاً به الاوإنّه قد جمع الشيطان حربه فاستحدث حبله ورُحله وطاغوته وجبته ومن أطاعه ودان له ليعود له دنيه (۱۱ ۱۱)

وائله ماأنكروا عليّ مكراً ولاحعنو بيني وبيهم نصعاً وإنّهم فيطنبون ـ بزعمهم ـ حقّباً هم أضاعوه ودماً هم سمكوه (٩٠ ولئن كنت شاركتهم فيه ـ كها رعموا ـ [ف] إنّ لهم نصيبهم صه.

ولئن كَانُوا وَلُوهُ دُونَ فَهَا الطُّلِمَةِ إِلَّا فَنَهُمَ وَإِنَّ دَعُواهُمَ [لد] عَلَى أَنْفُسَهُمَ ! [1.] مَا اعتدر مما فعلت ولا أثرًا مما صنعت، وإنَّ معي لنصيرتي مالبست عليّ وإنَّه للفئة

<sup>(</sup>١) أهوادة .. على زبة سحابة ..: البين. الميل. الرخصة

 <sup>(</sup>٢) ذكر ياقوت في مادَّة و دُفّ ع من كتاب معجم البلدان مالفظه و دُف ، موضع في مُحدان من بواحي المدينة من ناحية صنفان

وذكر يوسف بن حاتم الشامي من أعلام عقران السابع قُبيل وقعة الجمل من كتابه اللهُّ النظيم الورق11// مالفظه

<sup>[</sup> و ] كتبت عائشة بنت أبي بكر روح رسول الله صلى الله عليه وآلم[وسلم ] إلى حفضة ننت همر روج رسول الله صلى الله عليه وآله.

سلام عليك؛ أمَّا معد عإنَّ أحرك أنَّ على بن أي طالب برل بالدعاقة والله دامَّة جا؟ فهو بمبرلة الاشقر؛ إن تقدُّم بحر؛ وإن تأخَّر عقر والسلام!!!

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب وفي السخة خولي تصره وهمرته

 <sup>(</sup>٤) كذا في أصل ا وفي المحتار (٩٢) من نبج السعادة وإنّ الشيطان قد دمر لها حوبه واستجلب منها حيله ورجّله ليعيد الحور إلى أوطانه؛ ويودّ الساطل إلى نصانه

<sup>(</sup>٥) هذا هو الطاهر؛ وفي أصلى وفيهم ليطبيون حقاً برعمهم وهم أصاعوه

الباغية قد طارت /٥٣/ب/ أمّها هستها ومبعث درّتها فهم يرصعون أمّاً فطمت [ ويحيون بدعةً قد أميثت] ؟ ليعود «بباض في نصابه،

فياخية الداعي ومن دعا "! ولله لو قيل له ماالدي أنكرت؟وإلى ماأجت؟ ومن دعاك؟ وماإمامك وماسئته ؟لراح والله للبطل عن مقامه ولانقطع لسامه ولرآى الطريق واصحة.

وماأنات من قتلوه ؛ وماتات من حصيلته! وما اعتدر إليهم فعلمُروه ؟ ولاحين دعاهم نصروه(٤)

وأيم ألله الذي لاإله إلا هو لافرطل هم حوصاً [أما ماتحه] لايصدرون عنه ولايلقون بعده [ريّاً] أبدأ الله إلى لطبت عباً بحجّه الله عليهم وعلمه فيهم الله وإني داعيهم ومعدّر إليهم فإن تابوا وأقبلوا [فالتربة] مقبولة وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف وكفى به شافياً من منظل وباصراً لمؤمل الله ومع كل صحيعة شاهد وشاهده الله والله الذي لاإله إلا هو إنّ الربير وطبحة وعائشة ليعدمون أني محقّ وأهم مبطنون!!!



(١) كذا في أصلي؛ ولعل الصواب ٤٠ قد طالت أنها خالتها؛ والهنة التكل وفي المحتار ٩٣١، من نهج لسعادة ح١، ص٣٠٣ ط٢٠ (وإب للعثة الباعية فيها النحم واللُّخمه؟ وقد طالت هيئها [علمتها دح،] رأمكت برته؛ يرضعون أما فظمت ويحبون بيعة تركت ...).

(٢) حملة و قهم يرضعون أماً فطمت و رسم حطّها غير واصح من أصلي

(٣) كذا في أصلي؛ وفي المحتار (٩٣ م من كتاب سبح السعادة حا؛ ص ٣٣٠ ط٢ (ياحيبة الداعي إلى مُ دعا؟ويمادا أجيب؟)

وفي المحتار: و ٩٣ ، من نهج السعادة: ج١١ ص٣٠٣ . و مياغيبةً للداعي ومن دها؟ لو قبل له ا إلى من دعوتك؟ وإلى من أجبت؟ ومن إمامك وما سنته؟ إداً لراح الباطل عن مقلمه؛ ولُصَمت لسانه فيا بطق!! ،

(٤) ويبغي التأمُّل في هذه الجمل حقَّ التأمُّل

(٥) مابين المعقوفات مأخوذ من المحتار العاشر من سج البلاعة ( والمحتار ( ٩٣٥ ه من نهج السعادة)
 ج١٦ ص٠٤٠٣ ط٢ .

(٦) وفي المختار: ٣٢٥ م س سح البلاعة وربي دراص بحجَّة الله عليهم وعلمه فيهم

(٧) هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي وكعى به شافياً من مبطل؛ ومن ناصر لمؤمن .

(٨) كذا في أصلي؛ وهذه العقرة ماوحدتها في سائر المصادر

وأيم الله ليقرعُنُ من بدم سنَّ هيهات وأنَّ هم الساوش من مكان بعيد الله وقد علقت الرهون عبد[م] مرىء الله منهم " يوم لاينطقون ولايؤدن هم فيعتذرون (٣)

وخطب عديه السلام ليلة لهرير وقعاً على معدة رسول الله عليه ثمّ قال الله الله عليه السلام ليلة لهرير وقعاً على معدوكم يحوركم الحُعاة الطعام وأعراب أهل لشام وأنتم هاميم العرب و بسام لأعظم وعيّار الليل بتلاوة القرآل الله وأهل دعوة الحقّ إد صلّ عنها الحاطؤن فلولا إقائكم بعد إدباركم وكرّتكم بعد الحيازكم لوجب عديكم ماأوحب إلله على المولّى [دبره] يوم الرحف وكنتم من الهالكين "

ولفد شفى وحاوج صدري إدار أنتكم بأحرةٍ تحورونهم كما حاروكم وقد أرلتموهم كماأرالوكم تحسّونهم بالسيوف يركب أولاهم أحراهم كالإبل المطرودة الهيم (١٦قالان فاصدوا بنزل عليكم السكية ويثنّتكم رنّكم باليقين(١٢

ولنعدمن الفارَ مكم أنَ الفرار لايريد في عمره ولايرضي ربّه عنه بل في الفرار سلب الغرّ وذلّ المحيا والمهات وموحدة الربّ

وقال صعصعة من صوحان حطما أمير المؤملين على من أبي صالب كرّم الله وجهه مدي قار معميًا /٤٥/ / بعهامة سوداء متنفّفاً بكساء ـ أوقال الساح الله ـ فقال ـ بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلّى على سبّه ﷺ \_

أيَّها الناس لينلِّع الشاهد مكم الغائب [ثم قال]

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية د٥٢ه من سورة السبأ: ٣٤

 <sup>(</sup>۲) كاد في أصبي، وهملته «وقاد عدقت الرهوال عدد، برىء الله منهم» بم أحدهما في غير هذا الكتاب

<sup>(</sup>٣) اقتباس من الأية. ٣٦٥ من سورة والرسلات. ٧٧

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الطاهر الموافق للمحتار (٢٠٩٥) من بهج السعادة ح٢٥ ص٢٠٥ ط١١ وفي أصلي
 تصبحيف

 <sup>(</sup>٥) اقتباس أوإشارة إلى الآية ١٦٠ ه من سورة الأممال ﴿ ومن يُولِهُم يومثهِ دُبُره إلا متحرَّفاً لقتال أو متحيَّراً إلى فئة فقد باء معصب من الله ومأواه جهيم ويشن المصير ﴾

<sup>(</sup>١) وبعده في المحتار ١٠٥١ع من بهج البلاعه ترمى عن حياصها؛ وتُدادُ عن موبردها قال ابن الأثير الوحاوج جمع الوحوج نقياص النفس وتقلّصها من العيظ وتحسّونهم. تهيّجونهم والإمل الهيم الإمل التي لاتروى من الماء لإصابتها بداء الهيام، والمقرد الأهيم. والمؤبّث الهياء.

 <sup>(</sup>٧) لفظة (ويُثنَّنكم) رسم حطّها عبر واصح في أصلي؛ وفي كتاب صفين. ووثبَّنكم الله باليقين ع
 (٨) وهذه الخطبة رواها أبو مختف عن ريد بن صوحان؛ فإن شهدت علياً بـ«ديقار» وهو معتبمٌ بعيامه =

الحمد لله كثيراً على كلَّى حال بالعدو و لأصال · وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمّداً عنده ورسوله بعثه رحمة لعدده وحياة لبلاده [حين] امتلأت الأرض ضلالة وفتناً وعُند لشيطان في أكنافها واستوى عدو الله [إبليس] على أهلها فكان بما أطفأ لله به بيرانها وأحمد به شرارها ومرع به أوتادها محمد بن عبد الله رسوله إمام الهدى والنبي المصطفى. (أن

ثم إلى يعلم الله أني قد كنت كارها للحكومة بين أمّة محمد ﷺ حتى أكرهتموني عليها ودخلت مرتي فاستحرحتموني وقبصت بدي فسنطتموها وتداككتم عني كتداك الإمل الهيم عند ورودها حتى حست أن تقتلوني [أو يقتل بعضكم بعضاً الاصحفت أن لا يسعي ردّكم حتى اجتمع [علي] ملؤكم فيعون طائعين غير مكرهين ثمّ حالفني مكم غالفون وبكث باكثون عنى غير حدث ولاحور في حكم الله[الذي] حكمت به فحكم الله بيني وبيهم وهو خير الحاكمين.

وقد سمعت رسول الله على يقول مامل وال من أمني إلا وبجيء يوم القيامة مغلولة بده إلى عبقه على رؤس الحلائق ثم ينشر كتابه فتقرأ الملائكة سيرته فإن كان عادلًا بحاء وإن كان حائراً هوى ثم ينتقض به العمر طولى المدرك الأسفىل من السار (٤)

ع مبوداء ۽ ملتف بساح<sub>.</sub>

والخطبة أوردناها في المُحتار (٩٢) من نهج السعادة ج١١ ص٢٩٦٠ط٢ الساح: الطيلسان الواسع المدوّر وقيل هو نطيلسان الأحضر وقيل الأسود. أو الصخم العليط أو المقوّر يسمج كذلك ويطنق عن الكساء لمربّع مجاراً

 <sup>(</sup>١) وفي المحتار (٣٠) و من بهج السعادة ح١؛ ص ٢٩٦٪ الحمد لله على كل أمر وحال إفي الغذور والأصال .

 <sup>(</sup>۲) وفي نهج السعادة. فكان محمد بن حبد الله بن حبد المطلب الذي أطفأ الله به بيرانه ؟ وأحمد به شرارها وتزع به أوتادها ؛ إمام الهدى والنبي المصطفى صبى الله عليه وآله وليراجع مابعده فإن فيه ريادات عبر موجوده في حواهر المطالب هذا

 <sup>(</sup>٣) هَذَا هُو الطَّاهِرِ } وفي أصلي أنَّمُ إنَّ يعدم فَد أنَّ كَنْت كَارِهُ ﴿
 بعضكم بعصاً . .

وفي نهج السعادة: وقد علم الله سبحانه أنّ كنت كارهاً لتحكومة بين أمة محمد صلى الله عليه

 <sup>(</sup>٤) لعل هذا هو الصواب؛ وفي أصبي بعد كنمة ، الصراط ، لفظة غير مقروءة
 وفي نهج السعادة ولقد سمعته يقول ، ما من و أر بي شيئاً من أمر أمني إلا أن به يوم القيامة =

فإن أنتم معاشر أمّة محمّد سمعتم قوني وأطعتم أمري أقمتكم على المحجّة البيضاء من كتاب الله وسنّة نبيّه ﷺ وإن أبيتم عاقبتكم بسيمي هذا حتى بجكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين.

وحطب عليه السلام[حطبتهالممروفة دلديدح] فقال

الحمد لله فاطر الخلق وفالق الإصناح وعيني الموتى وباعث من في القبور. وأشهد أن لاإله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهـدانُ محمـداً عبـده ورســولــه،

أوصيكم عباد الله يتقوى الله فإن أفصل ما 6 0 /سراتوسل به المتوسّلون الإيمان بالله [وبرسوله] والجهاد وسيله [وكلمة الإحلاص فإنها الفطرة] (١٠ وإقامة الصلاة فإنها الملّة وإيتاء الزكاة فإنه الفريصة وصوم شهر] رمصان [فإنه] خُنةً من عدامه وحج البيت فإنه منفاة للمقر ومدحظة للدبوب، وصلة الرحم [فإنها مثراة في الحال و مُسْتَأة في الأحل وصُدّة السرة في مصارع الهوان (١٠) وصدقة السرّ فإنها تكفّر الحطايا وتطعىء عصب الرت

أفيصوا في دكر الله فإنه أحس الذكر و رعبوا فيها وُعد المَتَون فإنَّ وعد الله أصدق المُوعد واقتدوا بهدي عمد صلى إلله عليه [وآبه عليه وسلم فإنه أحس اهدي واستنوا بسنته فإنها أعظم السس الموره فإنه شفاه لما في الحديث واستشفوا بنوره فإنه شفاه لما في الصدور وأحسوا تلاوته فإنه الحسن المقصص فوإذا قرىء الفران فاستمفوا له وأبصتوا لعلكم ترجمون في [٧٠٣] ورد هديتم لعلمه فاعملوا عما علمتم به لعلكم تهدون في إلى العالم العامل بعبر علمه كحدهل الذي لا يستفيق عن حهله الله الحجة تهتدون في إلى العالم العامل بعبر علمه كحدهل الذي لا يستفيق عن حهله الله الحجة

معدولة بداه إلى عنقه على رؤس الحلائق ثم يُشتر كتابه فإن كان عادلاً بحاء وإن كان جائراً هوى ،

 <sup>(</sup>١) مابين المعقومين مأحود من المحتار (١٠٨) من نهج البلاعة؛ والمحتار (٢٧٤) من القسم الأوَّل من حطب نهج السعادة ح٢ صر٤٧٤؛ والمحدر (٥٦) من القسم الثاني منه ج٣ ص٠٢١ ط٠.

 <sup>(</sup>٢) ومثله في المحتار (١٠٨) من نهج البلاعة ولكن بمعايرة في بعض الكلهات؛ ومابين المعقوفات
 مأحوذ منه ومن نهج السعاده؛ وهريب منه أيضاً جاء في كتاب تحف المقول

 <sup>(</sup>٣) وفي نهج البلاعة. واستنوا سنته وإنه أهدى السس
 وفي نهج السعادة واستسوا بسنته وإنه أعصل السس .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين مأخود من تهج السعادة ؛ رئي بهج البلاعة عإن العالم العامل بعير صلمه كالجاهل الحائر الذي لايستعيق من جهله؛ بل اختُحة عليه أعظم ؛ والحسرة له ألزم وهو عند الله ألوم

عليه أعظم [وهو عبد الله ألوم]("والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الحاهل المتحيّر في جهله وكلاهما حائر بائر مضلٌ مثبور("".

ألا لاترخَصوا لأنفسكم في ترك الحتى فتدهنوا وتخسروا(٣٠٠-

إِنَّ مِنْ الحَرْمُ أَن تَـفَقُهُـوا وَإِنَّ مِن لَفَقَهُ أَن لَاتُعَبَّرُوا أَنَّ وَإِنَّ أَنصَحَكُم لَنفسه أطوعكم لربه وإِن أعشُكم لنفسه أعصاكم لربه من يطع الله يأمن ويستبشر ومن يعصه يخف ويندم.

سلواً الله حسن اليقين وارعبوا إليه في العاقمة.

إِنَّ أَفْصِلَ الأَمُّورَ عُرَائِمِهَا وَإِنَّ شَرَّرِهَا مُخَذَّتُنَاتِهَا اللَّمُورَ مُحَدَّثَةَ مَدَعَةَ وَمَا أَحَدَثُ مُحَدَثُ بِـدَعِــةً [ إِلاَّ تَـرِكُ بِهِــاسِّـة ]<sup>[1]</sup> .

المغنون من غبن دينه ولمغنوط من حسن يقينه إيّاكم ومحالسة[ أهل النهو] فوها تربع الفلوب وتسيى الفرآن وتدعو إلى كلّ جز(\*\* .

و[إيّاكم] ومحالسة السباء وعادثتهن فوسهر كربع الفلوب وهي [من] أعظم مصائد الشيطان.

الا فاصدقوا فإنَّ الله مع مِ فَعَدَى عَمَدَ وإنَّ الكدب فونَّه مجانب للإيمان الا وإنَّ الصادق على شما منجاة وكرمة وإنَّ الكادب على شفا هلكة وهوان.

<sup>(</sup>١) مايون المعقوفين مأخود من كتاب نهج البلاغة وتحف العقون

 <sup>(</sup>٢) رسم الخط في أصبي في قوله ( باثر مصلٌ مثبور ) غير واصح
 وفي تجم العقول ( وكالاهما حاثر باثر؛ مصلٌ معتود؛ مبتور ماهم هيه؛ وياطل ما كانوا يعملون»

باثر: هالك, ومبتور: منقطع الخير. ومثبور: منعون.

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الظاهر المدكور في كتاب تجهب العقول؛ وفي أصلي: ه عندهبوا هـ
 رق نهج السعادة ولا ترخصوا لأنعسكم فتدهبوا؛ ولاتدهدوا في الحق فتحسروا؟

<sup>(</sup>ع) وفي تهج السعادة. ح٢ ص٧٦ ؛ ط١ الا وإنَّ من الحرم أن تنظوه؛ ومن الثقة أن الاتعترُّوا ...

 <sup>(</sup>٥) وفي المحتار. ٢٧٤ ع من نبج السعادة إن هوارم الأمور أفضلها؛ وإن محدثاتها شرارها . . .

 <sup>(</sup>٦) مايين المعقودين مأحود من المحتار المتقدم اندكر من نهج السعادة؛ والسياق أيصاً يستدعمه .

<sup>(</sup>٧) كذا في أصلي؛ وفي نهُج السعادة ومجالس النهو تسني القرآن ويمصرها الشيطان؛ وتدعو إلى كلُّ عُ

ألا قولوا الحقّ تعوفوا به واعملوا به تكونوا من أهله؛[و]أدُواالأماتة/٥٥/أ/إلى من التمنكم عليها وصلوا أرحام من قبط مكم وعودوا بالفضل على من حرمكم وإدا عاهدتم فهوا وإدا حكمتم فاعدلوا!!!

ولاتفاحروا بالأباء ولاتبابروا بالأنف ولاعادجوا ولاتمازجوا ولاتباعصوا!" وأفشوا السلام في العالم وردّوا التحيّة عن أهلها بأحسن منها وارجموا الأرملة واليتيم وأعينوا الضعيف والمطلوم وتعاونوا على البرّ والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان. ألا[ و ] إنّالديب قد أدبرت وآدبت بوداع وإنّ الأحرة قد أقبلت باطلاع.

الا[و]إنَّ المصار اليوم والساق عداً الا وإنّ السقة الحَمَّة والغاية البار. الا[و]إنَّ المصار اليوم والساق عداً الا وإنّ السقة الحَمَّة والغاية البار. الاإنكم في أيّام مهل ومن ورائه أحن بحثّه عجل لل عمل في أيّام مهله قبل

حضور أجنه تقعه عمله!"

ألا وإنَّ الأمل يسهي العفل ويورث الحسرة ألا فأعرضوا عن الأمل كأشدٌ ماأنتم عن شيء معرضون فإنَّه عرور وصاحبه معرور<sup>4</sup>

وافرعوا إلى قوام ديبكم والحدّ في أموركم فإنّي لم أر مثل الحدّة مام طالبها ولامثل الناو نام هاربها.

وتروَّدوا في الدبيا ماتحررون به أنفسكم واعملوا الخير تُحرُّوا بالخير يوم يقور بالخير

 <sup>(</sup>١) هدا هو الطاهر الموافق الما في نهج السعادة \_ عير أن فيه وإذا عاهدتم فأوفوا ...
 وفي أصلي وصلوا أرحامكم من قطعكم إلى المانية المانية المانية وصلوا أرحامكم من قطعكم إلى المانية ال

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي تحف العقول ولا تبادحوا ولا بعث بعصكم بعصاً؛ أيجتُ احدكم أن ياكل خم أحيه مَيْتاً؟

أقول ولعلَ مافي أصلي من لفظة ، ولاتمادحو ، عمرُهة عن قول ، ولا تبادحوا ،

٣) كدا في أصلي؛ وفي عبع السعادة ألا وإنكم في أيّام منهل من وراتها أجل عبله عبل؟ فمن أحلص لله عمله في أيّام مُهله قس حصور أجمه فقد أحسس عُمله ومال أمله؛ ومن قصر عن ذلك فقد حسر عمله وحاب أمله وصره أمله؟

ثمُّ إنَّ مِن قُولُه ﴿ وَإِن الدَبِ قَدَّ أَدَمِتَ ﴾ إلى قوله ﴿ يَمُورَ مَا لَحْيَرَ مِن قَدَّمَهِ ﴾ جاء بمعايرة في معمن الماظه في المحتار: ٣٨٦ ؛ من ضح البلاعة

الله عدد في أصلي؛ عبر أن قبل قوله (معرور) كانت لفظة (معنى؟) وأيضاً كان قيد.
 (عارضون؟)

وفي المحتار ﴿ ٥٦ من الفسم الثاني من حطب نهج السعادة حـ٣ ص١٩٨ و فأكدبوا الأمل ﴾

من قدّمه(١) والسلام.

وخطب كرم الله وجهه وقد ستنفر أهل دكومة مرة بعد مرة [قلم ينهروا] فقال الا وإلى قد استنفرتكم هلم تنهروا وبصحت لكم هدم تقلوا واسمعتكم هلم تعوا فأنتم شهود كغيّاب وصم ذواوا أسماع أندو عليكم الحكمة وأعطكم [ب]المواعظ النافعة وأحثكم على جهاد الفئة الماغية فيأآني على آخر قولي حتى [أراكم متفرقين أيادي سيا ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعطكم] تضربوان] الأمثال وتناشدوان الأشعار وتسألوانا عن الأسعار تربت أيديكم الله قد بسيتم الحرب والإستعداد لها وأصبحت قلوبكم هارغة من ذكرها وشغلتموها بالأباطيل والأصاليل!!!

ويحكم أغزوا عدوكم قبل أن يغزوكم موافد ماغُرِي قوم قط في عُقُر دُورهم إلاّ

وايم الله ماأظل أن تفعلوا حتى يفعلوا ووددت أني [لقيتهم على سيّي] وبصيرتي [فاسترحت] من مقاساتكم وممارستكم أن في أنتم إلا كإنل حمّة صل رعاتها مراب وكليا جمعت من جانب ابتشرت من الحانب] الأحر ألا ليس يرحوكم الراحي !!!

فقام الأشعث من قيس[فقال ] فهالاً[فعلت] كما فعل عثمان باأمير المؤمس؟ فقال[عليه السلام]. إنّ الذي فعل عثمان لمحراة لمن لانصيرة له(ف) وأنا على بيّنة من ربّي

(١) كذا في تهج السعادة؛ وفي أصلي و تجزواحبر؟ يوم يعور بالخير من قدّمه ع.
 ويعده في نهج السعادة ع ح٣ ص ٢٣١ريادة و أقول قولي وأستعفر الله في ولكم ع.

(۲) مابين المعقوفين مأحود من المحتار (٩٥) من سبح البلاعة.
 وقريباً منه رويباد أيصاً في المحتار (٣٠٨) من كتاب نهج السعادة ج٢ ص٣٥٥٠ط١
 وقوله عليه السلام. وتربت أيديكم و دهاء ضم مالخيبة في آماهم

﴿ العلَّ هذا هو الصواب؛ وفي أصلي (وددت أيّ بصرت إلى الراحة من مقاساتكم ومراسكم؟ ).
 وما وصحاه بين المعقوفات أحدماه من المحتار المتقدم الدكر من سيج السعادة

 (٤) كدا في أصلي؟ وفي المحتار. (٩٧) من تهج البلاعة (وألله لكاني بكم قبيا إحالكم أن لوحمس الوغي وحمي الغيراب قد انفرجتم عن ابن أبي طالب الفراج المرأة عن قُبُلِها؛ وإنَّ لمهن بيئةٍ من

> وقريب منه جاء أيصاً في المحتار ٣٤، من سبج البلاعة (٥) المحراة الحري وهو الدلُّ واهوان ما يبعث على الحري

ويقين ؛ وعهد من سيّي صلى الله عليه[و"له] وسلّم وكلاّ والله إنّ امرأً مكّن من نفسه عدرًه فهشم عطمه وفرى جلده لعظيم عجره صعيف ماصمّت الأحشاء من صدره أنت فكن ذاك إن شئت فأمّا أما فوالله لأعطين دول دلك صرباً بالمشرقيّ يظير له فراش الهام والله يفعل مايشاء ."

وحطب عليه السلام عبد استنماره الناس لحرب معاوية فقال

الحمد لله ربِّ العالمين أوصيكم عباد الله يتقوى الله وأحمد إليكم الله الذي لاإله إلاَّ هو ، أوّل كلّ شيء واحره ومبدى، كنّ شيء ومعيده ؛ كنّ شيء خاشع له ؛ وكلّ شيء قائم به ؛ وكلّ شيء صارع ينه الله وكلّ شيء مشهق منه .

حشعت له الأصواب وقامت بأمره [ الأرض و ]السهاوات الله وصبّت دونه الأعلام وكلّت دونه الأنصار (ا)

مسحانه ماأعظم شأبه وأحلَّ سلطانه أمره قصاء وكلامه بور ورصاء رحمة وسحطه عداب

واسع المحمرة شديد النقمة قريب الرحمة على كل ملهوف على ملهوف على ملهوف يعلى ماتكل الصدور وما تُحرى عليه الستور "
يعلم ماتكل الصدور وما تحوي العيون لأد في قعر النحور وما تُرْحى عليه الستور "
الرحيم بحلته الرؤف بهاده على عمائه عهم ونفرهم إليه من تكلم سمع كلامه ومن سكت عدم ما في نفسه ومن عاش مهم قعليه رزقه ،
ومن مات مهم قاليه مصيره "

 <sup>(</sup>١) وفي المحتار ٤ ٣٤ م من سبح البلاعة عامًا أنا فواظه دون أعطي دلث؛ صرب بالمشرقيّة تطير منه قراش الهام، وتطبيح السواعد والأقدام؛ ويقمل الله معد دنث ما يشاء

 <sup>(</sup>٢) أي حاضع له؛ يقال حرع فلان إلى فلان ، على ربة صع وبابه ... حصع وبدلّل له .
 (٣) مايين المقولين زيادة يفتصيها سياق الكلام .

 <sup>(3)</sup> صلّت: فقدت، والأعلام حم عسم عن ربة قلم ... العلامة التي تنصب في البراري والحيال الاهتداء التائهين المنارة الحيل الشاهق وكلّت عييت ووقعت والأنصار عم بصر

 <sup>(</sup>٥) ماتكن الصدور ما تحفظه وتحفيه وترجى عبيه الستور. تعلّى عليه الستر؛ كيلا يراه من يكره
 رؤيته له .

والكلام مقتبس معنيٌّ عن قوله تعالى في الآية ( ١٩ ) من سورة غافر " ﴿ يعلم خالتَة الأهين وما تُخْتَي الصلور ﴾

 <sup>(</sup>١) وفي المحتار, (١٠٥) من سبح البلاعة من تكدم سمع نطقه؛ ومن سكت علم سرّه ؛ ومن عاش فعليه رزقه ؛ ومن مات فإليه منقلبه.

أحمده على مايأحد ويعطي وعلى مايبلي ويوني ١١١ وعنى مايميت ويجي حمداً يكون أرضيُ الحمد له ؛ وأحبُّ الحمد إليه وأفصل الحمد عنده ؛ حمداً يقصل حمد من مصى ويعرق حمد من على ١١٠ .

سبحانك اللهم ماأعظم مايري من حنقث ؛ وما أصغر عظيمه في قدرتك ٣٠ ؛ وما أصغر عظيمه في قدرتك ٣٠ ؛ وما أعظم مانري من ملك ؛ وما أحقر دلك فيها غاب عنّا من ملك ؛ وما أسبغ بعمك في الدنيا ؛ وما أحقرها /٥٥/ب/في حسب ما ينعم به في الأحرة ؛ وما عسى أن يُري من قدرتك وسلطانك في قدر ماعاب عنّا من دلك ؛ وقصرت ألصارنا عنه ووقعت عقولنا هده و

فمن أعمل طرفه وقرع سمعه وأعمل فكره كيف حلفت حلقك وكيف أقمت عرشك ؛ وكيف علّقت سياواتك في الهوى وكيف مددت أرضك رجع طرفه حسيراً وعقله والها وسمعه منهورا وفكره متحراً ، وكيف يطنب عدم ماقبل دلك من شأنك إد أنت في العيوب ولم يكن فيها عيرك ولم يكن له سواك (1)

لَمْ يشهدكُ احدُ حيثُ فطرت الخنق وقرأت النموس (٥) [ و]كيف لايعظم شأنك عبد من عرفك وهو يرى من عظيمٌ خنفك ماكبلؤ قلبه ويدهل عقله ، من رعد يقرع القلوب وبرق يجطف العيون ؟ [\*\*\*

مبيحانك حالماً معبوداً ويبيحانك نحسن بلائك عند حنقك محموداً ؛ ومسحانك جعلت داراً وحعلت [ فيها ] مائدةً مطعماً وشراناً من وأرواحاً وخدماً ، وقصوراً

 <sup>(</sup>١) على ماييلي أي على مايجترهم بصبعه الحميل وعلى مايولي أي على مايسديه ويصنعه ب بلطفة الحقيق .

 <sup>(</sup>۲) أي يستوهب حد من بقي كاستيماب الماء مايعرقه
 وي أصل: (ويعرف حد من بقي).

 <sup>(</sup>٣) وفي المختار المتقدم الذكر من نبج البلاعة سبحاث ماأعظم مانرى من حلقك؛ وما أصحر عظمه في جنب قدرتك؛ وماأهول مانرى من ملكونك؛ وما أحفر ذلك فيها عاب عنا من سلطانك؛ وماأسيغ بعمك في الدنيا؛ وماضحرها في بعم الأحرة

 <sup>(2)</sup> الطرف \_ كملس ب النصر وحسيرًا كليلًا وها متحيرًا ومبهوراً منقطعاً معيياً الايسمع
 شيئاً

وقي حطيته عليه السلام العرأم وكيف يعدب عدم ماقبل دلك من مططانك إد أنت وحللة في الغيوب .

 <sup>(</sup>٥) ذرات: برات وإنشات. وهاهما في أصلي تصحيف.

<sup>(</sup>١) وقريب منه جداً يأتي في أواخر الخطبة الموسومة بــــــ الرهراء ) في آخر هدا الباب في =

وعيوماً ؛ شمّ أرسلت داعياً يدعو إليها فلا بداعي أحابوا ولا فيها رغّبته رغبوا ولا إلى ما شوّقت اشتاقوا ؛ أقبلوا على حيفة يأكبون ولا يشبعون ١١٠ افتصحوا بأكلها واصطلحوا على حبّها وأعمت أنصار صاحي رمامها في قلوب فقهائهم من عشقها أغشى حبّها بصره وأمرض قلبه وأماتت لنّه ٢٠ فهو عند في وعند لمن في يده شيء منها ؛ حيثها زالت الدنيا رال إليها ؛ وحيثها أقبلت أقبل عليها ؛ لايترجر من الله بزاحر ولا يتّعظ بموعطة.

فسنحان الله كيف إذا فجأهم الأمور وبرل به المقدور وفارقوا الديار وصاروا إلى المقدور وحسروا دار[أ] بابت لهم بها دواهي الأمور فعلم كل عبد مهم أنه كان معرورة عدوعاً الله [ق]احتمعت عليهم حلّت، حكرة الموت وحسرة القوت فاغبرت لها وجوههم وتعبّرت لها الواهم ودثرت ما أطراعهم عمل وحرّكوا لمخرج أرواحهم أيديهم وعرقت لها حاههم ثمّ ازدادالموت فيهم فحيل بيهم وبين منطقهم وإنهم ليديرون أسمارهم في أهليهم أن بنظر يبصرونه وسمع يسمعونه على فسحة من عقولهم قدمه عواس الكلام وعالت مهم الأحلام / ٥١/ أروقد أجالوا الأفكار فيها أفنوه من الأعمار وتحسر واعلى أموال معوها ألم وحقوق منعوها [ وقد ] أغمهموا في طلبها فلزمهم وبالها حين أشرفوا على فراقها ، وحقوق منعوها لورائها فكان الهيا لعيرها (١٥ وحسابا عليهم قد علقت [ بها ]

الورق٦٢/أ/أو ص٣٠٠ "

وفي المحتار ( ١٩٧٥ م سبح السلاعة السحامك حالفاً ومعبوداً بحسن ملائك عبد حلقك؛ حلقت داراً وحعلت فيها ماذّبةً مشرماً ومعمياً وارواجاً وحدماً وقصوراً وإنهاراً؛ ورروعاً وثهاراً (١) كذا في أصل، والجيفة الجنّة لمنتبة من ينت الإصطلحاء على خُنْفا انْفقدا وتعاهدها على

 <sup>(</sup>١) كادا في أصلي، والجيمة الحُنَّة لمنت من بيت واصطلحوا على حُبِّها اتَّفقوا وتعاهدوا على حبّها, واللّبُ: العقل

<sup>(</sup>٢) وفي نهج البلاعة أقبلوا على حيفة قد فتصحوا بأكلها؛ واصطلحوا على حبها ومن عشق شيئاً أعشى بصره؛ وأمرض قلبه؛ فهو ينظر بعبن غير صحيحة؛ ويسمع يأدن غير سميعة؛ قد خرقت الشهوات عقله وأمانت الدنيا قلبه؛ ووقت عنيها نفسه؛ فهو عبد قا ولن في يديه شيء منها حيثها والنت ذال إليها؛ وحيثها أقبلت أقبل عليهه؛ الإبترجو من الله بزاجر؛ ولا يُتعظ منه بواعظ

 <sup>(</sup>٣) أملٌ هذا هو الصواب؛ وفي أصلي وصارتو الديار؛ وصاروا إلى القبور؛ وأحسروا دار؟ بانت لمم
 جها دواهي الأمور؟ . .

 <sup>(</sup>٤) هدا هو الطاهر؛ وفي أصبي ؛ وقرت لها أطرافهم ع؟

 <sup>(</sup>a) خذا هو الظاهر؛ وفي أصلي و فحمل بينهم ٤

 <sup>(</sup>٦) هذا هو الظاهر؛ وفي أصل وتحشروا على أموان حموها

 <sup>(</sup>۲) كلمة والمهناء رسم حطّها عبر واصح في أصلي؛ ويساعد على أن يقوأ (فكان الهيء لعيرهم)
 وفي المحتار: (۱۰۷) من عهج البلاعة وفيكون المهنّا لغيره والعبّؤ على ظهره ع.

رهونهم فهم يعضُّون الأيدي حسرةً وبدامةً على [ ما] جمعوا ١١) وأسفوا على مافرُّطوا ٤ وزهدوا فيها كانوا فيه راغبين [ فتشُوا أنَّ ] لدي كانوا يضطون به ويجسدون عليه لم يكن ٢١) .

ثم لم يرل الموت بالمرء يريده ويبالع في حسده حتى خالط سمعه فصار بين أهله لا يطق بلسانه ؛ ولا يسمع بسمعه ؛ يردد طرفه في البطر في وحوه أهله وأحبابه ؛ يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع كلامهم ، وما زل الموت يزيده حتى حالط عقله وصار لا يعقل معقله ولا يسمع سمعه ولا يبطق بسابه ؛ ثم راقه الموت حتى خالط بصره فدهبت من الدنيا معرفته ؛ وهملت عبد دلت حبّته ١١١ فاحتمعت عليه حلّتان . سكرة الموت وحسرة الفوت ؛ فهرال كذلك حتى بنعت الروح الحلقوم ؛ ثم راقه الموت حتى حرح الروح من جسده ١٤١ فصار جيعة بين أهله ؛ قد أوحشوا من حاسه [ وتباعدوا من قوله ] لأيسبط باكباً و لا يجيب داعباً قا

ثم أخدوا في غسله فرعوا عه ثبات أهل الدب ثمّ كفّوه فلم يُوزُروه ١٦٠ ثمّ البسوه قميصا لم يكفؤوا عديه أسفله ولم يُزرُوه ١٠٠ ثمّ حملوه حتى أتوا به قبره فأدخلوه ثمّ الصرفوا عنه ١ وحلّوه عفظمات الأمور مِن مع طلمة القبر وصيقه ووحشته ١ فدلك مثواه حتى يبل جسله ويصير وقاتاً ورسيمة ١ حتى إدا بلع الأمر إلى مقاديره وألحق آخر الحلق بأوله ، وجاء من لئلة وأمره عن يريد[ه] من إعادته وتجديد حلقه أمر بصوت من ميهواته ؛ أمّا السهاوات فعتقها وقطرها ١٠٠ وأفرع من فيها ؛ وبقي ملائكتها فائمة

 <sup>(</sup>١) مايين المعقوقين ريادةمًا لتصحيح الكلام؛ وبمطة وحمعوا عرسم حطّها عامص في أصلي .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الطاهر؛ وفي لمط أصلي عموص ـ

 <sup>(</sup>٣) لعلَّ هذا هو الصواف، ورسم الحَطَّ في قونه (وهمنت) في أصلي عبر واصح؛ وكأنَّه يقرأً
 (٣) دهنكت \_ أو \_ همكت ۽ وهملت أهملت .

 <sup>(3)</sup> هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي ، حتى أحرج الروح من جسد،
 والحيفة المنتنة من جسد دي روح خرج الروح منه .

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين مأخود من المحتار ١٠٧٠) من بهج البلاعة

<sup>(</sup>١٠) كذا في أصلي؛ وقوله، فلم يؤرروه لم يلسوه الوزرة

١(٧)) ولم يزروه: لم يجعلوا له رراً يجمعه عليه ويحفظه

 <sup>(</sup>١٨) الباء في قوله ( عفظمات الأمور ( عمل إلى والرفاة - بضم الراء - المكسر البائي والرميم: البائي .

<sup>(</sup>٩) فتقها. شغَّها وفصل يعصها من بعص وفطر الثنيء شقَّها ،

## على أرجائها ١٠

ثم وصل الأهر إلى الأرصين ، و حين لا يشعرون ، فرخ أرصهم وأرحهها بهم وربرها عليهم وقلع أحياها من أصوف ويسبه وسترها ودنك بعضها بعضا من هيئة حلاله (١) ثمّ كانت كالعهن شهوش قد ذُكّ هي و رصها دكّة واحدة ، وأحرح من فيها عن ألاعهال ، وحلّدهم بعد إبلائهم وجمعهم بعد تعرّقهم لد يريد من توقيعهم ومسألتهم عن الأعهال ، فمن أحساء منهم يجريه عناياته وإحسابه ، ومن أساء منهم يجريه بأساءته ، فم ميرهم فحملهم فويمين فريقاً في ثوابه وفريتاً في عقابه ثم حكّد الأمر لأبده ؛ داره وغيش رعد وحلود دائه ، وعاورة ربّ كويم أهل الطحة بحواره والخلود في داره وغيش رعد وحلود دائه ، وعاورة ربّ كويم ومرافقة عمد صلى الله عليه [ وآنه ] وصدم حيث لايطمن البارل ؟ و لا يتعبر بهم الحال في ما المناق والاحراب والا يصيبهم الأفراع ؛ ولا ينومهم عمائم ولا يشهم الأبدي إلى الأعناق ١٠) ؛ وقرن منهم البوامين بالأقدام والبست الأبدي سرابيل القطران ؛ وقطعت لهم مقطعات فرد مقطعات المراب ؛ في عداب حديد ؛ يوند ولا يسد ؛ ولا مدّة للدار فتفي ولا أحل للقوم فيقضي البرد ؛

<sup>(</sup>١) الأرحاء حمع الرحاء مفصوراً وعدوداً النواحي والأطراف

<sup>(</sup>٢) وإلى المحتار (١٠٧٥) من بهج لبلاعه أماد لبياء وفطرها؛ وإرَّج الأرض وأرجعها؛ وقلع جياها وسنفها، وذك بعضها بعضاً من هية خلالته وهوف منظوته قوله عليه السلام ورحُ أرضها حرَّكها وهرَّها وأرجعها رلزلها وحرَّكها شديدً وبسفها قلعها ، غرطها, فرِّقها

 <sup>(</sup>٣) دَكُ بعصها بعصاً حدم بعصها بعصاً كبنه دفعه والعهل بكنر العين فسكوف لهاء الصوف، ولمتفوش: المشمَّت المترَّق

<sup>(</sup>٤) أي عن أعيالهم والإبلاء كون الشيء بالياً

ره. المظة. ويجريه ع في الموردين من أصلي رسم حطَّها عبر حليٌّ في أصلي؛ وربُّما يُقْرَآن ﴿ حُزِيٌّ ﴾.

<sup>(</sup>٦) المراد من الشرّ - هاهما وأمثاله - مالايلالم العاصين؛ ويراد منه محاراتهم على أعياقم

 <sup>(</sup>٧) العيش الرَّفُد، العيش التَّسع العلَّب الخصيب.

 <sup>(</sup>٨) وفي المحتار، ١٩٧٥ و من بهج البلاعة وأنَّ أهل المعصية فأنزلهم شرٌّ دار وعلَّ الأيدي إلى
 الأعباق

 <sup>(</sup>٩) فيقضي. ينقضي وينتهي أمده والكلام مقتبس معنى من قوله تعالى في الآية ٣٦ ه من سورة فأطر ﴿ والدين كفروا لهم بار جهلم لايقضى عبيهم فيموتوا ولا يجفف عنهم من عذابها ﴾

فهل سمعتم بمثل هذا الثوب والعقاب ؟ ما بداس من هول عام طالبه وأدركه هاربه أو سها عن ذكره؟ أو تشاعل عنه بعيره؟ تشاغل أهل الدنيا بدنياهم وتشاغل أهل الأخرة بأخراهم .

فأمّ أهل الدنيا فأتعبُوا اندامهم ودنُّسو أعراضهم وخرجوا [عن] ديارهم في ناعه محلوق مثلهم ، تعبُّدوا له وطلس ما في يده وأدعبوا له ووطؤا عقبه ؛ فصار أحدهم يرجو عبداً مثله ؛ لايرجو الله وجده

وأمّا صاحب الطاعة ﴿ وَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وسلم وسلك مناهجه وكان له فيه أسوة حسبه ﴿ سَتَنَّ نَسَّتُهُ حَيْنَ حَقْرَ الدَّنِيا وَصَغَرَها ﴾ فقد كان يركب اخيار ويردف حلفه ﴿ ويأكل عني الأرض ويجلس حسبة العند ويجيب لمملوك ﴾ ويحصف نقله ﴾ ويرقع ثوبه ﴿ ويكره الستر عن نانه فيه النصاوير ﴿ ويقول يا عائشة أخرجه عنى المافض الشراع واقتض أثره ﴿ وإلا فلا يأمن هلكته

الحمد لله الذي أكرما عجمد صلى الله عليه [ واله ] وسلم أرسده رحمة وحجّة ؟ فحمّت ووصدت إليها بعمه بنعمة أسبعها عليه ؟ فمع رسالات ربّه وناصح لأمّته مبدراً وداعياً ، فها أعظم البعمة عليه عجمد صلى الله عنيه [ وآله ] وسدم /٥٧/ وبه هدابالله من الصلالة ، واستعدما به من حراا إث النار الله ويصرّبا به من العمى وعلّمها به بعد الجهالة وأعرّبا به في حلّتها الله ويحر به حسيسها وبحن بعد برحو شعاعته ، والله أوجب حقّه عنيه فأمرنا بالصلاة عليه ، فصلُوا عليه ؛ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .

فلم العلمات على الله وحلى الله المؤمير المؤمير فلا عطمت الله فلم تأل في تعطيمه ؛ وحمدته فلم تأل في تحميده ؛ وحثثت الأمّة ورهدت ورعّت ١٠.
 فقال عبي [عليه السلام] رحن أصحاب رايات بدر ؛ لا بنصرنا إلاّ مؤمن ولا

<sup>(</sup>١) المراد من صاحب الطاعة . ها . هو شخص أبير المؤسين عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) جواب الشرط محدوف أي فهو باح والإقتصاص الإتَّاع

 <sup>(</sup>٣) رسم الحُطْ في أصبي في هذه الحمل عير واصح ١ هكدا و واستعدما به من حبرب البار ...

 <sup>(</sup>٤) أي في حال فقر، وحاجت، والحبّنة بفتح اخاء عنى ربة سلّة به الفقروالفاقة، والجمع حلل وخلال
 كجل وجبال

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الطاهر، وفي أصبي \* وكثربا، بالموجّدة التحتانية

 <sup>(</sup>n) هذا هو الظاهر، وإن أصني ومحسأ لأمّة . . .

يحدلما إلاَّ منافق ؛ من نصرما نصره الله ؛ ومن حدث حدله الله في الدنيا و لأحرة ، وقد عرفت أنَّ أقواماً مايعوبي وفي قلونهم العدر !!!

الا وإنَّ لست أقاتلَ إلاَّ مارقٌ بمرق من دينه [أ]وناكثاً سيعته يريد الملك لنفسه ؛ يبيع دينه بعرِّص من الدنيا قليل ؛ وإنَّما يِقاتل معنا من أراد الأحرة وسعى لها سيعيها

ألا إنَّ ولَيَّنا وناصرنا ينتظر في كلَّ صَنَاحٍ ومَنَاءَ النَّعِبَةُ مَنَّ لَلهُ ؛ وإنَّ عَدُوناً وبعيضنا ينتظر السطوة من الله كلُّ صناح ومنناء ؛ فلينشُّر وليَّنا بالأرباح الوافرة ١١ ، والحَّنَّة العالمة ؛ ولينتظر عدوَّنا النقمة في ندنيا والأحرة /

[ قال الراوي ] فدخل يومثد في طاعته بخطئه [ هذه ] اثنا عشر ألها ؛ مستصرين في قتال من خالفه ؛ ودخل عليه الأشعث بن قيس فحوَّفه بالموت !!! فقال له ـ رضي الله عنه ـ ياماصُ أتحوُّفني بالموت ؟ والله ما أبالي وقمت على الموت أو وقع الموت عبيُّ

أمُّ قبال: ياحارية هاي الحامع ـ يريد سبعه وما صامه ١ ـ وعمرها أي لانأن
 به ١٤ هولَى الأشعث وسُمعت نه قعقعة عنى الدرجه وهو يبول ١١١

١١) - هذا هو انظاهر، وفي أصلي \* وعليمهم وَكُوْنَا ۗ ﴾

الم كذا في أصبي، فإن صبح فنمل معنى وماصامه و ماطلمه اي ماأراد عليه السلام من تقييد الأشعث وحمله معلولاً طلب به لأن الأشعث كان مستحقاً لأن يقد بالحامعة والعل ثم الظاهر أنَّ حملي و هائي الحامع بريد سبعه و مصححتان عن قول و هائي الحامعة يريد قيده و لأنَّ الحامعة هو العل و بعيد؛ فتعسيرها بالسف عير صواب

وروى الوريز الأبي رحمه الله في كلم أميرالمؤمس،عليه السلام من كتاب للر البارَّ ح11 ص1٢٥ على 1770 طبعة مصرة قال

فال معص قريش أبيت الكومه صواً به مرلاً ثمّ حرجت أريد علياً عليه السلام؛ فلقيني في الطريق وهو بين الأشعث من قيس ؛ وحربر من عبد الله ، فليّ رآي حرح من بيهيا فسلّم عليّا؛ فلمّ اسكت قلت يا أمير المؤمين من هذان ؟ وما رأبها ؟ فعال أنّ هذا الأعور \_ يعني الأشعث والله م يرفع شرفاً إلا حسده؛ ولم يسلّ ديناً بلاً بعاه؛ وهو يميّ عصه ويحدهها؛ فهو بينها الا يثق بواحلة منها؛ ومن الله عليه أن حمله حيالًا ولو كان شجاعاً لقد قلله الحقّ بعدا!! قال هو الله عليه أن حمله حيالًا ولو كان شجاعاً لقد قلله الحقّ بعدا!! قال هو علمكم يا معشر قريش؛ والله ما حرجت منكم إلا أنّ حملت أن تلجّوا بي عالمح بكم!! وأمّا هذا الأكشف \_ يعني حريراً \_ عبد لحاهيدًا؟ فهو يرى أنّ كلّ أحد يحقره؛ فهو عمله بأواً!!! وهو في ذلك يطلب جُحراً يُؤويه ومضناً يعيه؛ وهذ الأعور يعويه ويطعيه؛ إن حدّته كدّبه ؟ ورد قام دونه بكس عنه؛ فها كاشيطان؟ ﴿ إذ قال بالإنسان اكفر، قالًا كفر قال إنّ بريء ملك؟ إنّ قام دونه بكس عنه؛ فها كاشيطان؟ ﴿ إذ قال بالإنسان اكفر، قالًا كفر قال إنّ بريء ملك؟ إنّ أحاف الله ربّ العالمين في ١٤ / الحشر

[ ومن كلام له عليه السلام في نعت البارىء جلَّت عطمته رواه أبو نعيم الحافظ في ترجمته عليه السلام من كتاب حلية الأولياء ج ١١ ص ٧٧ قال ٠ ]

حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن [أحمد بن عبد الله بن] لحارث حدّثنا الفضل بن حيات الحمحي، حدّثنا مسدّد، حدّثنا عبد الوارث بن سعد، عن محمّد بن إسحاق!!!

عن السمان بن منعد ؛ قال كنت بالكوفة بدار الإمارة [ في ] دار عليّ رضي الله عنه إذ دخل عليه نوف بن عند الله فقال برأمير المؤمنين [ إنّ ] بالناب أربعون رجلًا من اليهود فقال عليّ جم [ فأدن لهم فدخلوا ] فتها وقفوا بين يديه قالوا باعليّ صف لما ربّك هذا الذي هو في السماء كيف هو وكيف كان ؟ / ٧٧ / س/ وعلى أيّ شيء هو ؟

فاستوى عليّ حالساً وقال ؛ يامعشر يهود اسمعوا ميّ ولا تبالوا ولا تسالوا أحداً عبري . ثمّ قال [ عليه السلام ]

هُو الْأَوَّلُ قَالَ كُلِّ أَوَّلُ ؛ كَانَّ قَالَ تَكُويِنَ الأَشْبَاءَ ؛ لا تَدَرَكُهُ الأَنصَارُ وَلا تُصَوِّرُهُ الأُوكارُ (١) حَلِّ أَن يَكَيِّفُ المُكَيِّفُ للأَشْبِءَ لَمْ يَزْلُ وَلا يَرُولُ بَاحْبَتَلافُ الأَرْمَانِ (١) وَلا لتَقَلِّبُ شَأْنُ مَعْدُ شَانَ .

ليس شنح فيوضف ولا مجحوب فيُسحنوي وكيف يوضف كها توصف الأشناخ ؟ أو يُتَّعِت بالألسن الفضاح من لم يكن في الأشناء فيقال [" هو ] فيها كائن ، ولم يس عبها

 <sup>(</sup>١) كدا في برحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب حبية الأوب، غير أنَّ ما وصبح بين لمعمودين أحدثاه من ترحمة الرحن تحت لرقم (١٩٤) من تاريخ بيسابور، ص(١٠٧) عدا

ولترجمة الرجل مصادر كثبرة منها سير أعلام استلاء ح١٧٠، ص٣٨٥

وفي أصلي من جواهر الطالب هكد . ووحدث أبو لكر الل أحد بن محمد بن لحارث، حدثنا الفضل بن حيات، حدثنا مسدد، حدث عبد لوارث بن يريد، عن محمد، عن بن

إسحاق . ،

٢١ قدا في أصلي؛ وفي المحتار ١٥٦١، عس كتاب بهج السعادة ح١؛ ص٤٥٠ ط٢ الاتدركة
 الابصار؛ ولاتحيط به الأقدار ...».

وفي المحتار؛ و١٦٣ ع من نهج البلاغة الاتعبّر، الرهام بالحدود والحركات؛ ولا بالجوارح والأدوات

 <sup>(</sup>٣) هدا هو الظاهر؛ الموافق لما في المحتار ١٥٦٥ ، من نهج السمادة؛ وفي أصلي (ولايرون الحلاق الرمان)

فيقال . هو منها باش ٢٠ بل هو بلا كيفيّة وهو أقرب [ من عباده ] من حبل الوريد ؛ وأبعد في الشبه من كلّ بعيد .

لايحمى عليه من عباده شحوص خصة ولا كرور لفطة ؛ ولا اردلاف ربوة (١) ولا السباط خطوة ؛ في عسق ليل داح ولا ادلاح » ولا يبعشنى عليه القمر المبراة ولا البساط الشمس دات البور بصوئها في الكرور والرور ولا إقبال لين مصل ولا إدبار مهار مدير إلا وهو محيط ي بريد من مكنونه ؛ فهو العالم بكل مكان وكل حين وأوان وكل مهاية ومدّة

والإنتداء على الحُلق مصروب ، والحَدُ إلى عيره مسوب ("" لم يحلق الأشياء من أصول أَوْلِيَّة ولا بأوش كالت قبله [ أب ديئة ] سلخطق ماحلق فأقام خلقه ؛ وصوَّر ما صوَّر فأحس صورته ("

توخّد في عُلُوّه فليس لشيء منه مندع ، ولا له نشىء من طاعة حلقه انتفاع ، إحانته للداعين سريعة والملائكة في السهوات والأرض له مطيعه ؛ علمه بالأموت النائدين كعلمه بالأحياء المنقلّين ؛ علمه ي في تسهوت العلّ كعلمه بما في الأرضين

 <sup>(</sup>١) هدا هو الصواب عدكور في حسد أمم المؤمين عليه السلام من كتاب جمع الجوامع باللسيوطي
 -: ح٢ ص٣٠٢ط١ عبر أنَّ مايين المعمودات وياته توصيحيَّة منَّا

وفي أصلي ، من لم مكن في الأشباء فيقال [ هُو فيها ] كائن، ولم يس منها فيقال كائن؟ . . . . . . . . . . . . . . . وفي لمحتار ، ١٥٦١ ، من نهج المنعادة ، اليس بشنج فيرى ولا بجسم فيتجرّى ولا مدي عاية فيتناها . . . .

وفي لمحتار (١٦٣) من بهج البلاعة (الانسج فينقصي ولا محجوب فيُخوى؛ لم يفرب من الأشياء بالتصاف؛ ولم يبعد عنها بافتراق)

۲۱ شخوص خطه امتداد بطر العبل بلا حركه حفى اوكرور لمظة الكرّرها وإعادتها مرّة بعدا أحرى واردلاف ربوة ارتفاعها وبرورها والربوة التلّ

٣ كدا في أصبي، والعسق ما على ربة الشفل ما الطلعة الوالداح المطلم

١٤١ كد في أصبي، وفي محتار ١٦٣٠ ، من سبح سلاعة (ولا نجعى عليه من عباده شحوص لحظه ولا كرور لفظه، ولا اردلاف ربوء، ولا بيساط حطوة في لين داخ ، ولا عسق صاح؛ يتعيّاً عليه القمر مدير، وتعقمه لشمس داب البور، في الأفوا والكروروثقلُّ الأرمية واللجور )

 <sup>(</sup>٥) وفي نهج البلاعه وفالحدُّ لعره مصروب؛ وإلى عمره مسبوب هـ

 <sup>(</sup>١) وفي سهج البلاعة ولم محدق لاشب، من صور أبية، ولا من أوائل أنديّة، بل حلق ماحلق فأقام حدّه، وصور ماصور فأحسل صورته،

السفى ١٠٠ وعلمه بكل شيء ؛ لاتحبّره الأصواب ولا يشعله اللعات ؛ سميع للأصوت مدبّر بصير عالم بالأمور حيّ قيّوم سبحابه كلّم الله موسى تكليماً بلا حوارح ولا أدوات ولا شعة ولا لهوات ؛ سبحابه وتعالى عن تكيّف الصفات ؛ من رعم أن إلها عدود فقد جهل الخالق المعبود ١٠٠ ومن فكّر أنّ الأماكن تحيط به لرمته الحيرة والتحليط ؛ وهو المحيط بكلّ مكان ١١١

ون كنت صادقاً أيه المتكلّف لوصف الرحمان بحلاف التنزيل والبرهان / ٥٨/ ا/ فصف في جبرشل وميكائيل وإسرافيل ؛ هيهات أتعجر عن وصف محلوق مثلث ؛ وتصف الحالق المعبود ؛ وإنّما يدرك وصف ربّ يدرك بكيف [ أو ]أدوات ؛ لامن لا تأخذه سنة ولا يوم له ما في السهاوات العني والأرضين السملي وما بينهما وهو ربّ العرش العطيم [قال أبو نعيم هذا حديث عريب من حديث النعمان بن سعد] كذا رواه ابن إسحاق عنه [مرسالاً] أنا

ومن خطبة[له] عليه السلام ـ ويدل إنها أوّل خطبة خطبها[أمير المؤسين عليه السلام في أيّام خلافته](\*\* حمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم ثمّ قال أيّه الناس [عديكم د]كتاب الله وسنّة سيّكم ﷺ (١١) •

 <sup>(</sup>١) وفي بهج البلاعة - وعلمه بالأموات الناصين كعلمه بالأحياء الباقين ؛ وعلمه عا في السيارات العلل كعلمه عا في الأرضين السفل عا

ويعد هذا في تهج البلاعة زيادات عير موجودة هاه

<sup>(</sup>٢) حدا هو الصواب الموافق لكتاب حلية الأولء، وفي أصلي تصحيف

 <sup>(</sup>٢) هدا هوا لطاهر المدكور في أصلي، وفي حلبه ألوبيا، ، ومن ذكر أنَّ الأماكن به تحيط ...

رع معص ما وصعباه بين المعمومات أحدثاه من حليه الأولياء

القائل هو أبو عبيلة معمر بن المثي خارجي على مارواه عنه الحاحظ؛ في كتاب البيان والتبيين
 ح٢ ص١٥٢؛ وفي ٤: ج٣ ص٤٤.

وقريب منها تقدُّم في أواسط هد لباب في نورق ١٩٥١/أ/

من قوله (أيّها الداس [علبكم بـ] كتاب طه وسنّة بينكم صلى الله عليه وسلم) لاعهد لي تمجيئه
 أصل معتبر غير هذا إلكتاب فليتثبّت

وللحطبة مصادر كثيرة حداً؛ وقد رواها ابن قنيبة في كتابه عيون الأحمار، ح٢ ص٢٣٦ ورواها أيضاً ابن عبد ربّه في كتابه، العقد العربيد ح٤ ص٢٣٢؛ ط سروت ومن أراد مريد الإطّلاع فعليه بما أشراء إليه في دين المحتار ٤٥٥ من سبح السعادة ج٢١ ص١٩١، ط٢.

أمّا بعد فلايزّعينَّ مرع إلاَّ عنى نصبه شعل من الحيَّة والبار أمامه ساع محتهد وطالب يرجو ومقصَّرٌ في نبار [ثلاثة و ثنان ] منكُ طار بجناحيه ونبيًّ أحد الله تُبِده لاسادس.

هلك من ادّعى وردى من اقبحم إنّ اليمين [والشهال] مصلَّةُ والوُسُطَىٰ [هي] الحادّة[ مسح ]عليم الكتاب والسنَّة واثار السؤّة!!! .

إِنَّ آلله داوى هذه الأمَّة بدواءين السوط وانسيف لاهوانة عبد لإمام فيهما فاستتروا بنيوتكم؟ وأصلحوا فيها بيَّابكم دونَ الموت من ورائكم ("[و] من أبدى صفحته للحقَّ هلك.

وقد كانت أمور لم تكونوا [عندي] فيها محمودين أما إنَّ لو [أشاء] أن أقول لقلت [عما الله] عَمَم سلف\*\*\*

سنق الرحلان وقام الثالث كالعراب همَّه بطه الله ويله لو قصَّ جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له

العروا فإن ألكرتم فألكروا وإن عرفتم فأزروااا

حقُّ وباطُّل ولكلُّ أهل ولَئُن أَمَو لَبُطُل لقَدَّيَاً فعل الله ولئن قلُّ الحقُّ لونما ولعلُّ الله[وقلُها] أدبر شيء فاقتل! ولئن رحعت إليكم أموركم إنَّكم لسمداء وإنَّ لاخشى أن تكوبوا في فبرة وما عليها إلاَّ الإجتهاد

١١) هذا هو العاهر؛ الموافق برواية الحاحظ؛ وفي أصبي هذا ، وعليكم باقي الكتاب والسدة?
 ولعل مراده عليه السلام من قوله ، (اليمبن والشيال مضلة) هو الإفراط والتعريط

٢) كد هاهماً والطاهر أن كُلمة و فيها و هاهما رائله، وفي كثير من مصادر الكلام. و فاستتروا بيونكم وأصلحوا دات بيكم و

وليلاحظ ما تقدُّم في الورق: /٢٥١/

<sup>(</sup>٣) هذا توبيح للدين تقاعدو، عبه وبايعو، عبره قبل مهنث عثيان

 <sup>(</sup>٤) هدا هو الظاهر المدكور في كتاب البهال والتبيين؛ وقوله عليه السلام: ( فأررو ) أمر من الموآورة
 بمعنى المعاونة .

وفي أصلي هاهما: وإن عرفتم فاعرقوا؟ .

<sup>(</sup>٥) مر كثر؛ كيا جاء التعبير عنه في رواية الجاحظ.

 <sup>(</sup>١) الراد من الحق والساطل هاهما أهلهماأي بش كثر سيطلون فهذا غير عجيب وقد كان من رمن مديد وعهد بعيد؛ ولش قلَّ المحقُون لربًا يعسوا عن المطلب فكم من فئة قليلة علمت فئةً كثيرةً بإلان الله تعالى

آلاً وإنَّ أبرار عترتي وأطالب أرومتي أحدم دانس صعاراً وأعلم الناس كباراً الا وإنَّا أهل بيت من علم الله عدما ومحكم الله حكما ومن قول صادق سمعا وتحكم الله حكما ومن قول صادق سمعا وتحكم الله حكما ومن قول صادق سمعا

ون تشعوا أثاره تهتدو مصائره[وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا] (١) معنا راية الحقّ من تبعها لحق؛ ومن نأخر عنها غرق(١)

ألا وبياً تدرك يَزَة كلَّ مؤمَّس وبياً يجمع رِيقة الدَّلُ من أعباًفكم وبيا فتح رثَّ [وبياً يختم الانكم]""

ومن حطمة[له عليه السلام] أيصاً (١٠٠٠)

قال[الراوي] قام عليٌّ [عليه السلام حطياً] فحمد الله وأثني عليه فقال ا

أوصَيكم عباد الله ونفسي نتقوى الله ولروم طاعته/ ١/٥٩/وتقديم العمل وترك الأمل فإنَّه من فرَّط في عمله لم ينتفع بشيءٍ من أمله

أين التَّجِبُ باللَيل والنهارَ؛ المقتحم للُحع لَيْحَارُ ومَفَاوِرِ القَفَارِ؛ يَسْيَرُ مَنْ وَرَاءُ الحَمَالُ وعالج الرمال'' يصل العدوُ بالرواح واست، بالصباح في طلب محقَّرات الأرباح هجمت عليه منيَّتُه فعظمت بنصبه رزيَّته ﴿ آَنَ

كَانِّي مِنْ قَدَ أَمَاكُ رَسُولَ رَبِّتُ لَايِقْرِعِ [ثُلُثَعُ مَانًا وَلَايِهَابُ لِكَ حَجَاناً وَلَايَقِيل ممك [مديلًا] ولاياً حد ممك كفيلًا ولايرجم لك صغيراً ولايوقُر منث كبيراً حتى يؤدِّيك إلى قعر[ملحودة]مظلمة أرحاؤها موحشة [أطلالها] كفعله بالأمم الحالية والقرول الماضية (٢)

١) مابين المعقومين مأحود من رواية الجاحط في كتاب البيان والتبيين

 <sup>(</sup>۲) وهذه القطعة من الكلام مدعومة بشواهد حارجية كثيرة؛ منها حديث التُقلَين؛ ومنها حديث؛
 لا النجوم أمال لأهل السهاء وأهل بيتي أمان لأهن الأرض ... ومنها قوله صنى الله عليه وآله وسلم: «علي مع الحق والحق معه ؛ يدور معه حيثها دار،

الترة ـ بكسر المشاة الهوقانية وفتح الراء .. مابصيب الأنساد من المكاره من حاد ولم يتدارك

<sup>(</sup>٤) وهذه الخطبة رواها أيضاً ابن عبد ربُّه في كتاب هرش الجطب من المقد الفريد ( ج.٤ صـ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) التجتُ الذي يتعب نفسه بالأعيال انكثيرة أوالشاقة ولحجُ البحار معطمها ماءاً والمفاور عمع معاره الفلاة التي لاماء فيها ولا معاره الفلاة التي لاماء فيها ولا كلاء ولاأباس وعابج الرمال المتراكم مها

 <sup>(</sup>٦) الرواح ـ معتج الراء ـ ( العشيُّ أو من الروال إلى النيل؛ ويقابله الصباح. والرزيَّة والرويثة:
 المصيبة العظيمة

 <sup>(</sup>٧) مايين المعقوفين ريادة يقتصيها السياق؛ وفي العقد العريد: 1 إلى قعر مظلمة موحشة أرجاؤها.

أين من سعى واجتهد؟وجمع وعدُّد؟وسيُّ وشيَّد؟ورحرف ومجَّد؟ ومالقليل لم يقنع؟ وبالكثير لم يمتع؟.

أين من قاد الحبود؟ وبشر النبود "أصبحو رفاتًا تحت الثري(")وأنتم بكأسهم شاربون ولسبيلهم سانكون اسم

عاتقوا الله عباد الله وراقبوه واعملوا لليوم الدي تسير فيه الحال وتستق السهاء بالعيام وتطاير الكتب على الأيمان والشيال - فأيُّ رجل يومئذ تراك؟ أقائل: ﴿هَاؤُمُ اقْرَوْا كتاسِه﴾ [أم قائل ] ﴿ياليني لم أوت كتسِه﴾ ١٠٠

نسأل من وعدن على إقامة الشرائع حبته أن يقيبا سحطه

إنَّ أحسن الحَديث [وأنفغ الموعطة] كتاب الله [الدي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد] الله

ومن حطبة له عديه السلام

الحمد لله الدي احتصُ الحمد لنف واستوجه على حميع حلقه الدي باصية كلّ شيء بيده ومصير كلُّ شيء إليه القويُّ في سنصانه النطيف في جبروته لامامع لما أعطى ولامعطي لما منع حلق الخلائق لقلوته وكسجر لهم الموجودات بمشيئته 环 وفي العهد صادق الوعد شديد العقاب سريع الحساب جريل لثواب أحمده وأسمعيمه على ماأمهم به مما لأبعرف كتهة تتبره وأتوكّل عليه توكّل المسئلم لقدرته المتعرَّىء إليه من حوله وقوَّته (١٠)

والأرجاء، چع رجاء \_ مقصوراً وعدوداً \_ الباحية والأطلال، جع طلل، الموضيع المرتفع. الشاحص من الأثار

 <sup>(</sup>١) قاد الحنود. ساقهم من أمام ولبنود حمع لبند العلم الكبير
 (٢) الرفاة: المتكثر الدلي والثري التراب البدئ

<sup>(</sup>٣) كذا في كتاب العقد العريد؛ وفي أصلي ، وبسبيلهم سالكون ...

 <sup>(</sup>٤) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد ، وعن الأيمان والشهائل ، وهو الظاهر .

 <sup>(</sup>a) وهذا الكلام مقتبس معى من أيات كثيرة من القرآن الكريم؛ وما وضعناه في الموردين بين النجمتين مقتس من الآية ١٩٠١ وما بعدها من سورة الحائَّة

<sup>(</sup>١) إ مابين المعقوفات ماحود من العفد الفريد؛ والأحير منها مقتنس من الآية ( ٤٠ ٪ ) من صورة

<sup>(</sup>٧) كذا في أصلي؛ وفي المحتار. و ٣٩ ۽ من القسم الذي من حطب نهج السعادة ح٣ ص١٣٨ ط١. وخالق الحلائق بقدرته ( ومسخّرهم بمشيئته. . . . .

<sup>(</sup>٨) كدا إلى أصلي؛ وفي كتاب فرش الخطب من العقد الفريد ح؛ ص1٣٥ . وأتوكل عديه توكّل =

وأشهد شهادةً لايشوبها شكَّ ١ أنَّه لا له بلّا الله وحده لاشريك له إلهًا واحداً فرداً صمداً لم يتّخذ صاحبةً ولاولداً ولم يكن له شريث في الملك ولم يكن له وفيَّ من الذَّلِّ.

قبطع ادّعاء المدّعي بقبول. ﴿ وما حلقت اخنَّ والإس إلَّا ليعبدون﴾[٥٦/الداريات: ٥١]

واشهد انَّ عمَّداً ﷺ صفوته من خلقه وامينه على وحيه / ٩٥ /ب/ أرسله بالمعروف آمراً وعن المنكر باهياً؛ وإلى الحقَّ داعياً؛ على حين فترةٍ من الرسل؛ وصلالة من الناس؛ وانحتلاف من الأهواء وتنارع من الألسن؛ حتَّىٰ تُمّم به الوحي وأسر به أهل الأرض ؟

أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنه العصمة من كلّ صلال والسبيل إلى كلّ نجاة فكأنكم ما حُنْث وقد زايلتها أرواحها وتضمنها أحداثها الله الطلّ الله معمر منكم يوماً من عمره إلا بابتقاص [يوم] آخر من أحله ورئ دبياكم كفيء الطلّ أو راد الراكب !!! وأحلًوكم دعاء العريز الحَمَار عده يوم تُعمى آثاره وتوحش[مه] دباره وتؤتم

صعاره ثم يصير إلى حفيرة من الأرض متعمراً عنى حدّه غير مؤسد ولائمهد أسأل الله الدي وعدما على طاعمه جُنته أن نفيها سحطه ويجُسد سفيمه ويهب لما رحمته إنَّ أبلغ الحديث كتاسر الله أنَّر

ألا وإنَّكم في أيّام أمل من وراثه أحل فمن أحلص في أيّام أمله قبل حصور أجله نفعه عمله ولم يضرُّه أمله ومن قصرً في أيّام أمله قبل حصور أحله فقد حسر عمله وصرُّه أجله ه)

<sup>=</sup> المتسلَّم لقدرته؛ المتبرَّى، من الحول والقوَّة إليه؛

<sup>(</sup>١) هذا هُو الطَّاهِر؛ المدكور في كتاب العقد العريد؛ وفي أصلي ﴿ وَيَشْهِدَ شَهَادَةً لَا يَشُونِهَا شَكَّ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) كذا في العقد القريد؛ عبر أن فيه و واحتلاف من الأمور).
 وفي أصبي: وحبي تم به الوحي و

<sup>(</sup>٣) الْجُنْتُ جَمَع الحَثَّة. الدن الجسم والاجداث حم الجدث ـ على رنة فوص ـ: اللهر.

 <sup>(</sup>٤) ومثله في كتاب فرش الخطب من العقد الفريد حـ٤ صـ١٣٥، غير أنّ فيه (ويجبّب نقمته عـ وليراجع المحتار (٣٩) من القسم الثاني من باب الخطب من بهج السعادة حـ٣ صـ١٤٠، ط١.

<sup>(</sup>٥) والمعتوبات هذه الخطبة مصاهر كثيرة وأسانيد جدّ، ويصحّ أن يقال إنهامتواترة عن أمير المؤمين

وَمَن خَطِّبة [له عليه السلام وهي ] الخطبة [الموسومة بـ]الغرّاء

الحمد الله الأحد الصمد الواحد المتفرد (١) الذي الاس شيء كان ولا من شيء خلق [ما كان؛ وما من شيء] إلا وهو حاصع له قدرة الله من الأشياء ويالت الأشياء منه (٢) وليست له صفة الله ولاحد يصرب له فيه الأمثال كل دون صفاته عمير اللعات وصلت هالك تصاريف الصفات (٣) وحارت دول ملكوته [عميقات] مذاهب التفكير (١) والقطعت دون عدمه جو مع التفسير وحالت دول عبه حجب [من العيوب] تاهت في أدى دنوها طاعات العقول (٩)

فشارك الله الدي لاتبلعه تُعْدُ هِمم ولايناله عوص الفطن وتعالى الدي ليس له بعث موجود ولا وقت معدود<sup>(٢)</sup>

[ و]سيحان الله الدي ليس له أوَّل مسدأ ولاعاية منتهى ولاآحر يفي (٧)وهو سمحانه كها وصف نفسه والواصفون لايبلغون نفته.

أحاط بالأشياء كلّها علمه وأنفيها صبعه،ودلّلها أمره /٦/ أ/ وأحصاها حفظه (٨٠ قلم يعزب عنه صيبوب النهبوي؟ ولامكورٍ طلم الدجى (٩٠ ولا ما في السياوات العُنى

- (١) هذا هو الظاهر الموافق لما في المحتار ١١٥٦٠ عن من نبح السعادة ج٢ ص١٩٥٦ط١
   ومثله في المحتار ٩٥٠ عن القسم الثاني من بهج السعادة ج٣ ص١٩٥٧ط١
   وفي أصلي والحمد فه الأحد الصمد الواحد المتعرد ١٠٠٠.
- (٣) وغُلرة و مبتدأ؛ حُدف حبره أي له قدرة بال بها أس الأشياء.
   أو إنه حبر حدف مبتدأه أي هو قدرة بال بها من الأشياء، وقبل وقدرة مصوبة على التمييز؟ أو محدف الخافص أي حلق الأشياء قدرة أو بقدرة
- (٣) كل أعيا وعجر وتحبير اللعات تحسيبها وتزيينها وتصاريف الصمات أي احتلافها بحسب
  تعابير الواصفين .
  - (٤) مايون المقوقين مأحود من المحتار ( ٢٥٨ ) من عبج السعادة: ج١١ ص٠٤٣٤٨
  - (٥) تاهت تحيرت وطاعات العقول أي العقول الراقية التي لها طموح للإطلاع على الأسرار
- (٦) يُحدُ الهمم المعيدة المدى التي التشبع إلا بالوصول إلى عايتها وهدهها والعطن. حمع الفطئة: الحداقة في العهم
  - (٧) ومثله في كتاب العارات؛ والكافي
  - (A) ومثله في رواية الثقمي في كتاب العارات؛ وثقة الإسلام الكليبي في كتاب الكافي
- (٩) لم يعرب عبه لم يعب عبه؛ ولم يجف عليه ومكبون مستور والدُّجيُّ جمع اللجيَّة الطَّامة أو شدَّتها

إلى الأرضين السُمْلُيُ " - فهو لكلَّ شيء منها حافظ ورقيب أحاط مه الأحد الصمد الذي لم تغيَّره صروف الرماد [ ولم يتكأده صبع شيء كان إنَّد] قال لما يشاء[أن يكون] : (كر) فكان (") .

التدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولانصب الله

أحاط بالأشياء كلَّه عليًّ [قبل كوب] فلم يزند لتكوينها خبرًا (الله علمه مها قبل كونها كعلمه [بها] بعد تكوينها.

لم يكوّمها لتشديد سلطان ولا حوف من زوال [و] نقصان ولااستعانة على صدّ مناوه؛ ولا بدّ مكاثر " ولكن حلائق مربوبون وعناد داحرون (١)

فسبحان الدي لم يؤده حلق ما متدا ولا تدبير مابراً الله حلق ماعلم وعلم ماأراد لابتمكّر [في] علم حادث أصاب ولاشبهة دحنت عليه فيه أراد الله لكن قضاء متقى وعدم محكم وأمر مبرم (٩) .

توخّد بالربوبيّة وحصّ بهمه بالوجد يّة افلس العرّ والكبرياء واستخلص لنفسه المجد والسناء واستخلص لنفسه المجد والسناء واستكمل الحمد والشاءفتصّود بالتوجيد وتوحّد بالتحميد "" .

(۱) وإن المحتار. و ١٦١ ع من تهج ألبلاغة وعلمة بما إن السياوات المن كعلمه بما إن الأرضين
 السمل

(۲) مابين المعقومين مأحود من كتاب الكاني والعدرات والصروف حمع صرف تعير الشيء وتبذله
 داتاً أوضعة ولم يتكأده: لم يشق عليه ولم يثفنه ولم يتعمه.

(٣) هذا الكلام من جملة أدلَّة مسترقية الكوائل والموجودات بالعدم وأنَّ حالقها عنيُّ بالذات

(٤) مابين المقرفين مأحود من كتاب الكالي

(ه) وفي كتاب العارات: ولم يكونها لتشديد سمطان؛ ولا لتحوّف روال ولا مقصان؛ ولا استعانة على يبدّ مكابر؛ ولا ضدّ مثاور؛ ولاشريك مكاثر،

(٦) مربوبون أي لهم رك رباهم ودبرهم بإر دته لابإرادتهم . وداخرون . صاعرون مسيرون بإرادة
 حالفهم وبارثهم .

(v) برأ : حلق وأوجد . وفي المحتار (ع٦٥ من سبح البلاغة لم يؤده خلق ماابنداً ؛ ولا تدبير مادراً ؛
 ولا وقف به عجز عماً خلق

 (٨) وفي كتاب الكافي: عدم ماخدق؛ وحنق ماعدم؛ لابافتعكير في علم حادث أصاب ماحلق؛ ولا شبهة دخلت عليه هيا لم مخلق؛ لكن قصاء مبرم وعدم محكم وأمر متقى . . .

(٩) المرم : القاطع الذي لاعيص عه

 (١٠) وس هاهنا تختلف ألماظ هدا الكتاب في بمص المفردات احتلافاً لمظياً عيّا في كتابي العارات والكافي . هحلَ مسحانه وتعالىٰ عن الأساء،وتقدّس وتنزّه عن ملامسة السباء (١) عليس له فيها خلق ندّ ولافيها ملك صدّ (٣) إو] هو نله الواحد الصمد الوارث الأبد الباعث الذي لاينفد ولايبيد (٣) .

علا السهاوات العُلى والأرصين السُفى " ثمّ دنا فعنى وعلا فدنا[ و] له المثل الأعلى والخسي والمحمد لله ربّ العامين.

ثم إن الله سنحانه وبحمده خلق الحلائق بعدمه واحتار منهم صفوته لغيبه " واختار من حيار صفوته أمناء على وحيه وحربة عن أمره إليهم ينتهي رسله وعبيهم يبول وحيه جعلهم أنبياء مصطفيل [و] أبياء بحناء مهنديل الله استودعهم وأقرهم في حير مستقر تناسختهم أكارم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام الله كلي مصى ميهم سلف ابتعث الأمره [خلف] حتى انتهت بيوة الله وأقصت كرامته إلى محمد صبى الله عليه [وآله] وسلم فأحرحه من أقصل المعادل محتداً وأكرم معارس مساً وأسمها دروة وأعرها أرومه فأحرجه من أقصل المعادل محتداً وأكرم معارس مساً وأسمها دروة وأعرها أرومه وأوصلها مكرمة المعمود باسقة العروع محمرة التي صع منها أمناءه وانتجب منها أسياءه المحرة التي صع منها أمناءه وانتجب منها أبياءه المحرة التي صع منها أمناء وانتجب منها أبياءه المروم طبية العودمعندلة العمود باسقة العروع محمرة العصول يابعة الثيار كريمة الله بالروح النبيل والنبور الميل فحتم به السيّل وأثم به عدّة المرسليل [فهو] حليفته على عباده وأفيله الأميل والنور الميل فحتم به السيّل وأثم به عدّة المرسليل [فهو] حليفته على عباده وأفيله

إن وفي كتاب الكافي وعلا عن أتحاد الأساء؛ وبطهر وبمدّس عن ملامـــه الــــاء؛ وعرّ وجلّ عن
 محاورة الشركاء

۲) وي انكافي وقليس له فيها حلق صدّ. ولا فيها منك بدّ، وم يشركه في ملكه أحد ...

 <sup>(</sup>٣ ولي كتاب لكالي الواحد الأحد الصمد، عبيد الألد، والوارث الأمد؟
 ولي الحديث الثالث
 من كتاب التوحيد المبيد للأمد، الوارث للأمد الدي لا بدة ولا يعمد ا

 <sup>(2)</sup> حدا هو الصوات، وفي أصلي عاراً السهوات العلى

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الصوب، وي أصلي. واحتار مهم صفوته لعيــه

<sup>(</sup>٦) الظاهر أن هذا هو نصوات، وفي أصلي الجعلهم أصفياء للصفير؟ ألياء مهتذيل لحباء

 <sup>(</sup>٧) هذا هو الصنوات الموافق لم في المحار (٩٤) م يهج الثلاغة غير أنَّ فيه وتتأسختهم كرائم
 الأصلات . . . ...

وفي أصبي ﴿ فَتَاسِحْتُمُ أَكَارُمُ لِأَصْلَابُ رِنَّ مَطَهُرٌ تُ الْأَمُّهَاتُ

 <sup>(</sup>٩ في المحتار (٩٤) من بهج البلاعة حتى أفضت كرامه الله سلحانه وتعالى إلى محمد صلى الله
 عليه واله فأخرجه من أفضل المعادن صبتاً وأعرّ الأرومات معرساً

 <sup>(</sup>٩) وفي جح البلاعة من الشحرة التي صدع مها أسياءه وانتحب مها أساءه

في بلاده ديّه بالتقوى وإثبار الدكرى (١٠ فهو يمام من أنّقى وبصر من أهندى وسراح لمع ضوؤه وزند برق لَمُّه وشهاب سطع نوره فاستصاء به العباد واستبار به البلاد وطوى به الأحساب وأجرى به السحاب ومنجر له لبراق حتى صافحته الملائكة وأذعبت له الأبالسة وهدم به ا[لا]صنام الألهة

سيرته القصد وسنَّته الرُّشْد وكلامه فصل وحكمه عدل"

فصدَّع عليه السلام بما امر به حتى أفصح بالتوحيد دعوته وأظهر في خلقه لاإله إلاّ الله حتى أدعن له بالربوبيَّة وأقرَّ له بالوحديثة

اللهم فحص محمداً بالدكر المحمود والحوص المورود

اللهم [و] آت محمداً الوسيلة [و] الرفعة والفصيعة واحمل في المصطفين محلّته وفي الأعلين درجته وشرّف بنيانه وعظم برهامه و سقيا بكاسه وأورده حوصه واحشرنا في رمرته غير حرايا ولا باكبين ولا شاكبن ولا مراس ولا صالّين ولا معتونين ولا مندّلين ولا حاحدين ولا مصلّين.

اللهم [و] أعط عمداً من كلّ فضيلة أفضلها ومن كلّ نعيم أكمله ومن كلّ عطاء أجزله ومن كلّ قسم أمّد أللهم عن اللهم الله الله الله أبير أله ومن كلّ قسم أمّد أله الله الله على الله على الله عنوالة ولا أقرب منك وسيلة ولا أعظم عليك حقاً ولا شعاعة من عمد صلى الله عليه [وآله] وسلم واجمع بينا وبيته في ظلّ العيش وبرد الروح وقرة العين ونضرة النعيم وجمعة السرور فإنا نشهد أنه قد بنّغ وأدّى الأمامة والنصيحة واجتهد للأمة وجاهد في سبيلك وأوذي في جبك ولم يحمد لومة لائم في دينك د وعبدك حتى أتاه اليقين [وهو] إمام المتقبل وسبّد المسلمين وحائم المرسلين ورسول رت المعاليل

الَّلَهُمُّ رَبِّ البَيْتِ الحَرَامِ وَالْبِلَدُ الْحَرَامِ وَرَبِّ الرَّكِنِ وَالْمُقَامِ وَالْمُشْعِرِ الْحَرَامِ الْعَ عَمِّدًا أَنْ مِثَا السَّلَامِ

اللهم صلٌ على ملائكتك المقرّبين وعنى أنبيائك والمرسلين وهنى الحفظة الكرام الكاتبين وصلٌ على أهل السهاوات وأهن الأرصين

 <sup>(</sup>۱) وقي المحتار: (۹٤) من تهج البلاعة عثره حير العتر، وأسرته حير الأسر، وشجرته حير الشجر،
 بيتت في حرم، ونسقت في كرم، ها فروع طوال وثمر الايبال.

<sup>(</sup>٢) وليراجع بقيَّه الكلام من المجتار لمتقدم الدكر فربه فربت ما هذا حدًّا

ر+) وقريب منه حدًا رويناه مسنداً في هجتار (٣) من باب الدعاء من سهج السعادة ح؟ ص٢٢ ط١

[ومن خطبة له عليه السلام وهي]الخطبة[ لموسومة بـ] المزهراء خطب بها في البصرة: الحمد لله الذي هو أوّل كل شيء ومندعه(١)ومنتهي كل شيء ووليّه وكلّ شيء خاشع له وكلّ شيءٍ قائم به وكلّ شيء صارع ربيه وكلّ شيء مستكبن له(١).

خشعت له الأصوات وكلّت دوّنه الصفات وصَلّت دونه الأوهام وحارت دونه الأحلام وانحسرت دونه الأنصار ("الايقصي في الأمور غيره ولايتمّ منها شيءٌ دونه. فسيحانه منأحلٌ شأنه وأعظم سلطانه تستّح له السهاوات العُلَىٰ ومن في الأرضين السُفّاءُ ؟

له التسبيح والعطبمة والملك و نقدرة والحول والموّة يقصي معلم ويعفر للحلم. ووَّة كُلُّ صَعِيف وممرع كُلُّ ملهوف الوعر كُلُّ دليل ووليَّ كُلُّ معمة وصاحب كُلُّ حسنة وكاشف كُلُّ كُرِية

المطّلع على كلّ حَمِّة[و]المحصي نكلٌ سربرة بعلم ماتكلٌ الصدور وماتُرْحى عليه الستور(٥)الرحم بحلقه الرؤف بعاده من تكنّم مهم سمع كلامه ومن سكت مهم علم مافي نفسه ومن عاش مهم فعلمه رزقه ومن فات مهم فاليه مصبره أحاط بكلّ شيء علما وأحصى كلّ شيء عدداً.

اللهم لك الحمد عدد مانحيي وتميت وعدد أنماس حلقك ولعظهم ومحط أنصارهم وعدد ماعري به الريح وتحمل السنجاب ويحتلف به الليل والنهار وتسير به الشمس والقمر والنحوم حمداً لاينقصي عدده ولايمي مدده

 <sup>(</sup>١) هدا هو الظاهر من السياق ؛ ولي أصبي ؛ ومبديه :
 وفي الخطبة التي تقدمت في أواسط هذا الباب في لورق٥٥/ب/وفي هذه الطبعة صن ؛ أول كل شيء وآحره؛ ومبدع كل شيء ومعيده....

 <sup>(</sup>۲) صارع إليه متدلّل إليه. ومستكبن له. خاصع له
 وقريب منه معين في المحتار (۱۰۹۱) من بهج البلاعة.

 <sup>(</sup>٣) حشعت: حصعت وكلّت وقفت . والحسرت الغطعت .
 والطاهر أنَّ مراده عليه السلام من و الصفات وهي الصفات التي يجروها على تعالى بلا ستناد إلى دليل شرعيَّ أو عقليَّ

 <sup>(3)</sup> الملهوف: المتحسر. المظلوم.
 وفي أول المحتار ١٠٩٥ من عهج البلاغة وكل شيء حاشع له؛ وكل شيء قائم به؛ غنى كل فقير وعرة كل دليل؛ وقوة كل صعيف ومفرع كل منهوف ...

 <sup>(</sup>٥) قوله عليه السلام ، ماتكل الصدور ، م يحقيه الصدور ويصوبه ولا يبديه ، وترحى عليه الستور »: تُسدل وتعلُق عديه الستور

اللهم كنت قبل كل شيء وإليك مصبر كل شيءِ وتكون بعد هلاك كل شيء وتنقى ويَعْنَىٰ كلّ شيءٍ وأنت وارث كلّ شيءٍ.

أحاط علمُك مكل شيء وليس يعجرك شيء ولايتورى عنك شيء ولايقدر أحمد قدرتك؟ولايشكرك أحد حتى شكرك ولانهندي العقول لصمتك ولاتملع الأوهام معنث

حارث الأبصار دون البطر إليث فلم تنصرك عين فيخبر عنك كيف أنت!!![و]الانعلم ـ اللهم ـ كيف عظمتك غير أنا بعلم أنَّث حيّ قيَّوم الآتاحدك سنة والاندم .

لم ينته إليك نظر ولم يدركك بصر ولايفدر قدرنك منك ولانشر أدركت الأنصار وكتبت الأجال وأحصيت الأعيال وأحدت بالمواضي والأقدام [لم] تخلق الخلق لحاحة ولالوحشة[و] ملات كلّ شيء عظمه الايرد (٦١/س/ ماأردت ولايعطى مامنعت ولاينقص سلطانك من عصاك ولايريد في ملكك من أطاعك

كلَّ سرَّ عدك علمه ؛ وكلَّ عب عدك شاهده فلم يستر عن شيء ولم يشعنك شيء على شيء وقدرتك على على شيء وقدرتك على ماقصي كمدرتك على ماقصيت وقدرتك على الفويّ كقدرتك على الصبعيف وقدرتك على الأحياء المخلوقك على الأموات وينيك المنهى وأست الموعود؟ الامتجا من إلا إليك ببدك تاصية كلَّ الأنّة وبإدبك تسقط كلَّ ورقة الايعرب عنك مثقال درّة في الأرض والآتي السياوات؟ [قد] رأيت الحيّ الفيّوم

سمحانك ماأعظم ما يرى من حلفك وَمَاأعظم مانرى من ملكوتُك ومَاقَلُها فيها عاب عنّا منه؟!!وماأسنع نعمك في الدنيا و[ما]أحفرها في [حنب] نعيم الأحرة وما أشدً عقوبتك في الدنيا وأيسرها في عقوبة الأحرة؟!!.

وما الذي يُحصى من حلقك؟ ويُعتبر من قدرتك وصنف من سلطانك؟ فيها يعيب عنَّا منه مما قصرت أنصارنا عنه وكلَّت عقول، عنه وحالت العيوب بينا وبينه (أ

فمن قرع سمعه وأعمل فكره كيف أقمت عرشك ؟ وكيف درات حلقك وكيف علَّقت في الهواء سهاواتك وكيف مددت ارضك ؟ رجع طرفه حسيراً وعقله منهوراً وسمعه والمأدن وفكره

ر١) كدا أي أصلي؛ والمراد من السلطان هو استيلاؤه تعالى وسلطته على الكائنات وكلّت أعيت ووقعت .. وحالت: فصلت وحجرت

 <sup>(</sup>۲) الظاهر الله هذا هو الصوات؛ وفي أصبي تصحيف كثير؛ وفيه ، ورجع طرفه حاسراً ، والظاهر أنه مصحف عن و حاسئاً ، كما في الآية الرابعة من سورة المنك؛ وهو قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ارجع البصر كُرُّتِين يَتَقَلَبُ إِلَيْكَ البصر حاسلاً ﴾ أي كليلاً والحسير المتنهُم، المعيني

متحيُّراً؟ [ ف ] كيف يطلب علم ما قبل ذلك من سلطانك (١٠ إذ أنت وحدك في العيوب التي لم يكن فيها غيرك ولم يكن فيها سواك

لاأحد شهدك حين فطرت اخلق ولاأحد حصرك حين درأت الموس فكيف لايعظم شأنك عند من عرفك وهو يرى من حلفك مايرتاع به عقوهم ويملؤ قلوبهم من رعد يقرع له القلوب؟ وبرق يحظف له الأنصار؟ وملائكة حلقتهم فاسكنتهم ساواتك (١) وليست فيهم هترة ولاعدهم غفنة ولابهم معصية هم أعلم حلقك بك وأخوفهم لك؟ وأقومهم بطاعتك ليس يعشاهم نوم العبون ولاسهو العقول لم يسكنوا الأصلاب ولم يصبهم الأرجام أنشاتهم إنشاءاً [و] أبرلتهم سيواتك وأكرمتهم بجوارك وائتمستهم على وحيك وحبتهم الأهات ووقيتهم لسينات وطهرتهم من الدبوب/١٦/١/ (١) فلولا تقويتك لم ينقبوا ولولاك لم يكونوا. تقويتك لم ينقبوا ولولاك لم يكونوا. أما إنهم على مكانتهم منك ومرابهم عندك وطول طاعتهم إيّاك لو عابسوا ماعمى عليهم لاحتقروا أعهالهم ولعرفوا أنهم لم يعدوك حق عنادتك (١) ولم يطيعوك حق عليهم لاحتقروا أعهالم ولعرفوا أنهم لم يعدوك حق عنادتك (١) ولم يطيعوك حق طاعتك).

فسبحانك خالفاً ومعبوداً وعموداً تجسم بلائك عبد خلفك، حلفت مأدية مطعماً ومشرساً "" ثمّ أرسلت داعياً إليها فلا المداعي أحينا ولاقيها رعبتنا فيه رعسا، ولا إلى

<sup>(</sup>١) المهور، المقطع المعيى من كثره لحهد والواله المتحبّر من شدّة الوجد

 <sup>(</sup>۲) وفریت منه جداً فی المحتار ۱۰۹۱ مین بهج «لبلاعة ولعل ، الراد من قوله و ما برتاع به عقولهم ، ما پتغذّب فیه عقولهم من کبریاء الله تعالی وکثرة

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب؛ وفي أصل والشاهم إنشاءاً ووقاهم السيّات ،

<sup>(</sup>٤) ما وصعباه بين المعقومين مأخود من المحتار (١٠٩٥) من سبح البلاعة

 <sup>(</sup>٥) كذا لي أصلي، وفي رواية الاسكائي المتول (٢٤٠) في كتاب المعيار والمواربة ص٢٨٤ ط٠٠ فسيحاتك حالقاً ومعبوداً، وسيحانك بحسن بلائك صد خلفك محموداً

وفي تفسير سورة دفاطره من تفسير عليَّ بن إبراهيم المتوفى بعد العام (٣٠٧) ـ ح٢ ص٧٠٠ ط

سبحانك حالماً ومعبوداً ما أحس بلادك عبد حنقك؟

وفي المحتار, (١٠٩) من عج البلاهة السحائك حالفاً ومصوداً بحس بلائك عند خلفك و المحلم المحتار ا

ماشوقتنا إليه تشوقنا أقبلنا كلّما على جيمة نأكل مبها ولا نشيع، وقد زاد بعضها على بعض فافتضحنا بأكلها؟ واصطلحا على جبها فأعمت أنصار صالحينا وفقهائنا أن فهم ينظرون بأعين غير صحيحة، ويسمعون بأدان غير سميعة، فحيث ما رالت زالوا معها، وحيث ما أقبلت أقبلوا إليها، وقد عايسوا المأحودين على العرة كيف فحاً بهم الأمور، وفزل بهم المحذور، وبجاءهم من فراق الأحبّة ما يتوقعون، وقدموا من الانحرة على ما كانوا يوعدون أن فارقبوا المدّينا وصاروا إلى القبور، وعرفوا ما كانوا فيه من العرور، فاحتمعت عليهم حسرتان، حسرة الموت وحسرة لموت معربت ها وجوههم، وتعيّرت ألوابهم، وعرقت حباههم وشخصت أبصارهم، فبردت أطرافهم وحيل بيهم وبين المطق أن وإن أحدهم لمين أهله ينظر بنصرة ويسمع بأذنه

ثمَّ راده الموت في حسده حتى حالط نصره - فدهب من الدَّنيا معرفته، وهلكت عبد دلك حجتُه، وعاين هول امر كان معطى عنه، فأحدٌ لدلك نصره

ثم راده الموت في جسده حتى ملغت مفسم الحلقوم، ثمّ حرج روحه من جسده فصار جسداً ملقى بين أهله لا يجيب داعقٌ ولا يسمع ياكياً.

قىزعوا ئىابە ئىم عسلوه ئىم وصئوه للصلاة، ئىم كفتوه إدراجاً في أكفاته، ئىم حملوه إلى قىرە فىرلوم في حمرته، ئىم تركوم مخلى بمعطعات من الأمورات، ئىم المسألة من مىكر وىكىر

 <sup>(</sup>١) ولي نهج البلاعة - ثم أرسلت داهياً يدعو إنها، فلا الداهي أجانو ولا فيها رهبت إليه رضو ولا إلى
 ما شوّقت إليه اشتاقوا 111 أقبلوا هليجيمة افتصلحوا بأكلها واصطلحوا على حبها

 <sup>(</sup>٣) وفي نهج البلاعة كيف برل بهم ما كابرا يجهدون، وحامهم من فراق الدنيا ما كانوا بأسود، وقدموا من الأحرة عل ما كانوا يوهدون، فعير موضوف ما ترل بهم

 <sup>(</sup>٣) ولي الحيطية الاستنفارية المتقدمة في وسط هد النباب في الورق ٥٥ / ب / فاجتمعت عليهم خلتان: سكرة الموت وحسرة العوت

 <sup>(</sup>٤) وفي المعيار والمواربة ص ١٨٥ ط١ احتمعت عليهم حلَّت، سكرة للوت وحسرة العوت، فاعترت ها وجوهم وتعيّرت لها ألوانهم وفترت لها أطراعهم

 <sup>(</sup>a) كذا في أصلي هاهما، وفي الخطبة الاستمارية المتقدمة في وسط هذا الباب.

ثمُ حلوه حتى أثوا به قبره فأدخلوه [به] ثم تصرفوا عنه، وحلَّوه بمعظمات الأمور، مع ظلمة القبر وضيفه ووحشته. . .

وفي المعيار والموازنة ص٢٨٦ ط. • محلا في طعمة القبر وصيقه ووحشته، فدلك مثواه حتّى بيل جسده ويصير رفاتاً ورميهاً....

[و]من ظلمة وصيق ووحشة عدلك مثواه حتّى يبلي جسده، ويصير تراماً.

حتَّى إذا بلع الأمر إلى مقداره [و] لخق آخر لخلق بأوَّله حاء أمر من حالقه أراد به تجديد خلقه، فأمر بصوت من سياواته فهرت السيَّاء موراً وفرع من فيها وبقي ملائكتها على أرجائها (١)

ثم وصل الأمر إلى الأرص والخلق لا يشعرون " عارج أرصهم وأرجفها وزلزلها وقلع جمالها وسفها وسيرها [و]دك بعصها بعضً من هيئه وحلاله، وأخرج من فيها فحددهم بعد إبلاثهم وجمعهم بعد فرقتهم [لما] يريد من توقيعهم [ومساءلتهم عن الأعيال] ويجمعهم فريقاً [في] ثوابه وفريقاً [في] عقابه، فحلّد الأمر لأبده (ا دائم خيره وشرة [و]لم ينس الطاعة من المطيعين ولا المعصية من العاصين " فأراد الله أن يجازي هاؤلاء وينتقم من هاؤلاء. فأثاب أهل الطاعة بحوره وحلول دره وعيش رعد، وحلود أند، ومحاورة الربّ "

 (١) وفي المعدار والنوارية حسى إدا بلغ [(لكتاب أجمع) والأمر مقاديره [و]الحق آخر خلق بأوّله، وجاء من أمر الله ما يريد[ه] من تجديد حلقه، أمر بصنوت من سياوانه أمار السياء هشقها وفطرها وأمرع من فيها وبقى ملائكتها على للزيخائها

ولي المحتار (١٠٥) من سبح البلاعة حيّى إد بنع الكتاب أحله، والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأوله، وحاء من أمر الله ما يربده من تحديد حلقه، أماد السياء وتطرها وأرح الأرض وأرجعها، وقلع جمالها وبسعها، ودلّ بعصها بعصاً من هيبة حلاك

٩٠ هد هو الصواب الموافق لم مرّ في خطعه الاستنفارية و لمعتار والموارنة ص ٧٨٧ ط١، وما وضع بين المعقوفين مأحود منهيا

وفي أصلي هاهناء ولما يريد من يحصيهم ويجمعهم . ؟ و

(٤) كذا في أصلي، وفي المعيار والموارنة ثم ميرهم فجعلهم فريقين فريقاني ثوابه وفريقاً في عقابه
 وفي المحتار (٩٠٥) من نهج البلاعه ثم ميرهم لم يريده من مسألتهم عن حقاي الأعيال، وحبايا
 الأفعال، وجعلهم فريقين أنعم على هؤلاء، و نتقم من هؤلاء

وفي الخطبة الاستنفارية ثمّ حلّد الأمر لأبده، دائم حيره مع المطيعين وشرّه مع العاصين، وأثاب أهل الطاعة بجواره والخلود في داره، وعيش رعد وحلود دائم ومجاورة ربّ كويم ...

(1) وفي المعيار والموارثة فأثاب أهل الطاعة بجواره وسعدوده في داره؟ وعيش رغد وحلود أنك، وعملورة رت كريم . . ومرافقة محمّد صلى الله عليه [واله] وسلّم حيث لاطعن ولا تعيير وحيث لا يصيبهم الأحران ولا تعترضهم الأحطار ولاتشخصهم الأبصار

وأما أهل المعصية فخلدهم في الدار، وأ[و]ثفت مهم الأقدام وعلَّت منهم الأيدي إلى الأعداق " في لهم الأيدي إلى الأعداق " في لهب قد اشتد حرَّه، وبار قد أطبقت على أهلها لا يدخل عليهم منها روح، همهم شديد وعدامهم يزيد، لامدة لند ر فتمني ولا أجل للقوم فينقضي "

اللهم إلى أسألك مأن لك الفصل والرّحة أنت وليّها لابليها أحد سوّاك، أسألك بالسمك المحرون المكنون ـ الدّي قام به عرشك وكرسيّك وسياواتك وأرصك، وبه الندعت حلقك ـ الصّلاة والسّلام على محمّد والمحّاة من اللّار برحمتك فأنت أرحم الرّاحين



والمراد من الحوار أو المجاورة كونهم في دار كرامته تعالى وموضع تشريعه كها يقال لمن جاور مكة المكرمة حار الله

 <sup>(</sup>١) وفي المحتار (١٠٥) من نهج البلاغة, فأمّا أهل طاعته فأثامهم بحواره وحلدهم في داره، حيث لا يظمن البرّال، ولا يتغيّر بهم الحال.

<sup>(</sup>٢) لعل هذا هو الصواب أي وشدّت وربطت أقدامهم بالوثاق وهو بعتج أوله وكسره الحبل القيد والجعم الوثق على رئة العبق ولعظ أصلي كان هكدا والبعث، وفي الحقطة الاستنفارية المتقدمة الأعمر المعصوة فخلدهم في البار وقد خلّت منهم الأيدي إلى الأصاق وقرن منهم البواصي بالأقدام

 <sup>(</sup>٣) وقي نهج البلاعة والحطبة الاستندارية, دولا أجل للثوم فيقصى، وهذا مقتبس من الآية (٣٩)
 من سورة فاطر (فوالذين كدوه لهم دار جهم لايقصى عليهم فيموتوا ولا يحقب علهم من عدابها



## الباب الخمسون

في كتبه [عليه السلام] إلى معاوية وإلى عمّاله وغيرهم، وفي أجوبة معاوية له وفيما أوصى [عليه السلام] به من وصايه النافعه والكلمات الجامعة

كت معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب رصي الله عنه من معاوية بن أبي سفيان إلى عي بن أبي طالب أمّا بعد فإن الله اصطفى محمداً والمحملة الأمين على وحيه والرسول إلى حفة و حتبى له من المسلمين أعواباً أمدّه بهم محلوا في منازلهم عنده على قدر فصائلهم في الإسلام [فكان أفضلهم] خليمته ثم خليمة حليمته ثم الثالث/١/٦٣/ الخليمة المطنوم عنهاد فكلهم حسدت وعلى كُلُهم بعيت عرفا ذلك منك في نظرك المُسؤر وقولك المُبعر وتنهست الصعداء وإنطائت عن الخلفاء في كل دلك تماد كما يُقاد العمل المحشوش حتى تنابع وآلت مكره [و] كان لم تكن الأحد منهم أدن حسداً منك الاس عمل عنهان (١) وكان أحقهم أن الا تمعل [م] لقرابته وصهره فقطعت رحمه وألبّت الباس عليه ورصيت به بالعداوة؟ وضعرت عليه حتى صُربت إليه فقطعت رحمه وألبّت الباس عليه ورصيت به بالعداوة؟ وضعرت عليه حتى صُربت إليه معنك في المراب وحمن عبيه في حرم رسول الله على السلاح فقتل معك في المحلة وكنت تسمع في داره نواعية الاتوري؟ عن نفست في أمره بقول معك في المحلة وكنت تسمع في داره نواعية الاتوري؟ عن نفست في أمره بقول ولا فعل (١)وأقسم قسها صادقاً لوكنت قمت في أمره مقاماً واحداً تُبيّته الباس عهدما عدا بكس

وفي أصبى. وكان لم يكن لأحد مهم أدن حبداً مث :

غير أن هيه وأنت في كل دلك تقاد كي يقاد المعير المحشوش حتى تبايع وأنت كاره

 <sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر المدكور في عنوان وأحدر علي ومعاوية و من العسجدة الثانية في الخلعاء
 وتواريجهم من العقد الهريد: حاد صور ٧٥ طبعة بيروت

 <sup>(</sup>٢) الطّاهر الله هو الصواب؛ ولعظ أصبي عامص وفي العقد العربة ولا تؤدّي عن نفسك في المره يقول ولا فعل برّاء.

قِبَلْناس المسلمين أحداً؛ وَلَحادلك عندهم ما كانوا يعرفون منك من المجانبة له والبغي عليه إ ١٠٠

وأخرى أنت جا عند أولياء عنهان وأنصاره ظين إيواؤك قتلته فهم يدك وعصدك وبطانتك وأنصارك؛ وبلعني أنث تشصل من دمه فإن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتنهم [نه] ثمّ بحن أسرع لناس إليك بهذا الأمر وإلاّ فليس لك ولأصحابك عندنا إلاّ السيف والله الذي لاإنه عيره لنظيبل قتبته في الحيال والرمال والبرّ والبحر حتى نفنيهم أو تلحق أرواحنا بالله و لسلام.

فأجابه [عنيًّ] عليه السلام.

من [أمير المؤمين] على س أي طاب إلى معاوية بن أي سهيان أمّا بعد فون أحا خولان قدم [عيم ] بكتابك تدكر فيه محمداً الله الوالذي أكرمه الله به من لحدى والوحي [ف] الحمد لله الدي صدق وعده وتم له النصر ومكن له في المبلاد وأطهره على الأعداء وأهل الشيارات] من قومه الدين شاقوه وعادوه ووشوا عليه وأطهروا له التكديب الوبادوه بالعداوه وطهروا على إحراجه وإحراج أصحابه وألبوا عليه العرب وحامعوهم عليه وعلى حربه وجهدوا عليه وعلى حربه بكل الجهد حتى حاء الحق وطهر أمر الله وهم كارهون الوكان أشدً لبس عليه إليةً عشيرته والأدن فالأدن من قومه إلا قليلاً عمن عصمه والله الها

ودكرت وأنَّ الله /٦٣ أُسُّ احتى له من المسلمين أعواناً أيَّده مهم وكانوا في مسارهم عبده على قدر فصائلهم في الإسلام [فكان أفصلهم ـ رعمت \_] وأنصحهم لله ورسوله الخليفة بعده وحليفة الحليفة، ولعمري إنَّ مكانها من الإسلام لعظيم وإنَّ المصاب مها لحرح في الإسلام شديد " فرحمها الله وحراهما أحسن الجزاء.

 <sup>(</sup>١) وفي الحقد الفريد ، و لو قمت في أمره ... ما عدل بك من قبدنا من لباس أحداً؛ وفيحا دلك عبك
 ما كانوا يعرفونك به من المحانبة العثيان و لـعي عليه ،

 <sup>(</sup>٢) كاما في أصلي، وفي العقد العربد؛ وكتاب صِفْين أو فإن أحد حولان قدم علي بكتاب ملك تذكر
 فيه عمداً ... وما أنهم الله به عليه من الهدى والوحي

<sup>(</sup>٣) نعلُ هذا هو الصواب؛ ولفظ أصلي عير واصح

<sup>(</sup>٤) وفي العقد العريف ، فاحمد فله الذي صدقه الوعد؛ وتمم نه النصر؛ ومكمه في البلاد؛ وأظهره على الأعادي من قومه الذين أظهروا له انتكديب؛ وبابسوه بالعداوه وطاهرو، عنى إحراجه وإحراج أصحابه؛ وألبوا عليه العرب؛ وحرّبوا الأحراب حتى حاء لحتى وظهر أمرانك وهم كارهون ،

ره، هذا هو الصواب، وفي أصلي وو لقوا عنه العرب وكان اشدَّ السي عليه اله وعشيرته

<sup>(</sup>١) وفي العقد العريد. و إن كان مكاليها في الإسلام لعظيهاً؛ وإن كان المصاب بهما لحرحاً في الإسلام =

وذكرت أنَّ عثمان كان لهما في المصل ثالثاً فإن يكن [عثمان ] محسناً فسيلقى ربَّا شكوراً يصاعف الحسات؛ ويجري بها الثواب العطيم؛ وإن يكن [عثمان ] مسيئاً فسيلقى رمًّا غفوراً لا يتعاظمه دسان يغفره .

وإنّ لأرجوإدا أعطى الله الباس لأعيالهم وقدر فصائلهم ومُصّحهم لله ولرسوله أن يكون ممانا أمد المرابع مناه الله مدن

حطّناأهل البيت من دلك الأوفر (١)

إِنَّ محمداً صبى الله عليه وسلم لمَّا دعا لناس إلى الإيمان بالله والتصديق به كُمَّا أُوَّلُ أهل بيت من الناس آمن بالله وصدَّق بما حاء به فلت عدَّة أحوال وما يعند الله في رمع ولاسكن من الأرض عبرُدان

فأراد قوم قتل نبيًا واجتباح أصلها وهمنوا سا الهُموم وفعلوا سا الأفاعيل وقطعوا عنا الميرة (أ) ومعونا الماء وحعلوا عليها المراصد و لعيون واصطروها إلى حمل وعر وأوقدوا إعليها مار الحرب وكتبوا عليه كتاب لايواكلوما ولامشار بوما ولاساكحوما ولامأمن فتهم حتى ندفع إليهم محمداً صلى «نه عبه [واله] وسلم فيقتلوه الله علم مكن مأمن إلا من موسم إلى موسم (أ)

قعرم الله لنا على منع بنيّه والدنّ عن حريمه والقيام بأسيافنا في ساعات الخوف بالليل والنهار دونه مؤمسا يرجو بدلك الثواب وكافرنا يجمي به عن الأصل \* وأمّا من أسلم من قريش يعد فإنهم كانوا مما بحن فيه أحلياء ` منهم [دو] حليف مموع أودو عشيرة يدافع عنه [ فهم] من القبل عكان بحوة ومنحاة أ

<sup>=</sup> شدیدا ۽

<sup>(</sup>١) وبعد هذا في كتاب العقد أنمريد حدف كثير

ر٣. كدا في أصبي، وفي أواحر الحرء الثاني من كتاب صفين ص١٨٨ ط مصر إن محمدًا صلى الله عليه
 [وآله] وسلم لم دعا يلى الأبيان بالله والتوحيد، ك . أهن البيب أوّل من امن به وصدّق بها حاء مه،
 فليشا أحوالاً مجرّمةً وما يعبدالله في ربع ساكن من العرب عيرن

٣) وفي المحتار (٩) من بات كتب أمير المؤمنين عنيه السلام في مهج البلاعة فأراد قومها قتل بينيا .
 والميرة الطعام الذي يقحره الإنسان لإعاشه وعاشه من يممه أمره والاحتياح الإستئصال

 <sup>(1)</sup> لمراد من الموسم هنا - هو الآيام التي كان العرب تحجّ فنها وتجتمع بمكة المكرمة الأداء المناسك
 (٥) وفي آخر الحرء الثاني من كتاب صفين والمحدار - (٩) من الناب الثاني من نهج البلاعة - وكافرنا يجامي
 عن الأصل

 <sup>(</sup>١) وفي كتاب صمين: وفإنهم عما محن فيه أحلياء . . . .

 <sup>(</sup>٧) وفي نهج البلاعة (٥ ومن أسلم من قريش حنو عما بحن فيه) بخلف يمنعه؛ أو عشيرة تقوم دونه؟
 فهو من القتل بمكان أمن »

فكان كذلك ماشاء الله أن يكون ثم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالهجرة إلى المدينة وأدن له [ بعد دلك] في قتال المشركين فكان إدا احمر الباس ودُعيت برال والتقت الأنطال أن قدم رسول الله صبى لله [وآله] وسلم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر الأسلة والسيوف فقُتل عبده بن اخارث يوم بدر وقتل حمرة يوم أحد/١٤٤/أ/ وقتل جعفر وريديوم مؤتة ،

ولقد أراد من لو شئت دكرت أسمه مثل لدي أرادوا ولكن آجالهم عُجُلت وَمَنيَّـته تأخّرت (1) والله وليَّ الإحسان إليهم والنَّان عليهم عما أسلفوا من الصالحات

فيا رأيت ولاسمعت بأحد هو أنصح ثه في طاعته ولاأطوع لرسوله ولاأصبر على الأذى في البأساء والصرّاء ومواطن المكروه من هؤلاء النفر الدين سمّيت من أهل نيته؟! اوفي المهاحرين حبر كثير نعوفه لهم حراهم[الله نــ]أحسن أعمالهم

ودكرت حسدي الجنفاء [ وإنصائي عنهم] ونعيي عليهم فمعاد الله أن يكون الجسد والبغى من شأن<sup>وه،</sup>

[ وأمّ الإنطاء عهم والكراهيّة لأمرهم فلست أعندر منه إلى الناس لأنّ الله حلُّ دكره لمّا قبض بنيّه حلى الله عليه [وآله] وسلم قالت قريش منّا أمير وقالت لأنصار. منّا أمير فقالت قريش منّا محمد رسول الله ﷺ فنحن أحقُّ بدلك الأمر فعرفت دلك الأمر فعرفت دلك الأمر فعرفت دلك الأنصار فنّدمت لهم الولاية والسلطان.

وإدا استحقُّوها عجمًد صبى الله عليه وآله وسلم دون الأنصار فإنَّ أولى الناس عجمد صلى الله عليه وآله وسلم أحقُّ ب مهم وإلاّ فإنَّ الأنصار أعظم العرب فيها نصيباً فلاأدري أصحابي سُلموا من أن يكونوا حقّى أحدوا أو الأنصار طلموا؟ بل عرفت أنَّ

 <sup>(</sup>١) وفي كتاب صمين علاكان ما شاه الله أن يكون . . . . .

٢١ - دعيت برال - دعا كل واحد من المتجاريين حصمه بالبرول ولمجاربة راجيلًا

 <sup>(</sup>٣) ومثله في كتاب صفّس والعهد الفريد، وم بأت ذكر دريد، في لمحتار (٩)من باب الكتب من مهج
 البلاعة

د. وفي المحتار المتقدم الذكر من مهج البلاعه قرراد من بو سئت ذكرت استمهمش الذي أرادوا من البشهادة . . . .

وأيضاً في سهح البلاعة وأحر الحرء الثاني من كتاب صعير معد دلك رياداة كثيرة جيَّدة

 <sup>(</sup>٥) وفي العقد الفريد (ودكرت إبطائي عن الجمعاء وحسدي إيّاهم والبعي عليهم ؟ فأمّا المعي فمعاد الله أن يكون؛ وأمّا الكرهة هم فوائله ما أعتدر للماس من ذلك .

حقّي هوالمأحود وقد تركته هم تجاور الله عمهم]

ودكرت عثمان وقطعي رحمه وتأليبي عليه [ف] أن عثمان فعل مافعل فقعل الناس به مافعلوا ومانلغكم؛ وأنا من ذلك عُفُرَب إلاّ أن تنجّي فتجلّ ماندا لك (الله عُفُرَب إلاّ أن تنجّي فتجلّ ماندا لك (الله ع

ودكرت قتلته وسألتي أن أدفعهم إليك فين قد صربت هذا الأمر أنفه وعينه فلم أره يسعي أن أدفعهم إليك ولاإن عبرك، ولاأعرف له قابلًا بعينه يجب عليه القتل ""، ولعمري لش لم تنزع عن غيّك وشقاقت لتعرفيهم عن قليل يطلبونك ولايكُلفونك أن تطلبهم في بر ولامحر ولاسهل ولاحمل"

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقودين مأحود من اخرء الذي من كتاب صفيرً ص٠٠ ط مصر

 <sup>(</sup>٢) وفي العقد الدريد و ودكرت بعبي على عنيان وقطعي رحمه وقلد عمل عثيان بما قلد علمت وعمل به الباس ما قد بلعث وقد علمت أي كنت من أمره في عرلة إلا أن تجي فتحل ما شئت »

 <sup>(</sup>٣) وفي العقد المريد ، وأمّا دكرك قتلة عثيان وما سألت من دفعهم إليك فإنّى فطرت في هذا الأمر
 وصربت أعه وعيمه فلم يسعي دفعهم إنيث ولا إلى عبرك 1

 <sup>(</sup>٤) ومثله في أواحر الحره الثاني من كتاب صفين ص٠٩٠ ط مصر.

<sup>(6)</sup> هدا هو لظاهر المواهق للمقد لعريد وفيه ووقد كان أبوك أبو سعبان أتاني حين قبض رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال السط يدك أبايعك فأنت أحق الناس جدا الأمر وي أصلي فهلم أبايع أيكم شئت؟ . .

<sup>(</sup>١) وَإِ آخَرِ الْجَرِءِ اللهِ عِنْ مَنَافِ صِمْعِينَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكُ أَتَانِي حَيْنَ وَلَى النَّاسِ أَن نكر، فقال الأَانَتِ العَلَى بَعْدَ عَمْدَ صَنَى الله عَنِيهِ وَآلَهُ وَسِنَمَ جَدَّ الْأَمْنِ، وَأَنا رَعِيمَ لَكَ بَدَلْكَ عَلَى مَن خَالْفَ عَلَيْكَ، السَّطْ يِمْكُ أَنايِعِتُهُ عَلَم أَفْعَلَ وَأَنْ تَعْمَ أَنَّ أَبَاكُ قَدْ كَانَ قَالَ دَلْكُ وَأَرْدَهُ حَتَى كَنَتَ أَنَا اللَّهِي السَّطِيدِ لِللَّهُ اللَّهِي عَلَم أَفْعَلَ وَأَنْ تَعْمَ أَنَّ أَبَاكُ قَدْ كَانَ قَالَ دَلْكُ وَأَرْدَهُ حَتَى كَنَتَ أَنَا اللَّهِي أَبِيتَ إَعْلَيْهِ } لقرب عهد النَّاسُ بالكفر يَعْرِقه تصب رشدك.

وكتب معاوية إلى على رضي الله عنه أيصاً:

أمّا بعد فإنّك لو علمت وعلمنا أنّ الحرب تبلغ بنا وبك مابلغت لم يجها بعضنا على بعض وقد بقي لنا ولك من عقولنا مائرةً به ما مضى وتستدرك مابقي(١) وقد كنت سألتك الشام ومصر على أن لايكون في عنفي لك بيعة(١)وأكتب لك بالحلافة فأبيت علي ذلك فأعطاني الله مامنعت ورزقني ماحرمت وأنا أسألك اليوم دلك إن أحبتني إليه مع أنّ الحرب قد أكلت العرب فلم يبق مها عير حشاشة ولست ترجو / ٢٤/ب/ من البقاء الأما ترجو ولاتخاف من الفتاء إلا مامحاف ونحن وأنت بعد بنو عبد مناف؟ وليس لأحد منا على صاحبه عصل [ إلا فضل لا] يسترقُ به حرّ ولا يستدلُ به عريز والسلام فأجابه [أمير المؤمنين] رضى الله عنه

من عليَّ بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان أمَّا بعد فقد وصل إليَّ كتابك [تذكر فيه بـ] أنَّا وإيَّاكُ لو علمها أنَّ الحرب تبلغ بنا وبك مابلعت لم يجن بعصنا على معص. ألا وإنَّا وإيَّاكُ منها في غاية لم تبلعها بعد

وذكرت أنَّك سألتي الشام ومصر على أن لايكون في عنقك لي بيعة مع سؤالك ذلك اليوم وما كان الله يرانها متُحدًا ﴿لَلْهِلِّينَ عَصِداً

وذكرت؛ أنَّ الحرب قد أكلت العربُ علم يبق منها غير حشاشة وأنَّا لانرحو من البقاء إلاَّ ما ترجو ولاتحاف مِن البلاء إلاَّ ماتحافي إ فليس س قبلَك من طغام الشام على الدنيا بأحرص عمل قبل من المهاجرين والأنصار [على الأحرة]

ودكرت أنّا بتو عد مناف وليس [لمعصنا على بعض فصل فكذلك] نعس و[لكن] ليست أميّة كهاشم ولاحرب كعبد المطلف ولاصحر كأبر طالب ولاالمهاجر كالطلبق ولا المحقّ كالمبطل " وفي أبدينا بعد فصل النبوّة التي سا أدللنا العرير وبعنا [بها] الحرّ ببدر والسلام()

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي، وفي أواحر الحرء السامع من كتاب صفين ص ١٧٠ - أنَّ بعد فإنَّ اظلُك أن لوعلمت أنَّ الحرب تبلغ سا ولك ما بلعث وعلمنا لم يجب بعص علي بعض ، وإنَّ وإن كنَّا قد عد، على عقولنا فقد بقي لنا مها ما بندم به على ما مضي

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصبي، ودكر ومصره لم يأت في كتاب صفيل لا في رسالة معارية ولا في جواب أمير المؤمنين عليه السلام له

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفات كان منقطة من أصلي، وأحديه من كتاب صفّون

 <sup>(\$)</sup> وفي كتاب صعير وفي أيديما [معد] فصل لموة ثني أدلها به العرير، وأعرزها بها الذليل والسلام

وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالنَّفَةُ وَالنَّفَةُ وَالنَّفَةُ وَالْقَدْ؟ فَتَفَرُّقَتَ (١)فنحن كيا قال الحصين بن المنذر.

ف الفيتنا ب التعف؟ يسوم لقيتنا أحاً واس عم يوم ذاك وانتها؟ فأصبحت قد فرُقت بين حلومنا إذا ماالتقى الحنبان لم يتكلَّى فليتك حال البحر دونيك كلّه ومن مالرادي من فصيح وأعجالاً

قتدت عثمان فرفيت في سلّم سوء طدعتك سوء مطلع عليك لا لك؟ وقبلت طلحة والربير، وشردت بعائشة وبرنب بين المصرين فتمنيت ومنيت [و]لو قد ررتث في المهاجرين من أهمل الشمام ونقية الإسلام والأمر محيط من رأيث؟ لقصى الله عليك بعلمه فيك (٢٠) فأجابه [ أمير المؤمنين] رصواد الله عليه / ١٥٠/أ/

أَمَّا بِعِدَ فَقَدَ وَرَدَ [عَلَيْنَا] كَتَابِثُ تَعْبِرَافِهِ] أَمَّا كَنَا نَحَى وَأَنْتُمَ عَلَى مَاذَكُرِتُ [ولْكُن] هُرُّقَ بِينَنَا قَبِلُ أَنْ بِعِثْ اللهِ مَنَّا بَيِّاً فَآمَنَا بِهِ وَكَفَرْتُم و[اليوم نَحِنُ ]استقمِنَا وافتتنتم (١١).

وزعمت أيَّ قتلت عثْبان وطلحة والربير وشرَّدت بعائشة ودلك أمر لم تحضره فلا عليك وليس العذر فيه إليكإرًا!

وزعمت أيَّ تمبيت ومبيت وأمسى قصاء الله لنا وقسمه فينا فإن دخل داحل دونتا قائله من وراثه عِيط وحسبه الله الذي أعطاء أمَّ

وزعمت أنُّك زائري في المهاجرين من أهل لشام. وقد انقطعت الهجرة حين

 <sup>(</sup>۱) الكدم الثلاث كانب في أصلي هكدا ، والعد السقه السعه؟
 وما وجلات للكلام مصدراً أحركي يصحح عليه

<sup>(</sup>٢) وبعده في أصبي هكدا - المرادي - جمع مردي وهو ما النظح من الرمل ولم نشرف

 <sup>(</sup>٣) ألفاط أصلي هاهما عامصة ومعانيها عبر مستحمة، ولم أحد رسانه معاوية هده في عير أصلي هذا،
 معم دكوها ألفاظ أحر، أن بي الحدمد في شرح المحتار (٦٤) من الدات انثاني من بهج الدلاعة
 من شرحه ( ٢٤)، ص ٢٥١ ط مصر

 <sup>(3)</sup> هذا هو النظاهس عوافق معلى للمحتار (٩٤) من بات كتب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وفي أصبي هكذا (واستقب وافتئتم وأما وكفرتم؟)

 <sup>(</sup>a) رسم الخط من أصلي في قولـ «تحيّب وميّب وأمسى» عبر واصح وظاهر رسم الخطّ في لكدمة الأحيرة «وأميني قصاء الله»؟

أسرً حوك فإن كان بك عجل فاسبقه وإن أررك فجدير أن يتصري الله عليك للنقمة منك(\*\*) وإن تزرني فكها قال أخو بني أسد.

مستقبلين ريساح الصيف تصربهم محاصب بين أغوار وجلمود الله وعندي السيف لذي قتت به أحدو حسن وحدًك والسلام الله

وكتب عقيل بن أبي طالب إلى أخبه على بن أبي طالب.

أمّا بعد فإنّ الله جارك من كلّ سوء وعاصمك من المّكروه و إنّ قد خرجت[إلى مكة] معمراً فلقيت عبد الله بن أبي سرح في نحو من أربعين شابّاً من أولاد الطلقاء فقنت \_ وقد عرفت في وحوههم المكر \_ أبي با أنه الطلقاء[أ] بمعاوية تلحقون عداوةً ومكم غير مستنكرة] تربدون إطفاء ثور الله وتعيير أمره!!! فأسمعوني وأسمعتهم ثمّ قدمت مكّة وأهلها يتحدثون أن الصحاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أموالها وأهدها ماشاء ثمّ انكما راحعاً فأف لحياة في دهر حرّاً الصحاك عليك وما الضحاك إلاً فَشُمّ بقرّة في الله عليك وما الضحاك إلاً

وقد بلغي أن أنصارك حدنوك فاكتب إلى برأيك ياابل أمَّ فإن كنت الموت تريد تحمَّلت إليك ببي أبيك وولد أحيك فعشنا ماعشت ومتنا معك فوالله [لا] أحثُ أن أبقى بعدك لُواقاً وأقسم مالله الأعرَّ الأحلِّ إنَّ عيشنا معدك في هذه الدنيا لعيش غير مريء ولاهيء

 <sup>(</sup>٦) كد في أصبي عه أن فيه دخين أسر أبوك ، وفي المحتار (٩٤) من البات الثاني من بهج
 ليلاعة «فإن كان قبك عنجل فاب، فه ،

 <sup>(</sup>۲) هذا هو الطاهر من سياق الكلام وفي 'صبي تصحيف، وفي المحدر (٦٤) من الداب الثاني من لهج الدامة هوئي إن أروك فذلك جدير ان يكون عله إنّي بعثني [إليث] للسمة منك

 <sup>(</sup>٣) كادا في المحتار المتقدم الدكر من البات الذي من بهج البلاغة، وفي أصلي، مستقبلين رياح الدل
 معمار وجلمود،

<sup>(</sup>٤) وبعد هذا الكلام في جج البلاعة ريادات كثره

 <sup>(</sup>٦) العالم على ربة فلس وحبر - صرب من أردم لكمأة ولعلّه هو الذي يعبّر عنه أهل بلادن بـ وهكل سكُوه وفرة راعني ربة حعص الأرض المستوية ويقال لمرجل الصعيف هو وفقع قرقوه لأنّ المدوات تنجله بأرجدها

فأجابه[أمير المؤمين] كرّم الله وجهه

أمّا بعد كلاً بقد وإيّاك كلاءة من بحشاه بالعبب أنه حيد عبد قلم علي عبد الرحمان بن عتبة الأزدي بكتابك الدكر [هيه] أنك لقيت اس أبي سرح مقبلاً من قُليد الرحمان بن عتبة الأزدي بكتابك الدكر [هيه] أنك لقيت اس أبي سرح مقبلاً من أولاد الطنقاء متوجّهين حيث توجهوا. ورن اس أبي سرح طال ماكاد الله ورسوله وصد عن سيله وبعاها عوجاً قلع اس أبي سرح ودع [عنك] قريشاً وتركاضهم في الضلال وتجوافهم في الشقاق فإن قريشاً قد أحمعت على حرب أحيك إجماعها على حرب رسول الله صبى الله عليه [وآله] وسلم قبل اليوم فاصبحوا [و] قد جهلوا حقه وجحدوا قصده وبالدوه بالعداوة (الوبصوا له احرب وجهدوا عليه كل الجهد وساقوا إليه أمر غريرين (الله عليه كل الجهد وساقوا إليه أمر غريرين (الله العدب

الَّلَهُم فلتحر عني قريشاً الحوري فقد قطعت رحمي وطاهروا عليٌّ فالحمد لله على

كلّ حال.

وأمنا مادكرت من عارة الصحاك فهو أفلُ وأدنُ من أن يقرب الحيرة ولكنّه جاء في خيل حريدة فلرم الطهر ومرَّ على السياوة فمرَّ نواقصة وشراف وما والى دلث الصّقع فسرَّحت إليه جيشاً كثيفاً من المسلمين فلَها بلعه دنك حلر هارناً فاتنعوه فلحقوه سخص الطريق وقد أمعن في السير وقد طفلت الشمس للإباب واقتتلوا شيئاً يسيراً كلا ولاا الهولي ولم يصدر وقتل من أصبحابه بضعة عشر رجلًا وبحا جربصاً بعد ماأحد منه بالمحتق(٥).

وامًا ماسألت أن أكتب إلبك برأيي فإنَّ رأيي قتال المحلِّين حتَى ألقى الله لايريدي كثرة الباس حولي عرَّةً ولا تفرَّقهم عني وحشة ، إن والله لمحقَّ والله مع حقَّ وأهده، وماأكره الموت مع احتَّ وما الخبر كلّه إلا بعد لموت لمن كان محقً

<sup>(</sup>١) وقريب منه جدًّا في كتاب الإمامة والسياسة ص٥٥٥

 <sup>(</sup>٢) وفي المحتار (٣٦) من الماب الثاني من سبح ببلاعة (عدع عنك فريث وتركاصهم في الصلال)
 وتجويلهم في الشفاق، وجماحهم في التبه، فيتهم عد أحمده عن حربي كإجماعهم على حرب رسون الله
 صلى الله عليه وآله وسلم (اله)

 <sup>(</sup>٣) ومثله في المحتار. (١٥٩) من بات الكتب من بهج استعادة حاد ص ٣٠٦ ط ١، عير أن فيه او بادروه
 [س] العداوة، وبصدو له الحرب وحرو إنه حيش الأحراب

<sup>(</sup>٤) قوله، وكلا ولاء كابة عن سرعة الانفصاء، فإن حرفين ثانيهي حرف سريع الانقصاء عند السمع،

 <sup>(</sup>٥) جريصاً عصل بريقه لشدة مواحها، بالحهد و لكرب والمحلق موضع الخباق

وأمّا ماعرصت عليّ من مسيرك بسي أبيك وولدك ١٠٠ فلاحاجة لي في دلك فأقم راشداً مهديّــاً فوالله ماأحتُ أن تهيكو؛ معي وإن هنكت ؛ فلاتحسس اس امّك ولو أسلمه الناس متحشّعاً متصرّعاً ولكيّ إقول كيا قال الخوسي سليم

[فيان نسألي كف أت فيائي صور على ريب الرمان صليب] يعسزُ عبيُ أن يُسرى بي كآنة فيشمت عند أو يسساء حبيب

[قال الماعوب ] قوله[عليه السلام] عجر هارياً اي شمّر[وذهب مسرعاً].[و] قوله: «كلا ولاه كما يقال: معل ولم يفعل!»

وكتب [أمير المؤمنين] رضي الله عنه إلى أهل مصر حتى ولَّى عليهم الأ شتر[رضوان الله عليه]:

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى القوم الدين عصبو فله حين عُصي الله في الأرضى وصرب الحور/٦٦/أ/ سرادقه على البرّ و عاجر؛ فلا معروف يستراح إليه، ولا مبكر يتناهى عنه؛ سلام عليكم

أمّا بعد فإني قد بعثت إليكم عبداً من عبيد الله لاينام أيّام الحوف ولا يبكل عن الأعداء حد[ا] ر الدوائر وإنّه حيف من صبوف الله لاباني الصريبة ولا كليل الحدّ فساعدوه ووارروه فإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنّه لايقدم ولا يحجم إلا عن أمري وقد آثرتكم به على نصبي لنصيحته لكم وشدَّة شكيمته على عدوّكم (الله عن أمري وقد آثرتكم به على نصبي لنصيحته لكم وشدَّة شكيمته على عدوّكم (الله عن أمري ربّكم بالهدى ونُشكم باليقين والسلام

وكتب عليه السلام بعد هلاك الأشتر إلى محمد بن أبي بكر[رصوان الله عليهيا]

 <sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب الموافق المحار (۱۵۹ ) من مات كتب أمير المؤمين عليه السلام من بهج السعادة, حاد ص ١٥٠٥ وي أصلي ( بسي أليث وولد أحيث )

 <sup>(</sup>٢) والكتاب رواهما الملادري \_ نقلًا عن المدلي \_ في ترحمة الصحاك بن قيس في عنوان : «سبب بني عارب بن فهره في كتاب أسباب الأشراف ح ع الورق ٣٤٣ / ب /

 <sup>(</sup>٣) حملة وعصمكم رئكم بالهدى و وما بعدها عبر موجود في المحتار و ٣٨ و من بات الكتب من نهج البلاعة .

والكتاب يأتي تأوجر نما هما؛ في أواسط السند ٥٥ ، من هذا الكتاب/ الورق٨٣/أ/ وفي هذه الطبعة ص

إنَّي كنت وحَهت مالك س الحارث إلى مصر ورجوت أن يكون أثقل على عدونا منك فأراد الله عمر ماأردنا والله عالب على أمره وأنت إن شاء الله عمن يُسْتظهر به على إقامة الله بي وقمع العدوِّ وسدِّ الثعر فأقم فيها كنت فيه ودار من قبلتُ فهوي لم أبعث الأشتر إلى عملك استبطاءاً مني لمث ولكني وحَهه بسنَّه وتجه بنه وطول مفاساته للحروب ولو قدم عديك وعرفتتُ لوليتك ما هو أيسر عديك في المؤنة، وأعجب إليك ولايةً إن شاء الله

فاصمم من أطاعك واستعن بالله بكفك ما أهمَّث وتصمَّر وكنَّ مددكَ قد أتاك إن شاء الله فإن أعجلوك فامض على نصبرتك وإن كانت فئتك أقلَّ الفئتين ولا يهولُنُك جمع القاسطين فرتُّ كثير قد فلُّ وقلين قد نصر

وكتب رضي الله عنه إلى معاوية[بعد حرب الحمل]

أمّا بعد فإنَّ بعني بالمدينة لرمنك وأب بالشام، لأنَّه بابعي القوم الدين بابعوا إما مكر وعمر وعثمان على مابايعوا عليه أقلم بكن بنشاهد أن يجتار ولا للعائب أن يودُّ وإنّما الشوري للمهاجرين والأبصار فإذا احتمعوا على رحل وسمّوه إمام كان دلك [الله] رهمي الشوري للمهاجرين والأبصار فإذا اجتمعوا على رحل وسمّوه إمام كان دلك الله إنها وإن حرح منه فإن أبي قاتلوه على أتباعه عير سبيل المؤمين، وولاه [الله] تعالى ما بولى وأصلاه جهم وساءت مصيراً "

وإنَّ طلحة والربير بايعانِ ثمَّ تقضاً بيعني وكانَ بقصها كردُّمها فحاهدتها على دلك حتى أطهر الله /٦٦/س/ أمره وهم كرهون فادحل فيها دحل فيه المسلمون ثمَّ أقبل.

[ وقد أكثرت في قتلة عثران فادحل فيها دحر فيه لمسلمون من بيعتي ثمَّ إحاكمهم إليُّ أحملك وإيَّاهم على الحقَّ وكتاب الله تعالى أَ فأمَّا تلك التي نوبد فإمَّ حدعة الصبيً عن اللبن.

 <sup>(</sup>١) ورواه أيضاً بن عبد ربّه: ولفظه : عنى ما نويعو عبيه : كيا في عبوان : الحبار عيّ ومعاوية : في العسجدة الثانيه في تحلماء وتواريحهم من كناب العقد التبريد حـ مـ ص٥٧ طبعة ليبان

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر الموافق لعير واحد من عصادر، ومنها العقد الفريد؛ وفي أصبي وولاًه
 تعالى . . »

 <sup>(</sup>٣) وفي العقد العريد ، وإن طلحة والرابر بابعاني ثم عصا ببعثها وكان تقصه كردّتها فحاهدتها
بعد ما أعدرت إليهما حيى حاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون »

<sup>(</sup>٤) وفي العقد الفريد [ فادحل فيها دخل فيه عسلمون فإنَّ أحثُ الأمور إليُّ سولك العافية؛ وقد =

ولعمري لش نطرت بعين عقلت دون هواك لتحديّ أبرأ قريش من دم عشان (١٥ واعلم أنّك من الطُلُقاء الدين لاتحلّ لهم الخلافة ولا يعرض لهم الشورى؟ أوقد أرسنت إليك وإلى من قبلك جرير س عبد الله وهو من أهن الإيمان والهجرة فنايع ؛ ولاحول ولا قوّة إلاّ بالله .

فقدم جرير بن عبد الله على معاوية بالكتاب واستحثّه البيعة فقال [معاوية]. ياجرير إنّها ليست بخلسة إن هذا الأمر له مابعده فأبنعني ريقي فأنظر

فدعا[معاوله أحام] عنبة بن أبي سفيان فاستشاره فقال [له عنبه] الستعلى على هذا الأمر تعمرو بن العاص فإنّه من قد عرفت وكان قد اعترل أمر عثمان في حياته وهو الأمرك أشدًا اعترالًا إلّا أن يرى فرصةًا؟.

هكتب معاوية إلى عمرو فأتاه فاستشاره[ فقال له عمرو أنايعك وأقوم معك في هذا الأمر عن أن تعطيني مصر طُعْمةً في حيان - فكالد كلُّ واحد منها صاحبه إلى أن رضي معاويه بإعطاء أمصر طعمةً إله ]\*\*\*

ثمُّ قال معاوية لحرير و[قد] أناه في سِنه: يهي قد رأيت رأياً قال[جرير]؛ هاته. قال؛ اكتب إلى صاحبك محمل الشام لي حياته فإن سصرته الوقاة لم يجعل لأحد ببعةٌ في عنقي بعده وأسلَّم له هذا الأمر وأكتب له بالخلافة الله قال حرير اكتب إليه] دلك؛ فكتب به إلى عليَّ رضي الله عبه

فكت [أمير المؤمس عديه السلام] إلىه حواماً عمّا كسـ[إليه] أمّا بعد فإنّما أراد معاوية أن لايكون في عنقه لأحد بيعة؛ وأن بجتار لنقسه وأمره ما أحث، وأراد أن يريك حتّ أهل الشام له الشوقد كان المعيرة بن شعبة أشار عليّ ـ وأنا بالمدينة ـ

أكثرت في فتله عثيان، فإن أنب رجعت عن رأبك وخلافث ودخلت فيها دخن فيه المسلمون ثمَّ الحاكمات القوم إليَّ هملتك وإيَّاهم على كتاب الله، وأمَّا تعث التي تريدها فهي حدعة الصبي عن اللبن!!!!
 اللبن!!!!

<sup>(</sup>١) ومثله في كتاب المقد لعريد

<sup>(</sup>٣) وفي العقد العربد ، ولا يدخلون في الشورى . . .

 <sup>(</sup>٣) الطاهر من قرائل أحوال عمرو، أن مراد عنبة من قوله (إلا أن يرى فوصة) الفرصة على الوثوب على رحارف الدنيا والهاكم في اللّدات

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقودين مأخود ممئ عن مصادر كثيره، ودكره البلادري أيضاً في الحديث (٣٩٠) وما بعده
 من ترجمه أدير المؤمنين علمه السلام من أنساب الأشر ف ح٢ ص٢٨٨ ع ٢ ١

 <sup>(</sup>٥ كادا في أصلي؛ وفي المحتار ٤٦٠، من بات كتب أمير المؤمنين عديه السلام من بهج السعادة ح٤ =

أن أستعمل معاوية فأنيت عليه، وم يكر الله ديراني أتّحد خصِلُين عصدا؛ فإن بايعك [الرجل فخذ بيعته] وإلاً فحلُه وأقبل والسلام

وكتب عليه السلام بعد فراعه من أصحاب الحمل إلى قُرطة بن كعب الأنصاري وكان استخلفه على الكوفة:

إني لقيت الباكثين طلحة والربير فدعوتهما وأبلعت في لمعدرة واجتهدت في النصيحة وأشهدت عليهما] صفحاء الأمّة في أطاعا المرشدين،ولاأحان الباصحين فأدال الله منهما فقتل طلحة وهرب الربير/٦٧// ولاد أهل الدمي بعائشة فصلوا حوها وهرم الباقون فأمرت أن لايقتل [منهم] مدير ولايهنت مستور ولايد حن دار إلا بإدن ولا بدئف جريح " وأنا قادم عليكم وحسبي بكم أعواباً وللدين أبصار أ

قلمًا حرح من النصرة شيَّعه ناس من أهلها، فقال لهم الرجعوا فقد استعملت عليكم عند الله بن عباس فاسمعوا له وأطيعوا ماأطاع الله؛ وإن راع فأعلموني وإني أرجو أن يكون مسلماً عفيفاً صليباً وقد ولَّيته وأن طان به ذلك

وكان ابن عباس[ بعد ولايته على البصرة] يبلعه عنهم الشيء يكرهه فيكتب إليه

مكتب [أمير المؤمين عليه السلام] إليه عب [ له]""

للعبي كتابك تذكر فيه مايبلغك عن أهل النصرة بعد حروجي[عبه] وهم مقيمون [إمّا] لرغبة يرحوبها أورهبة يجشوبها فارعب راعبهم بالعدل و لإنصاف له يا وخُلُّ عقد[ة] الحقوف عن حائمهم وراهبهم وأحس إلى هذا الحيُّ من ربيعة وكلُّ من قِبلك والسلام (٣).

ـ حسلالاً وأراد أن يريُّنك حتى تدوق أهن الشام 🕝

<sup>(</sup>١) يقال دُقِف فلان الجريح ودائه وداف عليه الجهر عليه وأنم قتله

 <sup>(</sup>٣) والمكتاب مصادر كثيرة، ودكره نصر بن مراحم في أو سط اخر، الثاني من كتاب صقير ص١٠٥
 ورواه أيصاً البلادري في الحديث (١٧١) من ترجمه أمير المؤمين عليه السلام من أسباب الأشراف ج٨ ص٣٣٧ وفي ط٠١ ح٢ ص١٥٨

ودواه الورير الآبي باحتصار في أواخر الناب الثانث من كتاب نثر الدر ج1، ص٣٢٧ ط1. مصر

ويجد الطالب له مصادر أحر في المحتار (٤٤) من باب الكتب من نهج السعادة جـ ه ص ١٧٩. ط ١

<sup>(</sup>٣) وفي كتاب صفيلٌ وكلُّ منْ قبلك فأحسن إليهم ما استطعت، والسلام

وكتب معاوية إلى على رصي الله عبه \_ وقد كتب إليه يأمره بالمايعة [ له ] وأن يدخل فيه الناس وأن لايشق عصى المسلمين و [لا ] يسمك دماءهم فأحامه [معاوية ] \_: ملام عليك أمّا بعد فلعمري لو ديعك لدين دكرت وأنت بريء من دم عثمان لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولُكنك أعربت بعثها وحدلت أنصاره فأطاعك [ خاهل] وقوي بك الصعيف وقد أبي أهل الشام إلا قنالث حتى ندفع إليهم قنلة عثمان فإن فعلت كانت شوري بين المسلمين و إمّا كان أهل الحجار هم خُكم على الناس حين كانوا على الحق الحق في فارقوه كان الحكم على الناس أهل الشام ا!!

ولعمري ماحتُتك على أهل الشام كحتَّنك على أهل البصرة [هم] كانوا قد أطاعوك ولم يطعك أهل [الشام] وإنَّ طبحة والربير كان بايعاك ولم أبايعث[أنا]٥٠٠ وأمّا فصلك في الإسلام وسابقتك وقوانتك من رسول الله ﷺ فلست أدفعه. فكند[أمير المؤمنين] عليه السلام إليه.

أمّا بعد فقد أتامي كتابت كتاب المرىء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده ودعاه الهوى فأحابه وقاده[ الصلال] فاتُمعه ﴿ وَعَمْتُ الله لِمُنا فَسَدَ بَيْعَتِي ظَلَتُ عَا طَلَّتُهُ اللهُ عَلَا فَسَدَ بَيْعَتِي ظَلَّتُ عَا طَلَّتُهُ اللهُ وَخَلَّا مِنَ المُهَاحِرِينَ أُوردتَ كَهَا أُوردتُ كَهَا أُوردوا وأصدرت كها صدروا وما كَان فله المُحمّعهم على ضلالة ولا ليصربهم بالعمى وما

أمرت فيلرمني خطئة الأمر ولاقتلت فأحافت عكن نفسي قصاص الفاتل

وأمّا قولَك وإنَّ أهل الشام هم الحكم على أهل الخَّحار، فهاب رجلاً من قريش الشام يقبل في الشورى ويحلُّ له الحلافة؟ لـ فون سمَّيت كذَّبك المهاجرون[والأنصار] لـ ونحن نأتيك به من قريش الحجاز.

وأمَّا قولك. وادفع إليَّ قتلة عثيان { في أنت ودائـ] وهاهما بنو عثيان وهم أولى بدلك مبك فإن زعمت أنك أقوى على طلب دم أنبهم منهم فارجع إلى النبعة التي لرمتك وحاكم [القوم] إليَّ.

 <sup>(</sup>١) وفي صوال. و أخمار عليًّا ومعاوية ، من العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم من العقد الفريد؟
 جـ٥ صوراً ٧٠ :

وإنَّما كان الحجازيُّون هم الحكَّام على لماس واحتَّى فيهم ؛ عليَّ فارقوه كان الحكّام على الماس أهل الشام !!! ولعمري ما حجَّتك على أهل البصرة الأنّ أهل البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام } ولا حجَّتك على تحجَّتك على طلحة والزبير لائها بايعاك ولم أطاعوك ولم يطعك أنا...

وأمّا تمييرك بين أهل الشام والبصرة وبينك وبين طلحة والربير فلعمري ما الأمر هناك وهنه إلا واحد لأمها بيعة عامّة لايُتأتّى فيها المطر ولايستأنف فيها الخيار وأمّا قرابتي من رسول الله صلى الله عديه [وآله] وسلم وقدمي في الإسلام فلو استطعت دفعه دفعته

[وأيضاً] كتب إليه معاوية. أمّا معد فونك قتلت ناصرله واستنصرت واترك وأيم الله لأرمينك بشهاب [لا] تدكيه الربح ولايطفيه الماء إدا وقع وقب وإذا مسّ نقب ولاتحسبي كسُّحيم أو عبد القيس أو حنوان الكاهن.

فأحابه[أمير المؤمنين] رضوان الله عليه:

أمّا بعد فوالله ماقتل ابن عمُّك عيرك وإنِّ أرحو أن ينحقك الله به على مثل ذبيه وأعظم من حطيئته وإنّ السيف الذي ضربت به أبك وأحاك لمعي(١)وأيم الله مااستحدثت ديباً ولااستندلت بيّــاً وإنّ على المهاح الذي تركتموه طائعين ودحلتم فيه كارهين

وكتب عليّ رصي الله عنه إلى حرير بن عند الله وكان قد وحَهه إلى معاوية في أحد البيعة فأقام[حرير] عنده ثلاثة أشهر يماطنه [معاوية] بالبيعة فكتب إليه[أمير المؤمنين عليه السلام]:

سلام عليكِ [أمّا معد] إما أناك كمابي [هذا] باهمل معاوية على العصل [ وحده بالأمر الحرم ] محيّره مين حرب مُعصلة أو سلم غَرّيَة " فإن احتار الحرب فاسد إليه على سواء إنّ الله لايحتُ الحائمين " وإن احتار السلم فحذ ببعته وأقبل[ إليّ والسلام].

 (٢) كدمتا : وأما بعد ، مأحوذتان من المحتار (٨) من ألبات الثاني من نهج البلاعة و (٤٧) من باب الكتب من نهج السعادة: ح٤ ص ٩٧ ط.

وفي العقد الفريد: ووأقبل إليَّ ، وكلمة والسلام ؛ مأحودة من نهج البلاعة.

 <sup>(</sup>۱) هذا هو الطاهر، وفي أصلي دوإن السيف لدي قتل به أباك وأحاك لمعي عوق العقد العريد. دوان السيف الذي صربت به أهلك لمعي دائم عالمي الدي صربت به أهلك لمعي دائم عالم الدي تعديد المربد المربد

وأيضًا كلمة : « هذا ) الموصوعة بين المقومين مأحودة من العقد الفريد ؛ و فيه ، « وحبّره بين حوب مجلية أو سلم محرية . « ، وفي المحتار الثامن من البات الثاني من بهج البلاغة : « وحده بالأمر الجرم ثمّ حبّره بين حرب مجدية أو سلم غزية . « ، وفي نهج السعادة : « ثم خبّره بين حرب مجلية أو سلم محظية . . . » .

 <sup>(</sup>٣) من قوله: و فانمد إليه على سواء الحاشين ، مغتبس من لآية (٥٨) من سورة الأنفال ﴿ وَإِمَّا تُخْلَقُنَّ مِن قُوم خَيَانَة قَائْبُدُ إليهم . . ﴾

رمي ديث ماحاب به معاوية من كتاب كتب إليه

م عدد بإن أحا حولان قدم [عن على منك تدكر فيه أن الله اصطفى المراأ/ محمداً صلى الله عليه [وآله] وسئم لدبنه وأشده بحن أنده من أصحابه (١) فلفد حماً لما الدهر منك عجماً (١) إذ طففت نحرل بنلاء الله عندنا وتعمله عليها في نيبًا فكنت في دلك كناقل النمر إلى هجر [أ]وداعي مسدّده إلى النصال!!!

و عمت ودكرت أنَّ أفضل النَّاس [قيَّ ، لإسلام] فلان وفلان فذكرت أمراً إن تمُّ عَدَّ بِنُ كُلُّه وإن بفضل المستوث شفهه (")وما أنت والعاصل والعصول والسائس ولمسوس!! وما للطُنقاء وأناء الطلعاء والسميير بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات لقد حنَّ قدح بيس مها وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها!!! (الما

ألا ترمع على طلعت أيها الإسان وتعرف قصور درعك؟ وصيق درعت "وتتأخر حيث أخرك القدر؟!! في عليك علمة المعنوب ولا لك طفر الطافر؟ وإنّك لداهب في التيه ورائع عن القصد عيرك مهده الأقوال احدر؟ لكيّ منعمة الله أحدّث أنّ قوماً سنشهدوا في سبيل الله من المهاجرين [والا نصار] ولكلّ قصل حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيّد الشهداء وحصّه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مسبعين تكبيرة عند صلاته عليه.

أولا ترى[ أنَّ ] قوماً قطعت أيديهم في سبيل الله \_ ولكنَّ فصل \_ حتى إدا فُعل ذلك

 <sup>(</sup>۱) هدا هو الظاهر؛ وفي أصلي ، وتأييده يَّاه بمن أيّده من أصحابه ؛
 وفي المحتار ۲۸۱ ، من كتب نهج البلاغة ، و أمّّه بعد فقد أتاني كتابك تدكر فيه اصطفاء الله محمداً صلى الله عليه وآله لدينه وتأييده إنَّه بمن أبَّده من أصحابه .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المدكور في نهج البلامة؛ وفي أصبى و ملقد خياً لك منك الدهر صبياً ،

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، عبر أنَّ مابير المعقودين أخدماء وفي نهج البلاغة ؛ دورهمت أنَّ أهصل الناس في الإسلام فلان وفلان . . . .

<sup>(</sup>٤) كذا في المحتار. (٢٨) من البات الثاني من بهج البلاعه، وفي أصلي تصحيف

 <sup>(</sup>٥) كلمتا (درعث) في أصلي كانتا مهملتين، وأي نهج البلاعة, وألا تربع أيّها الإنسان على صلعت
 رتعرف قصور ذرعك . . . و

<sup>(</sup>٦) هذا هو الصوات الموافق لهج البلاعة ، وفي أصبي تصحيف

 <sup>(</sup>٧) كدا في أصلي، وفي بهج البلاعة - (وإنك لدقاب في النبه روّاع عن القصد، ألا ترى عبر محمر لك.
 ولكن بمعمة الله أحدّث أنّ قوماً استشهدوا . . . .

مواحد، قبل [له] الطيّر في لجنّة[و]دو لجناحير<sup>(١)</sup>

ولولاً ماسي الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فصائل حُمَّة تعرفها قلوب المؤمنين ولاتمجها آذان السامعين.

قدع عبك ماألزمت به نفسك من ذكر قوم أعناهم شرفهم عن ذكرك فإنا صبائع ربّنا والناس بعد صبائع لتالك.

لم يمنعنا قديم عزَّد وعطيم حلم، وسالف ما منَّا به على قومك (١٠) إذ خلطناهم بالعسما فتزوَّجنا مهم وتروَّجوا منّا فعل الأكفاء بالأكفاءولستم هناك (١٠)

هـحـن [مرُةً] أولى بالقرابة و[تنارةً] أولى بالطاعة···

١١) ما بين المعقوفات مأخود من سح البلاغة

 <sup>(</sup>٢) كدا في المحتار (٢٨١ من الباب الذي من بهج أبلاعه عبر أن فيه (180 عنك من مالت به الرمية فإن صبائم ربدر).

و اصبي عدع عنك ما كرمت به بمست من ذكر قوم وإنها صبائع ربّنا إلى؟ والناس معد صنائع لنا؟

 <sup>(</sup>٣) كدا في أصلي، وفي المحار (٢٨) من بات الكنب من نبيج اسلاعة م يستمنا فديم عربًا ولاعادي طولنا على قومك أن خلصاكم بأنفسنا

 <sup>(</sup>٤) كدا في أصلي، وفي بهج البلاعة أن حفظاكم بأنفسنا فلكحا وأنكحا فعن الأكفاء ولستم هماك

 <sup>(</sup>٥) ما وصبع بين المعقوفات مأحود من نهج البلاعة

 <sup>(</sup>٦) الآية الكريمة هذه التي وصماها بن معقوفين كانت ساقطة من أصبي وأحدادها من نهج البلاعة

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقومات مأحود من المحتار (٢٨) من باب الكتب من بهج البلاعة وسياق الكلام أيضاً يستدعيه .

وفي أصبي. وهمحن أولي بالقرابة وبحن أولي بالعدعة 🔻 🛚

ولمَّا احتجَّ المهاجرون يوم السقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار (١١) فلجواعليهم فان يكن القلج به فالحق لنادونكم و نايكن بعيره فالأنصار على دعواهم !!!

وزعمت أنِّ لكلُّ الخلفاء حسدت وعلى كلَّهم معيت إفاد يكن دلك كذلك] هليست الحنايه عليك فيكون الإعتدار إليث وإن يكن الأمركما قال أبو دويب("). [وعسيَّرها السواشون أنَّ أحتُها] فتلك شكاة طباهر عسك عارها

وقلت أو إلى كنت أقاد كها يقاد الحمل المحشوش حتى أنابع، ولعمر الله نقد أردت أن تدمَّ فمذحت أن وما عنى المسلم من عصاصة [قي] أن يكون مطلوماً مالم يكن شاكًـاً في دينه ولامرتانً بيفيه، وهذه حجَّتي إلى عبرك قصدها وقد أطلقت لك منها بقدر ماسلح من ذكرها (ا)

نَمُ ذَكُرتُ مَاكَانُ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ عَنْهَانَ فَلَتُ أَنْ يَجَالَ عَدَهُ لَوَجَهُ مِنْكُ فَأَيِّمَا كَان أعدى له وأهدى إلى قتله (الله أمن بدل له بصره فاستقعده واستكفّه؟ [ المأم من استنصره فتراحى عنه وبث المنون إليه [حتى أن قدره عليه] (الله والله ﴿قد علم الله المعوّقين مكم والقائلين الإحواجم هلم إليه ولا يأتونه المأس إلا قبيلاً ﴾ [ ١٧ / الاحراب. ٢٣] مما أعداد على ترابع علم اليه ولا يأتونه المأس إلا قبيلاً ﴾ [ ١٧ / الاحراب. ٢٣]

وما أعندر بما كنت أنفم عليه [أحد ثرً] فإن كان الدنب[ إليه] إرشادي له وهدايتي فربٌ ملوم أليف الادنب له'\* وما أردت إلا الإصلاح ماستطعت وما توفيقي إلا بالله

ا، هدا هو الطاهر المذكور في مهج البلاعة، وفي أصني لما احتج المهاجرون علي يوم السقيمة برسول فلا صلى الله على الأنصار وفلحوا عليهم . . . . . .
 والملح العلية والظهر

 <sup>(</sup>۲) جملتا؛ وإن يكن الأمركيا قال أمو دوس ، عبر موجودتين في مبح البلاعة، وهيه ، فيكون العدر إليك »

٣١) كدا في أصلي، ومثله في سمح البلاعة وفيه ريادة قوله عليه السلام . ووأن تفضيع فالتصلحت،

 <sup>(</sup>٤) كذا في أصلي، وفي بهج البلاعة ولكني أطنقب بك من بقدر ما سبح من ذكرها.

 <sup>(</sup>a) كذا في محطوطي، وفي سهج البلاعه دفلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأبّنا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله؟

 <sup>(</sup>٦) كدا في سبح البلاعة، وما بين المعقومين أيضاً صد، وفي أصلي. متراسى عليه وبعث المون
 إليه د

<sup>(</sup>٧) - كذا في أصبي عبر أنَّه كان فيه تصحيف في بعض الكليات، وما وضع بين المعمومات أيضاً كان ساقطاً

عليه توكَّلت وإليه أنيب(١).

وذكرت[أنّه] ليس في ولأصحابي[عبدك] إلا السيف . فقد أضحكت بعد استعبار متى ألفيت بني عند المطّنب [عن الأعدم] ناكلين وبالسيف مخوّفين "ا، لبّنت قليلًا يلحن الهنيجنا حمل [لانسأس بالمنوت إدا المنوت برل]

[ف]سيطلبك من طلبت ويقرب ملك مااستبعدت فلا تكونن كأقوام يلوون ماعدهم حتى إذا يهلكوا طامت أنفسهم عن ترك خصمهم محافة الشرّ واريدوا لما تركوا أن وإنا مرقل بحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار شديد زحامهم ساطع قتامهم متسريلين سرابيل الموت أحبّ اللقاء إليهم لقاء ربّهم قد صحبتهم درّية بدرية وسيوف هاشمية أنت تعرف مواقع بصاها في أخيك وحالك وجدّك وما هي من ٢٩/١/ الظالمين بعيد (الله فإن تكن الدائرة قلك فرهي) عادة الله عندنا وإن يكن الأحرى فلاضير إنا إلى ربّنا معلون إنا بطمع أن يعمر لما حطابانا أن كما أوّل المؤمين " .

بيد و في بهج السلاعة وما كنت الأعتدر من أنّي كنت أنقم عليه أحداثاً، فإن كان الدلب إليه إرشادي وهدايتي له، فربّ ملوم لا دلب له! !

[وكم سُقت في أثاركم من نصيحة] وقد يستعيد الطبه المتنصبح

أنول الشطر الأوّل من الشعر عير موجود في تبلج السلاعة والظلّة ـ بكسر العناء المعجمة ـ التهمة والمشصّع: المبالع في النصح لمن لا ينتصح

- (١) ومن قوله عليه السلام، ووما أردت؛ إلى قوله وألب علقسس من الآية (٨٨) من سورة هود، عير أن فيها ﴿إِن أَرْبِد إِلَّا الْإِصلاح. . . ﴾
- (۲) ما بين المعقودات أحدداه من طحنار (۲۸) من ميج البلاعة، غير أنَّ انشطر الثاني من الشعر أحدداه من فيره
- (٣) كدا في أصني، وفي المحتار المتقدّم الدكر من بهج البلاعة وسيطلبك من تطلب، ويقرب
  منك ماتستند، وأنا مرقل بحوك في حجمك من المهاجرين و الأنصار وانتابعين لهم بإحسان
- (٤) وفي بهج البلاعة. وقد صحبتهم درية بدرية وسبوف هاشمية قد عوفت مواقع مصالها في أحيك وخالك وجدّك وأهدك.
- الياب الثاني من نهج السلاعة.

وحطب رصي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ قال

وصيكم عباد اللهونعسي بتقوى الله(١)ولروم طاعته وتقديم العمل وترك الأمل فإنّه من فرّط في عمله لم ينتمع بشيء من أمله

أين النعب بالليل والنهار المقتحم لنُحج النجار ومفاور القفار يسير من وراء الحيال وعالج الرمال يصل العدو بالرواح والمساء بالصياح في طلب محقّرات الأرباح هجمت عديه مينته فعظمت بنفسه رزيته فصار ماجمع بوراً ومااكتسب غروراً ووافي القيامة محسوراً.

أيُّها اللّهي العارَّ مصمه كأنَّ بك وقد أناك رسول رنَّك لايقرع لك مانً ولايهاب لك حجاماً ولا يقبل منك مديلًا ولايأحد منك كفيلًا ولايرحم لك صعيراً ولايوَّقر فيك كبير حتى يؤدِّيك إلى قعر مطلمة أرجاؤها موحشة أطلاها كمعله مالأمم الخالية والقرون الماضية

أين من سعى واحتهد؟ وحمع وعدَّد وسى وشيَّد ورحوف ونحَّد؟ وبالفليل لم يقبع وبالكثير لم يمتم؟

أين من قاد الحنود؟ ونشر النبود أصبحوا رفاتًا تحت الثرى وأنتم بكأسهم شاربون ولسبيلهم سالكون

عباد الله فائقوا[ الله] ورافعوه واعملو للنوم الذي تسير فيه الحبالولينشق السهاء بالغيام وتنطير الكتب على الأيمان والشهال فاي رحل يومثدٍ تراك؟ أقائل ﴿ وهاؤم اقروا كناليه﴾ أم [قائل] ﴿ باليسي لم اوت كتابيه ﴾

سأل من وعدما على إقامه الشرائع حنَّته أن يقيد سحطه إنَّ أحسن الجديث كتاب الله

وص قوله عليه السلام ﴿ولا صبر﴾ إلى قوم ﴿أَلَا أَوْلَ المؤمنين﴾ مقسس من الآبه
 (٩٩ ـ ٩٩) من صورة الشعراء ٢٦

 <sup>(</sup>١) هدا هو الظاهر، وفي أصبي أوصيكم عباد الله بالتقوى والحفظة أحبية عن مطالب هدا
 الباب، وقد تقدّمت حرفة \_ إلا في أعاط قليلة \_ في أو ثل الباب (٤٩) في الورق ٨٥ / ١ /
 وفي هذه الطبعة ص

وكتب عبد الرحمان بن الحكم إلى معاوية (١٠): ألا أبلغ معاوية بن حرب كتباباً من أخي ثقبة مبليم (٢٠) فيإنّبك والبكتباب إلى عبيّ كندابعية وقبد حلم الأديبم (٢٠).

(١) كذا في أصلي؛ ومثله في كناب العقد القريد عنه حس ١٥ ولكن الصواب أن الذي كتب علم الأبيات بن معارية هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط ؛ كها رواها عبه حماعة منهم البلادري في اخديث. ٣٦٣٥ من ترحمة أمير المؤمين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج٣ ص ٣٤٠ ط١٠

ثم إن كتاب الوليد بن عقبة أو عبد الرحدي بن الحكم هذا على ما ذكره المصلف الن عبد ربة كان في أصلي متقدّماً على الخطبة المتقدّمة أبعاً، وإنّ أحرّه هذاكريه أحبيًا من جهتين الجهة الأولى الله لم يكن من كتب أمير المؤمين التي عقد الهاعواني هذا الناب ها الثانية أنه أحبي عن اللم أمير المؤمنين عليه السلام بحلاف الخطبة المتعدمة وأب فاعدة بلحهة الأولى فقط

(٣) هذا هو الصواب، وفي أصبي والطبعة القديمة من نعفد الفريد - ويلوم:

(٣) هذا هو الصواب، وفي أصلي والطبعة القديمة من لعقد العريد ، وقد حكم الأديم، وحلم الأديم
 على رنة علم وبانه ـ صد ووقع فيه عدود المسمى ـ ، حدمة، محركة والأديم لحلد

ودكر الحوهري في مادة (عدم) من مصحح، ما محصَّمه كتب الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى معاوية يحصه على قتال علي .

عَإِنَّتُ وَالْكِتَابِ إِلَى عَلَّ كَدَا بِعَةٍ وَقَدْ حَلْمِ الْأَدْيِمِ.

يقول له ; أنت تسعى في اصلاح أمر قد تمّ فساده كهذه المرأة التي تديمٌ الأديم الدي قد طبته الحلم وأفسدته



## قهرس الموضوعات

| المفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدّمة المتحقيق                                                       |
| 11     | مقدّمة المؤلّف                                                        |
| Ya .   | الياب الأوّل: في ذكر نسبه الشريف                                      |
| Y4     | الباب الثاني: في ذكر أسمائه الشريفة                                   |
| 40     | الباب الثالث: في صعته عليه السلام؛ وموقده وعمرة                       |
| **     | الباب الرابع: في أنَّه عليه السلام كان أوَّل من أسلم                  |
|        | الباب الخامس: في تربية النبي صلَّى الله عليه و آله وسلَّم عليًّا حال  |
| 44     | طفوليته                                                               |
|        | الباب السادس: في كمالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ،         |
| £Y     | وإسلامه                                                               |
| ٤٧     | الياب السابع: في هجرته عليه السلام إلى المدينة                        |
| £¶     | الباب الثامن: في أنَّه عليه السلام أوَّل من يجثو للحصومة يوم القيامة  |
|        | الباب الناسع: في أنَّه عليه السلام أوَّل من يقرع باب الجنَّة، وفي ذكر |
| ۵۱     | خصائصه عليه السلام وما حباه ألله تعالى به                             |
|        | الباب العاشر: في اختصاصه عليه السلام بأنَّه من نسبي صلَّى الله عليه   |

|                                                                                  | اليام |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| وآله وسلّم                                                                       | اليام |
|                                                                                  |       |
|                                                                                  |       |
| <ul> <li>الحادي عشر: أنَّ درِّية النبي صلى أنه عليه واله وسلم في صليه</li> </ul> | البار |
| ب <b>الثاني هشر ً مي أنّه داند الك</b> فّار والمناهفين عن حوص النبي              | , -   |
| صَّلَى الله عليه واله وسلَّم. وفي ذكر جملة أحرى من حصائصه                        |       |
| عليه السلام منها إنَّه مولى من سبي صلَّى الله عليه وأله                          |       |
| وسلّم مولاء ٥٧                                                                   |       |
| ب الثالث عشر: في أنَّه عليه استلام مولى من النبي صلَّى الله عليه                 | البار |
| وآله وسلّم مولاه                                                                 |       |
| » الثالث عشر. أنَّه عليه السلام وليَّ كلِّ مؤمن بعده، وأنَّه منه                 | البار |
| » الوابع عشر: في حمَّه عليه السلام عنى المستمين، واختصاصه                        |       |
| بأنَّ حبرتمل منه، واحتصاصته بتسمليم الملاتكه عليه.                               |       |
| واحتصاصه بتأیید الله سیّه صلّی الله علیه و آله وسلّم به                          |       |
| ، <b>الخا</b> مس هشر: في احتصاصه عليه مسلام بالتبليغ عن النبي                    | الماب |
| صلَّى الله عليه وآله وسلَّم                                                      |       |
| و السادس عشر: في احتصاصه عليه السيلام بإقامية البي صلَّى                         | لباب  |
| الله عليه و آله وسلَّم إيَّاه مقام نفسه في بحر بدنه، وإشــراكه                   |       |
| ايّاه في هديه والقيام على بدمه                                                   |       |
| ، السابع عشر. احتصاصه عليه السلام بمغفرة من الله يوم عرفة.                       | لباب  |
| وأمّه لا يجوز أحد على الصراط إلّا من كتب له عليّ الجواز ١٠١                      |       |

| TA1 | قهرس الموضوعات ويسالموضوعات المستعدد ال |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | المِبابِ الثامن عشر: في أنَّه سيَّد العرب وحثَّ رسول الله صلَّى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-0 | وآله وسلم الأنصار على حبّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1-4 | الباب المتاسع عشر: في اختصاصه بالوصاية بالإرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-9 | الباب العشرون: في اختصاصه عليه السلام بردّ الشمس عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | كتاب كشيف اللبس في حديث ردّ الشيمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111 | للحاقظ جلال الدين السيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | رسالة مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | تأليف العلّامة أبي عبدالله محمد بن يوسف الدمشقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111 | الصالحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114 | الباب الحادي والعشرون: في اختصاصه يتزويج فاطمة رضي ألله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | الباب الثاني والعشرون: في أنَّه وزوجته وبنيه من أهل البيت عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141 | Burger State of Mull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الباب الثالث والعشرون: في أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حرب لمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 142 | حاريهم، وسلم لمن سألمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الباب الرابع والعشرون: في أختصاصه بإدخال النبي صلَّى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170 | وآله وسلّم إيّاه معه في ثويه يوم مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 744 | الباب الخامس والعشرون: في إعطائه الرأية يوم خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | الباب السادس والعشرون: في اختصاصه بحمل لواء الحمد يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | وفي لبسه ثياب الصيف في الشتاء، وتياب الشتاء في الصيف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | وفي وقوفه بين سيّدنا إبراهيم والنبي صلّى الله عليه وآله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | وسلَّم في ظلِّ العرش، وأنَّه يكسى إذاكسي النبي صلَّى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| علمه السلام ج ١ | ٣٨٢ ٢٨٢ جواهر المطالب في فضائل الامام علي بن أبي طالب                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨١             | عليه وآله وسلم                                                                 |
| ١٨٥             | الباب المسابع والعشرون: في سدّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلّا بابه            |
| 141             | الباب الثامن والعشرون: في تنويه الملائكة باسمه يوم بدر                         |
|                 | الباب المتاسع والعشرون: في اختصاصه بالفتال على تأويــل القرآن،                 |
| 141             | وفي اختصاصه بسدّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلّا بابه                          |
|                 | الباب الثلاثون: في أنَّه حجَّة الله على أمَّته، وأنَّه باب مدينة العلم. وأنَّه |
| 115             | أكثر الأمّة علماً                                                              |
|                 | الباب المحادي والثلاثون: في إحالة جميع الصحابة عمّا يسألون عنه من              |
| 197             | العلوم عليه                                                                    |
|                 | المباب المثاني والثلاثون: في أنَّه عليه السلام أقضى الأمَّة. وفي أنَّه دعا     |
|                 | له النبي صلَّى الله عليه وأله وسلَّم حين ولاه اليمن. وفي أنَّه                 |
| ۲۰۳             | لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني سواي                                          |
|                 | الباب الثالث والثلاثون: فيما خصّ به من الاختصاص بما لم يخصّ به                 |
|                 | أحد من الصحابة ولا غيرهم سواه . ووقايته للنبي صلَّى الله                       |
| Y - 9           | عليه وآله وسلّم بنفسه. ولبسه ثويه. ونومه مكانه                                 |
|                 | الباب الرابع والثلاثون: في وقايته للنبي صلَّى أنَّه عليه وآله وسلَّم بنفسه،    |
| 410             | وليسه ثوبه، وتومه مكانه                                                        |
| Y19             | الباب الخامس والثلاثون: فيما نزل في شأنه عليه السلام من الآيات                 |
| 777             | المباب السادس والثلاثون: في بيان أفضليته عليه السلام                           |
|                 | الباب السابع والثلاثون: في شهادة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم             |
| ***             | له بالجنَّة                                                                    |

| TAT | فهرس الموضوعات |
|-----|----------------|
|     |                |

|      | الباب الثامن والثلاثون: في أنَّه ذائد المنافقين عن حوض النبي صلَّى      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | الله عليه وآله وسلّم. وذكر ما فيه يوم القيامة، وذكر نبذ من              |
| ***  | فضائله ومنزلته من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم                 |
|      | الباب التاسع والثلاثون: في منزلته من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، |
|      | ومحبَّة الله ورسوله له. وشفقته عليه. ورعايته. ودعائه له،                |
| 444  | وطروقته إيّاه ليلاً يأمره بالصلاة. وكسوته الثوب الحرير                  |
| YEV  | الباب الأربعون: في الحثُّ على محبَّته، والزجر عن بغضه                   |
|      | الباب الحادي والأربعون: في شوق أهل السماء والأنبياء الذين هم            |
|      | في السماء إليه. وفي ذكر مباهاة لله سبحانه وحملة عرشه به،                |
|      | وفي ما أخبر بـ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنّه                     |
| TOY  | مغفور له، وفي علمه وفقهه صلوات الله وسلامه عليه                         |
|      | الباب الثاني والأربعون: في كرامات والمسجاعته وشداته في دين الله،        |
| 77.7 | ورسوخ قدمه في الايمان، وتعبُّده، وأذكاره وأدعيته عليه السلام            |
|      | الباب الثالث والأربعون: في كرمه عليه السلام وما كان فيه من ضيق          |
| YVI  | الميش                                                                   |
|      | الباب الرابع والأربعون: فيماكان فيه عليه السلام من ضيق العيش            |
| 171  | وخشونته وورعه وحيأته وتواضعه                                            |
|      | الباب الرابع والأربعون: في شفقته على أنَّة محمد صلَّى الله عليه وآله    |
|      | وسلّم، وما جمع الله فيه من الصفات الجميلة في الجاهليّة                  |
|      | والاسلام، وإسلام قبيلة همدان على يده، وتخفيف لله عن                     |
| YAY  | الأمّة بسبيه                                                            |

| عليه السلام ج ١ | ٣٨٤ ٢٨٤ جواهر المطالب في قضائل الامام علي بن أبي طالب               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                 | الباب الخامس والأربعون: في خلافته عليه السلام، وذكر ما جاء في       |
|                 | صحّتها. والتنبيه على ما ورد في ذلك من الأحاديث والأخبار             |
| 444             | والآثار                                                             |
| 747             | الباب السادس والأربعون: في بيعته عليه السلام ومن تخلُّف عنها        |
|                 | الباب السابع والأربعون: في ذكر حاجبه عليه السلام، ونقش خاتمه،       |
|                 | وابتداء شخوصه من المدينة، وما رواه أبو بكر وعمر في حقّه،            |
| Y10             | وما قالا وصرحابه من فضله وخصائصه                                    |
|                 | المِبابِ الثامن والأربعون: في ذكر شيء من خطبه، وذكر شيء من كلامه    |
| *11             | عليه السلام                                                         |
| Y+1             | الباب التاسع والأربعون: في ذكر شيء من مواعظه عليه السلام            |
| r.0             | الباب التاسع والأربعون: في خطيه عليه السلام ومواعظه الجامعة         |
| *               | الباب المخمسون: في كتبه عليه السيلام إلى معاوية وإلى عمّاله وغيرهم، |
|                 | وفي أجوبة معاوية له، وفيما أوصى عليه السلام به من وصاياه            |
| rov             | النافعة والكلمات الجامعة                                            |